# سيرالوسياني

لأبير للربيع مليمان بن عبد السلام بن حسان الوهياني ( ق ٦ هـ / ١٢م)

> الجزء الثاني (٢) ضبط ومفارنة البزأيد: الثاني والثالث

> > تهفيق

خور بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة

(۲۰۰۹ - ۱٤٣٠م)



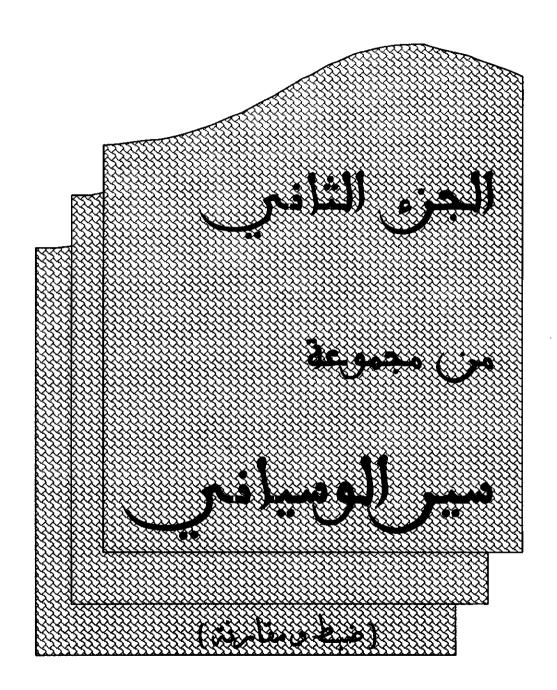



Ž.



#### وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما

#### ث م: [المقدِّمة]

ث م/١: الحمد لله الذي بنعمته (١) تَتِمُّ الصالحات، وبتوفيقه تنمو الكرامات، وبالفوز بجنَّته تنحسم المدلهمَّات، وبالتزحزح عن النار تنصرم المهمَّات، نسأله أن يجعلنا من أهل الطاعات، ويتقبل مِنَّا (٢) أحسن البضاعات، ويزيل عَــنَّا التباعـات، ويغفـر (٣) لنا الخطايات، وأن يجنبنا من عبادة الطواغيت، وأن لا يجعلنا من الحيرات الـسباريات (١)، وأسأله الصلاة عَلَى نبيه (٥) وآله أكرم الصلوات، وسلام (١) عَلَــى جملــة رســله (١) التــتحيــات، وأوليائه أنصار الدين وأبصار (٨) العالمين. إِنَّهُ المنَّان المنعم الكريم.

ث م/٢: قال أبو عمرو: وقال أبو الربيع عن أبي محَمَّد عبد الله بن محَمَّد بن ناصر بن ميال بن يوسف اللواتي، وميال بن يوسف هو عامل الإمام (٩) أفلح -رحمة الله عليه-

<sup>(</sup>۱) س: «بنعمه».

<sup>(</sup>٢) س: «يقبل عَــنَّا».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «ويكفّر».

<sup>(</sup>٤) ب: «الحيرات الساريات». «الحيرات السباريت». م: «الخيرات الساريات».

<sup>(</sup>٥) م، ب: - «نبيه».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «والسلام». س: «وسلّم».

<sup>(</sup>٧) م: + «أكرم».

<sup>(</sup>A) س: «وأنصار».

<sup>(</sup>٩) س: - «الإمام».

عَلَى نفزاوة، قال: إنَّ من العلماء من يقول: إذا كان العلم في الديوان والكتب لا يهلك الناس من ترك(١) تعلُّمه وتضييعه إذا كان من يقوم باستخراج ما يحتــــاحون إليــــه مــــن النوازل(٢)، ويسبسيِّنها لهم من الكتب، وهذه رخصة حملتني على نشر هذه المآثر، ونظم هذه الجواهر التي أذكرها من سير أولي الألباب من الأحباب، وما رأيت من أهل زماننا من قلَّة المبالاة وكثرة المماراة على الحقّ، والمداراة على القول بالــصدق، وركنــوا إلى الجهل، وركبوا فرس الوهل، ومالوا إلى الدنيا وتسارعوا إلى السفلي، فلها يتعلُّمون، وعليها يتزاحمون(٢٠)، وعليها يَجْرون، ومن أجلها يتواصلون، ومن أمرها يقتتلون، فرانت على قلوبهم، ودانت لها أعناقهم، فغشت(٤) أبصارهم عن دينهم، وعـــشت أفكـــارهم وقست، فأبصارهم فيها نافدة، وعن الآخرة سامدة، فهم كما قال الله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الأَخرَةِ هُمْ غَافلُونَ﴾(٥)، وقال فيهم النبيء ﷺ: «الناس في الدنيا نيام، فإذا ماتوا انتبهوا»، وقال الحكيم في مثل ذلك:

العيش نوم والمنيّة يقظة والمرء بينهما خييال سار ث م/٣: وأنشد أبو عمرو -رحمه الله- عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد: أَبُنَى "(1) إنّ من الرجال بهيمة

في صورة<sup>(٧)</sup> الرجل السميع السبصر وإذا أصيب بدينه لم يشيعر

فطنا بكل رزية في ماله

<sup>(</sup>۱) س: - «ترك».

<sup>(</sup>٢) س: + «عليهم».

<sup>(</sup>٣) س: «يتراحمون».

<sup>(</sup>٤) ب: «فعشت».

<sup>(</sup>a) سورة الروم: الآية ٧.

<sup>(</sup>٦) ب، م: «أي بنيَّ».

<sup>(</sup>٧) س: «صفة».

ث م/٤: تركوا الطريقة ولزموا غير الحقيقة، نبذوا كُلُّ خير تنمدوا [كذا] عن كـــلّ خبر، طعقوا[كذا](١) بكُلُّ خير(٢)، ظعنوا(٣) إلى كُلِّ كبر، فأسأل الله أن يجعـــل ســـير الأخيار ديمًا [كذا] علينا، ومناقبهم ضيما لدينا، وأن يحيينا حياة طيّبة على آثارهم(\*) وحفظها، وسيَرهم ووعظها، وأن يعصمنا من رفضها ولفظها، وأن يلهج ألـسنتنا بذكرهم، ويبهج (٥) أزمننا(١) بفخرهم، وأن يتغمّدنا بنورهم.

ث م/ه: ولعلّ الناظر في كتابنا هذا يـرى تعـسنّفا كـثيرا(٧) مـن أهـل زماننــا على (١٠) سير الأوائل، وخير الأفاضل (٩) على جميعهم الرحمة، ونرغب (١٠٠) عمَّا عليه حلبتهم، ونرغب في التقفّي لأهلّتهم في أدياهم وآداهـم وسيرهم ومناقبهم، فإنَّهم كانوا أعلم بالله وبحدود الله، وأحوف وأوجـــل وأشـــرف وأفـــضل، وأتقــــي قلوبا، وأنقى حيوبا، وأزكى أعمالا، وأصدق أقوالا، أصوب(١١) نيّات، رحمة الله عليهم-. وليست الدنيا من أعمالهم، ولا الهوينا مــن أحــوالهم، فرضــوان

<sup>(</sup>١) ب، م: «طعنوا». «وطعوا».

<sup>(</sup>۲) ب: «حبر».

<sup>(</sup>٣) س: «طعنوا».

<sup>(</sup>٤) ب: «أثرهم».

<sup>(</sup>٥) ب: «وأبمج».

<sup>(</sup>٦) ب: «زماننا».

<sup>(</sup>Y) س: «كبيرا».

<sup>(</sup>۸) س: «عن».

<sup>(</sup>٩) س، هامش أ: «الفضائل».

<sup>(</sup>١٠)س: «فيُرغَبُ... ويُرغب».

<sup>(</sup>۱۱)س: «أصلب».

<sup>(</sup>١٢)م: «أطوي». لَعَلَّ الأصوب: «أطيب».

الله عليهم، ومغفرته على تلك القرون الخالية، والحمد لله ربّ العالمين.

الزمان، وتردّد في هذا الأوان: «من أراد الطريق فليقطع عليه من فوق». وقوله حين سأله أبو عبد الله محمّد بن الخير فأجابه فقال(٢): الحمد لله يا أحي إذا أحبت لي شــيئا علمت أنَّه الحقُّ، فقال له أبو عبد الله محمّد بن بكر -رحمة الله عليهما-: ليس كذلك ولكن إذا قلتُ لكم شيئا فارفعه(٣) إلى عين الشمس، وزنه(٤) بميزان الهند، فما كان منه حَقًّا فخذ به، وقوله –رحمه الله–: انظروا في هَذه (٥) المسائل؛ لئلاُّ تعبدوا غير الله وأنتم لا تشعرون: التوحيد والأصول والديانات والفصول الشرعيات.

ث م/٧: وَلَكنَّ أهل هَذَا الزمان نبت قلوبهم(١) نبوَّ الكرة، وقست قلوبهم بأبي مـرَّة [كذا]، فظهر الجهل والجفاء، سحقا(٧) لهم، والعفا(٨) تعسا لهم بالوفا، اتَّبعُــوا الهــوى، وأخذوا الرشي، وتعاطوا الطلا عَلَى العلا، لكثرة<sup>(٩)</sup> الدعاة إلىَ بنـــات الطـــرق، وولاة الحمق والخرق(١٠)، وظهرت الجفاة والعصاة، وانقمعت النهاة والقضاة، فادلهمَّت الظُّلْمَة واكفهرَّت، وَاشتَدَّت الظَّلَمة واسمهرَّت(١١)،﴿فَزَيــَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلَيُّهُمُ

<sup>(</sup>۱) ب: «ما الذي».

<sup>(</sup>٢) ب: + «له». س: - «فقال».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «فارفعوه».

<sup>(</sup>٤) ب: «وزنوه».

<sup>(</sup>٥) س: «هذا».

<sup>(</sup>٦) س: «عقولهم».

<sup>(</sup>٧) في هامش ب: «بُعدا».

<sup>(</sup>٨) هامش ب: «التراب».

<sup>(</sup>٩) ب: «لتكثر».

<sup>(</sup>١٠)س: - «الخرق».

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: «أسهرت».

الْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليمَّهُ (١) م العظ / ﴿ الاَّ الذينَ عَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ هُمْ اللَّهُ وَلِذَلِكَ سَمُّوا الآخذ بِالسُّنَة بدعيًّا، والنابذ (٢) لها سنّيًّا، في مسسواء الحق مَّ اكذا]، وطمسوا الصدق، فمن اشتهى شَيْبً تأوَّل القرآن بالرأي عَلَى شهواته (٤)، والسُّنَة عَلَى هفواته، والرأي عَلَى نشواته، ويتحرَّق بالكذب عَلَى الله ورسوله، ويتطرَّق [كذا] بِذَلِكَ عَلَى أولياء الله، فسمُّوا أَيمَة وفقهاء، وقد سبق فيهم قول عليً لم يغنوا في العلم يوما سالما [كذا]. وقال: همج رعاع زعاع (عاع لكُلُ لله وإنه المحووا إلى ركن وثيق، فإننا لله وإننا إلَيْه وراحعون. ما المصيبة إلاَّ عَلَى من أدرك أولئك ورآهم، ونشأ فيهم، فإذا سمعهم، ورأى عملهم (١)، وقال مَا شَيْء الآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذُبُونَ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأْنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئكَ حَرْبُ السَّيَّطَانِ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذُبُونَ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الْخَاسِرُونَ فَى السَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئكَ حَرْبُ السَّيُّطَانِ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذُبُونَ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ المَّاسِونَ فَي المَا هو وَهُمْ، وقد سبق المخاسِرُونَ فَي الله أَوْلَئكَ حَرْبُ الله أَوْلَئكَ عَنْ عَلَى مَا أَدِل السَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذُبُونَ استَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الْحَاسِرُونَ فَي الله أَوْلَئكَ حَرْبُ السَّيْعَانِ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذُ عَلَى السَّيْطَانُ أَلا أَولُكُ عَرْبُ السَلْعَانُ عَلَى السَلَّعُ الله وَهُمْ، وقد سبق قول عَمران بن حطّان -رحمه الله - فيهم:

في ظلمة ما لها نــور ولا علم وقائد القــوم أعمى قــاد عمـيانا ث م/٨: وكيف وقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الاَيَــات وَلتَــستَبينَ سَــبيلَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في هامش س: في نسخة: «البايد».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «شهوته».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «زعاع».

<sup>(</sup>٦) ب: «کل».

<sup>(</sup>٧) أ: «علمهم».

<sup>(</sup>۸) س: «وتخلُّقهم».

<sup>(</sup>٩) سورة المحادلة: الآية ١٨–١٩.

الْمُحْرِمِينَ﴾(١)، وقال: ﴿وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الذينَ كَــذَّبُوا بِثَايَــاتِ اللَّــه فَتَكُــونَ مــنَ الْخَاسرينَ﴾(٢). وَإِنَّ مدار هَذَا عَلَى قول الله ورَسُوله، ورأي الأَيَّمَة أَيمـــَّة دينه، وَذَلكَ في قول الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيـُهَا الذينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الـصَّادقينَ ﴾ (٣). وقـــال التَّلِيُّلَةُ : «يحمل هَذَا العلم من كُلِّ خلف عدوله، ينفون<sup>(١)</sup> عنه انتحال المبطلين، وتأويــــل الجاهلين، وتحريف الغالين (°)». ونظرنا في الخير كُلُّه فإذا هو للمؤمنين.

ث م/٩: وعن أبي عمرو عن الشيخ عبد السلام اليــسدي(١) قــال: دخــل بــلال عَلَى رَسُول الله ﷺ في وقت لا يدخل إلَيْه فيه قبل ذَلكَ، فقـــال: مـــا حـــاء بـــك في هَذَا الوقت يابلال، فقال: أحبُّ النظر إلىَ وجهــك يارســول الله، فقـــال: أخـــبرك يابلال أَنَّ أفضل ما خلـق الله في الـدنيا الإسـلاَم، وقـد أعطـاه الله للمـسلمين، وأفضل ما خلق(٧) في الآخرة الجُـــنَّة فأعطاها(٨) للسلمين. فإذا كـــان الأمـــر هكـــذا فتبًّا لطالب<sup>(١)</sup> الدنيا<sup>(١١)</sup> ولو مَلَكَها من أَوَّلها إلىَ آخرهـــا وهبًـــا، وكيـــف وهــــم في أمر مريج بُغضًا ونسبا وغلبا وسلبا وحربا وطلبًا. وأسال الله العصمة والتوفيق، وأسترشده الحبل الوثيق، وأستمدُّه الرشد والتحقيق، والعون والتوفيق بمنِّه و کرمه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش س: في نسخة: «يتَّقون».

<sup>(</sup>٥) في هامش س: في نسخة: «الغافلين».

<sup>(</sup>٦) ب: «وعن أبي عمرو اليسدي».

 <sup>(</sup>٧) ب: + «الله». م: - «وأفضل ما خلق في الآخرة الجَــنَّة فأعطاها»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>٨) ب: «فقد أعطاها».

<sup>(</sup>٩) أ: «طالبي».

<sup>(</sup>۱۰)س: + «فتبا».

# ث١: ذكر التلحِّي<sup>(١)</sup> وما جاء فيه عن أشياخ المسلمين - رحمة الله عَلَيْهمْ-

ث ١/١: وحدَّث الشيخ <sup>(٢)</sup> أبو عمرو وأبو نوح وأبو سهل -رحمــة الله علــيهم- أنَّ الشيخ عيسى <sup>(٣)</sup> بن يرصوكسن لقي ذات مَرَّة الشيخ أبا العَبــاس، ورآه قــد اقــتعط العمامة، وهي لباسها بغير تَلَحِّ، فقال له: لِمَ لَمْ تتلحَّ يا أحمد ؟ فقال لــه: إِنَّ التلحِّــي يَضُرُّني في غلصمتي إذا اشتَدَّ الحرُّ<sup>(٤)</sup>، وكان ذا غلصمة نادرة، فقال الشيخ عيسى لــه: ليتها ذبحت لك [كذا].

ث ٢/١: وحدَّث أبو العَبــاس بالذي حرى عَلَيْهِ في الاقتعــاط في مــسحد /١٤٩ عَلَوْهِ في الاقتعــاط في مــسحد /١٤٩ عَاواط، ونظر حوله (٥) فإذا جابر بن حَمُّو لم يتلحَّ، فأشار إِلَيْهِ بإصبعه الوسطى والمسبِّحة، فقال: ما يستأهل إلاَّ ضرب الرقبة.

ث / / / : وذكر أبو سهل إبراهيم بن سليمان، وأبو نوح حدَّثا به عن أبي عَمَّار -رحمه الله-: إِنَّ رجلا من بني يراسن ساق غنمه للسقي إِلَى بئر يقال لها: تباحالت، فأدلى دلوه، فإذا برجل أبيض برَّاق قد طلع به، فمرَّ الطالع فتبعته الغنم، فناداه صاحب الغنم: رُدَّ عليَّ غنمي يارجل، فالتفت وراءه فأشار إليها فانصرفت عنه، فقال له اليراسين: أيُّ الأديان خير، فقال له الرجل: دين الوهبيَّة. فحكاه الرجل بلغته مصحَّفا بالبربريَّة. قال: فتعمَّم الرجل الطالع من البئر وتلحَّى فقال: إِنَّ هَذِهِ من لبسة المسلمين وعمَّتهم، ثُمَّ حلَّها واقعط بها، فقال له: إِنَّ هَذِهِ عمَّة الشياطين، ثُمَّ حلَّها وتعمَّم بها وعصب، وترك بعض واقتعط بها، فقال له: إِنَّ هَذِهِ عمَّة الشياطين، ثُمَّ حلَّها وتعمَّم بها وعصب، وترك بعض

<sup>(</sup>١) س: «التلحية».

<sup>(</sup>٢) س: «الشيوخ».

<sup>(</sup>۳) س: «علی».

<sup>(</sup>٤) س: «الحزُّ».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «حولها».

رأسه وَوَسَطَهُ مكشوفا إِلَى السماء، فقال: إِنَّ هَذَا<sup>(١)</sup> رباط الزنادقة. فنظر اليراسني فـــإذا الرجل كَأَنْ لم يكن، فقالوا له –رحمة الله عليهم–: إِنَّهُ الخضر التَّلَيِّكُلُن .

ثار: وقد روى أبو نوح وأبو سهل عن أبي سليمان أيــُوب بن (٢) الشيخ إسماعيل قال: رآبي الشيخ يعقوب المستحي في الليل (٢) قد اقتعطتُ عمامتي ونحن في وغلانة، فقال لي: ولا أنت يا ابن الشيخ، وعندي فيها أنَّ من لم يتلحَّ فقد أتى ذنبا ولو كان ليلا. قال أبو سليمان: ما فعلت أنا إلاَّ عندي فيه إن كان ليلا فلا بأس بتروعها.

ث اله: وذكر عن غير واحد من المشايخ عن الشيخ أبي سليمان داود بن أبي يوسف أعطى دَرَقَة لمطيَّة لأبي بكر بن فضالة الغمري، فقال أبو بكر به وكان قائد الغارات في ذَلكَ الأوان قبل العرب ب : عَلاَ مَ أعطيتني الدرقة ياشيخ، فقال له: ألاَّ تَسضُرُّ مسن في وَجدت عليه وسمي، فقال له: أيُّ شَيْء وسمك؟ فقال: اللوح والقمطر المحلاة، وآلات الكتب والتلحِّي والإبريق. قال أبو بكر: لك ذَلكَ (٥)، وأنعم به عَليْه، ثُمَّ بلغ أبا سليمان أنَّ غارة فيهم أبو بكر قتلوا عزَّابيًّا، فلقي أبو سليمان أبا بكر بعد ذَلكَ فعذله وعدمه (١) عَلَى قتل العزابيِّ، فقال له أبو بكر (٧): لم أجد عَلَيْه سيماك ياشيخ.

ث ٦/١: وذكر الشيخ أبو نوح عن أبي زكرياء أستاذه أنَّ الشيوخ أبا مزين عبد الله توجَّهوا نحو الحجاز يريدون الحجَّ، فجازوا عَلَى أبي حزر في مصر، فعانقوه، وسألوه عن الأحوال والإخوان، فقال لهم: أنا في عافية، غير ما بي من فرقة الأصحاب أهل الدعوة،

<sup>(</sup>۱) أ، م: «هذه».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «أيوب بن».

<sup>(</sup>٣) م: - «في الليل».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «تضربن ما». س: «تضر ما»

<sup>(</sup>٥) س: «فقبل أبو بكر ذَلكَ».

<sup>(</sup>٦) س: «وعذمه».

<sup>(</sup>٧) ب، س، م: - «أبو بكر».

وما كُنّا لهم عَلَيْهِ من النفع والعلم، وقد (١) وجدت عشرين فتى يَتَعَلَّمُونَ. قد مضى الحديث في غير هَذَا الموضع، إلى أن قال لهم (٢): كنت آخذ في تبن حصيدي (٢) من الزرع مائة دينار، ووجدوه قد اتّكا عَلَى البزيون، وهو ثياب جَينًد (١) يُعمل من عروق الحَرْوَع، ألين شَيْء وأرطبه، وسأله واحد منهم عَمَّن صَلّى ولم يتلحَّ بعمامته فقال له يعيد صلاته، فقالوا له (٥): عسى رخصة ياشيخ؟ قال له (١١): نعم. فأخذ بما الرجل وكان يَتَقَدَّمُ لهم في الصلاة ولا يتلحَّى، و كُلَّمَا لهوه عن نزعها قال لهم (٧): أخذها عَمَّن هو خير منكم. حَنَّى وصلوا مَكَّة وقفلوا، وحازوا عَلَى الشيخ / ٤٤ ظ/ أبي حزر، فَلَمَّا رآه أُوَّل كلام تَكَلَّمَ إِلَيْهِ ولم ير أحدا منهم، فقال: نزعت قولي من تلك المسألة، قبل أن يخبروه عَمَّا قال (١) الرجل.

ث ٧/١: والذي اعتمد عَلَيْهِ أصحابنا في ذَلِكَ مذكور مقول (٩) عن النَّبِيء ﷺ، وفي الحديث: أمر رَسُول الله ﷺ بالتلحِّي ولهي عن الاقتعاط.

ث ١/٨: وقال يجيى بن سلام في كتّابه الوعظ: لم يُرَ ( ' ' ) رَسُول اللهِ ﷺ قطُّ إِلاَّ وهـــو متلحِّ، إِلاَّ مَرَّة واحدة ( ' ' ')، مريض فعصب و لم يتلحَّ، فلا يجوز ترك التلحِّي إِلاَّ عَلَى وجه

<sup>(</sup>١) س: «ولو».

<sup>(</sup>٢) ب: + «قد».

<sup>(</sup>۳) س: «حصدي».

<sup>(</sup>٤) م: «جديدة».

<sup>(</sup>٥) س: «فقال له».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٧) س: - «لهم».

<sup>(</sup>۸) س: «عن حال».

<sup>(</sup>٩) س: «منقول».

<sup>(</sup>۱۰)س: «نَرَ».

<sup>(</sup>۱۱)م: - «واحدة».

ما فعله النَّبِيء ﷺ (١). وقال الله تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَر الذينَ يُحَالفُونَ عَنَ أَمْره... ﴾ الآية (٢).

ث٩/١: وفي الحديث: إنَّ أبا بكر الصدِّيق ﷺ وصَّى بذَلكَ ابنَ أبي سفيان –رحمـــه الله - يزيدَ حين وجُّهه (٢) إلى الشام، فقال(١): ستجد قوما قد فحصوا عــن رؤوســهم فاضرب بالسيف ما فحصوا عنه، ويُكره ذَلكَ من قبل زيِّ المخالفين وخصالهم وعلاماتهم التي بانوا بما عن الموافقين.

ث١٠/١: وروى الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة المرغني –رحمه الله– عن أبي الربيع سليمان بن يخلف فيمن رأيت منه حصلة من الخصال التي انفرد بما أهـــل الخـــلاف في براءته قولان. وَكَذَلكَ من تقلُّد باسم من أسمائهم، وَهَذه القولة فيها أَنَّ من يبرأ منـــه لم يظلمه؛ وَقيلَ: يُرفق به ويُسهل (٥)؛ حَــتَّى يُرى أن ليس له (٢) عذر من الخوف والإكراه. وقال: من خالف المسلمين ولو في لباس نعل هالك.

ث١١/١: وأنشد أبو نوح عن أبي زكرياء في ذَلكَ

إذا كنت في دين وتعمل بغيره وتحسبه دِينا فأنت مافق

ث١٢/١: والنفاق اسم لغويٌّ ليس بشرعيٌّ، وهو من قولهم: نفقت الدَّابَّة إذا هلكت. وإخفاء الشرك، بل من قال ذَلكَ هالك. والمنافقون موحِّدون أهـــل الكبـــائر، وفـــيهم

<sup>(</sup>١) س: + «بقول يحيي».

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية ٦٣ . وتمامها: {أَن تُصِيبَهُمْ فَتُنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَليمٌ}.

<sup>(</sup>٣) ب: «وُجــه».

<sup>(</sup>٤) س: + «له».

<sup>(</sup>٥) س: «ويمهل».

<sup>(</sup>٦) م: «به».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: «نفقة».

الحدود، وليسوا بالمؤمنين المستكملين الإيمان وَلَكنَّهُم مضيِّعون الفرائض التي ليسست بتوحيد، وليسوا بالمشركين الجاحدين المنكرين.

## ثَّ: ذكر روايات أبي عثمان المزاتي الدجمي

ث١/٢: وهو أبو ثمان من قرية دجي [كذا] -رحمة الله عليه-، وهـــو مـــستجاب الدعاء.

ث٢/٢: وذكر أبو الربيع وأبو نوح وأبو سهل أنَّ أبا ثمان مِمَّن كان سكن بجبــل نفوسة من مزاتة، قالوا عنه: مشى يوما إلى البئر يستقي الماء، فلم يجد من يمسك له فـــم السقاء، فنظر فإذا ذئب، فقال له أبو ثمان: تعال امسك لي هنا، لم أحد غيرك يا آفة الغنم، فأنطق الله الذئب بلسان فصيح: ذَلكَ (١) معيشتي يا أبا ثمان، لم أحزن مثلك الشعير حولي، فجاء الذئب فأدخل رأسه بــين(٢) علاَقَتَيْ السقاء وأمسك بفيه فم السقاء، فملأ أبو عثمان(٣) السقاء ماء، فذهب كلُّ لوجهه. فأخبر الذئب بأمر غائب، فرجع أبو ثمان إِلَى غرفة له فيها شعير مخزون، فتصدَّق بما فيها من الشعير «وَارْ سَدَنُوسِ غَاسْ شَكْ غَفْ وَمَانْ أَكَلْد أَطَّفْ أَيَدِّيدْ أَيَتْلاَفْ أَنْوَلِّي»، وقال الذئب: «أَوَلِّي أَدْتْمَدُّورْتْ أَنَّغْ أَبَا ثْمَانْ، وَرْنَكْنيزْ أَمْ شَكْ /. هو/ تُوليينْ»('').

ث٣/٣: وذكر عنه أيضًا قالوا: مَرَّت عَلَى جبل نفوسة سنة جدب ومحل، فـــرأت امرأةُ الشيخ أبي ثمان جنالهم قد وقع ورق أشجاره واحترق، فقالت لابن لها: امض إِلَى والدك وقل له يدعُ الله أن يسقي الجنان، فمضى إِلَى أبيه فقال له: بعثتك أمُّـــك أدعُ

<sup>(</sup>۱) س: «ذاك».

<sup>(</sup>۲) س: «من».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «أبو ثمان».

<sup>(</sup>٤) ب: «...وَامَانْ أَكَلَدْ... أَيْتَلاَفْ... أُولِّى أَتَّمَدُّورْتْ...». س: «وَرْ ... غُسْ... أَدْتَامَدُّورَتْ...».

للبستان(١١)، من غير أن يخبره الصبيُّ، فقال أبو ثمان: يامن لا يمنع نوبة الماء لمن طلبها، أرسل سحابة ماء إلى الجنان حَــتَّى يروى. فأرسل الله سحابة، فجاءت(٢) عَلَى بستان الشيخ حَــتَّى تركته غاصًّا(٢) بالماء، يفيض الماء والترَّ من جسوره وسُكوره، فأصــبح مهتزًّا مخضرًا، ولم تحاوز السحابة حنان الشيخ. فمرَّ غاسق [كذا] \_ امرأةٌ أو رجلٌ \_ عَلَى البستان فعانه فقال: كَأَنــُهُ النيل لمَا رأى من نَضْرته ونعمة أشحاره وأنواره، فلم يلبث أن حفَّ وذبل وَنَتَنَ ومحل، كَأَن لم تَغْنَ بالأمس و لم تكن فيه حضرة قــطُّ ولا ورقة، وتصوَّح نباته، وصارت هشيما بإذن الله، و«العين حقٌّ تدخل الجمل القـــدْرَ، والرجل القبر»، كذا قال التَّلِيَّلاً . فبلغ الشيخَ أبا ثمان ذَلكَ فقال: يامن عان جناني، أماتك الله في غير حضرة أحد، وأوصيت(١)، ولم يصلك(١) منها شَيْء، فحرج الغاسق العائن وجماعة الحصَّادين وحده [كذا]، فأتاه حمامه وانقضت أَيـــَّامه، فمات و لم يحضر له أحد، وكتب وصيَّته فنسفتها الرياح. وَقيلُ: دخل في سرب ليحفر طفلًا (١٠)، فالهدم(٧) عَلَيْه بدعاء الشيخ للجنان «تَفُّودْ تَجَمِّي جَازْ دَيُوشْ نَتنِّيوفَــتْ دَجْ وُريمَنَّـعْ تتوييرَتْ أَتْلقُوينْ»(^). وَقيلَ: إنَّمَا حمل زاد الرعاة.

ث٤/٢: وفي قُوله تَعَالَى: ﴿ وَمِن شُرٌّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٩) أربعة أقوال: العائن إذا عان وردُّد بصره في المعين. والثاني: القمر إذا كسف. والثالث: الثريَّا إذا طلعت، وفي طلوعها

<sup>(</sup>١) ب، م: «للحنان».

<sup>(</sup>٢) س: «فحامت».

<sup>(</sup>٣) س: «غاضًّا».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «ولا وُصيَّة».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «يصبك».

<sup>(</sup>٦) يقصد بالطفل الطين.

<sup>(</sup>٧) س: «فاهدً».

<sup>(</sup>٨) س: «...دَايوشْ.... نَتيوفَتْ... ورْيَمَنَّعْ تَتُوييرَتْ إِتلَقوينْ».

<sup>(</sup>٩) سورة الفلق: الآية ٣.

تحدث الأمراض لنصف مايه. والرابع: أنسَّهُ الليل إذا أظلم. وَإِنَّمَا يعني به (١) التعوُّذ بِاللهِ والاستكانة له والإقرار به، وترك الغفلة عن دعائه، ويعلم أنَّ الأمور بيد الله عَزَّ وَحَلَّ.

ث / /ه: وذكر الشيوخ عن ثلاث نسوة في حبل نفوسة احتمعن، فقالت أحداهنَّ: تمنيت لم أنَّ الله ساقني إلى قوم جهلة فأعلمهم فيرحمني رَبِيّ عما أعلمهم لفضل العلم والتعليم. وقالت الأخرى: تمنيت لو وقع عندي ملأ من المسلمين في ليلة قد ابتلَّ كُلُّ شَيْء فيها (٢) بالمطر، فأعالج لهم العيش، فيرحمني الله (٣) بجم لفضل الصدقة وحدمة المسلمين. وقالت الأحرى: تمنيت على الله أن لو يزوِّجني (١) رجلا فاحرا داعرا، فيظلمني ويحمِّلني أرواقه وبعاعه (٥) وأذاه، فأصبر له وأطيعه، فأصيب من ذَلِكَ رحمه الله تَعَالَى لفضل حسن التبعُّل، والصبر عَلَى الأذى. فقضى الله أمنيتهنَّ، وأحاب دعاءهنَّ.

ث ١/٢: وكانت صاحبة الزوج الفاجر مترو بنت أبي ثمان، فزوَّج أبو ثمان مترو لرجل من قومه (١)، فَلَمَّا أن تَزَوَّجَها ركب عَلَى جمله ومضى، حَـتَّى وجد نساء عَلَى ماء، فقال لَهُنَّ: إن كانت مترو فيكنَّ فقد حرَّمت عَلَيْهَا أن تقعد. قال: فقامت مترو فأخدت رداءها، وارتدت به (٧)، ومضى وتبعته حَـتَّى ضرها الحفاء، فوجيت قدماها، فصارت إذا رفعت قدمها (٨) إذا الدم في أثرها، إلى أن نزلا فابتدرته بردائها فوسَّدت له طرفه، كَـنْكِكُ حالـه وحالها حَـتَّى وصلا، فبني لها بيتا جُنُبيَّةً (٩) ونبذة من الناس، فكان يـسيء إلَيْهَـا / ٥٠ ظ/

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «به».

<sup>(</sup>۲) س: «منها».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «ربي».

<sup>(</sup>٤) س: «زوَّ جني».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «أوراقه وبعاله».

<sup>(</sup>٦) س: + «مزاتة».

<sup>(</sup>۷) أ: – «به».

<sup>(</sup>A) أ: «قدميها».

<sup>(</sup>٩) ب: «حيبة». م: «حيمة».

وتحسن إلَيْه. ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امرأة، فكان أمرهما في ازدياد، كُلُّ واحد منهما. إِلَى أن مَـــرَّت عَلَيْهَا قافلة لأهل(١) جادو، فأنشدت بيتا بالبربريَّة فقالت: لا أحد يزور في الله أحدا، فيذهب غمُّ النفوس، ويزيل الوحشة. فوقع<sup>(٢)</sup> كلامها في مسامع أصحاب<sup>(٣)</sup> القافلة، فَحَـــدَوْا بــــه جمالهم، حَـــتَّى وصلوا جادو. «مَصي أَنْوَدًّا يَحَلْ مَقَرْ إِنَا كُنَا أَيْدًا أَيْنَوْ إِشَجْمَطَغْ وَمَرْكَنُّـــوا أُورَاحِيغْ تَسْخَاغَفْ وَرْسَقَعْ أَمَطَّاحِيغْ تَامَنْزُويَةْ أَيْتَسَلُّونْ أَوْزُوجِيغْ أَغُورِيغْ غُـــومَرْتَنْ يَصّـــانْ أَمِيدًانْ يَفحَدَنْ أُوقِيدْ غَفْ يُوشْ أَمْرِينِي». فكان أهل القافلة يتذاكرون قول المرأة، ففطن لها الشيخ أبو زكرياء يحيى بن يونس السدراتي الذي في تين ورزيزف \_ قريته \_ -رحمه الله-: إِنَّهُ كلام مترو. فمشى في المشايخ يكلِّمهم في زيارتها، حَــتَّى اتَّفَقَ له مراده مــن ذَلــك، فخرج إِلَيْه المشايخ ومعهم أبو ثمان والدُّها زائرين، حَــتَّى وصلوا(١) فوجدوها منفــصلة في قميص تصلح خيمتها خارجا من الخيمة، فقال لها أبو زكرياء: خير عندي لـــو جنازتـــك وجدت من أن أجدك<sup>(٥)</sup> هكذا، فاستتابما<sup>(١)</sup> فتابت، فمكثوا عندها ثلاث ليال، فطلبتهم إلى زيادة ثلاث أخرى، فمكثوا عندها ستًّا، فَلَمَّا أرادوا وداعها قالت لأبي زكرياء: انــصب لي هاهنا قدمك أزيل بما الوحشة، فنصبها، وغطَّت عَلَيْه قدحا، فقالت: أزلت عَنـــّـي الوحشة، وعلَّمتني العلم(٧)، لم تر العطش يوم المرورات، فقال لها: ليس كَذَلك، وَلَكن قولي: أزلــت عَنـــِّي الوحشة، وعلَّمتني العلم ياسدراتي، لم تر العطش يوم الـــشدائد(^)؛ لأَنَّ المـــرورات

<sup>(</sup>١) ب، م: «من أهل».

<sup>(</sup>٢) س: «فرفع».

<sup>(</sup>٣) ب: «أهل».

<sup>(</sup>٤) س: «وصلوها».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «نحدك».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «فاستتابوها».

<sup>(</sup>٧) س: + «ياسدراتي».

<sup>(</sup>λ) ب، م: + «ياسدراق».

المفاوز في الدنيا، والشدائد جمعت الدُّنيا وَالآخرَة، ثُمَّ قال لها أبـــو ثمــــان: ســـبق القـــضاء يابنيَّتي (١)، وزوَّحتك لمن لا يحبُّني ولا يحبُّك، ولا أحبُّه، إنَّهُ [كذا] اصبري عــشرة أيــــّـام، يموت من يموت، وينقطع عنك السوء والنصب، فودَّعوها ومضوا، فَحَتـــَّى إلىَ اليوم العاشر من دعوة أبي ثمان، وكان ذَلِكَ نوبة سقي إبل زوج مترو، وأوردها البئـــر، فجعـــل يمـــيح عَلَيْهَا(٢) حوله، وماحَتْه حَــــتَّى انقطع له الدلو في البئر. وقال الشيخ أبو نوح: ليس إلاَّ هــــو وعبده، فترل إلى الدلو، ولم يترك أحدا من حفدته يترل، لتـــتَّفق الأســـباب، وينكـــشف العذاب عن أهل الصبر والاحتساب. فترل وشدُّها وقال لهم: ارفعــوني، فرفعــوه، إلى أن حاذى لَجْفًا (٣) في البئر، فإذا حنش عظيم قد رصد له، فاغرا فاه، تبصر عيناه، فناداهم: أنزلوني! فأنزلوه، فرجع الحنش في لجفه وغاره، فقال لهم: ارفعوني، حَــتَّى قابــل اللحــف فرأى الحنش راصدًا له، فناداهم: أنزلوني! فما زال هجيراه (٤٠): أنزلوني ارفعوني، حَـــتَّى أيقن بالهلكة لسوء الملكة. وذكرته نفسه الخبيثة القاسية الأبيَّة عن التوبة من الذنوب الخالية، فأصرُّ عَلَى ما أصرَّ<sup>(٥)</sup> وتمَّت دعوة أبي ثمان، فقال لهم: ارفعوني، فرفعوه، فأحذه الحنش المطموز<sup>(١)</sup>، /١٥و/ فسحبه إِلَى الشقِّ، فسمعوا قضقضة عظامه، ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُومِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزيزًا﴾(٧).

ث٧/٢: وذكر الشيخ أبو نوح أُنــُهُ لَمَّا جلبها قامت إلى العشاء فعملته(^) وأصلحته

<sup>(</sup>۱) س: «يابنتي».

<sup>(</sup>٢) م: - «عليها».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «اللجف».

<sup>(</sup>٤) م: - «هجيراه».

<sup>(</sup>٥) س: «أضرَّ».

<sup>(</sup>٦) أ: «المطمو». س: «الضموز».

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>۸) ب: - «فعملته».

وشأنه، وقامت إلىَ الركوع والصلاة فقالت: «مَكْ أَكتيغْ مَكْ أَكتيغْ أَيْزَزْلُوفَنْ أَنْ تَمْس يَاوَزْ ييطس أَلْ نَسْديدْ أَرَازْمَكْ (١) أَتُوطُونَ »، حَــتَّى برق الفحر، وطلع الصبح، وهـــي كَذَلِكَ تُصَلِّي، حَــتَّى وصلت مترل الزوج الفاجر والحمد لله.

ث٢/٨: وقالت لأبي زكرياء (٢): «تَكْسَطْ وَارُوجَنْ تُمَلِّيطْ (٣) تُوسُونَةْ إيسدرا يَنْغَنْ فَادْ أَسْ أَنْ تَصْرِيرَنْ»، فقال لها قولي: «أَسْ أَنْ تُنَمِّرينْ»، قال أبـــو ثمـــان: «أُرِينَـــتْ تِـــرَا أَشَغْشَمْ ( ْ اَ أَيُلِ أَيُوشَمْ ورْنويد أَكْسيَلي أَكْسيَلي صَصَيدَرْ توردْ تَامْرَا أَنْ وَسَّــانْ يَمَّــتْ ويتْمَتَّانْ يَلَدْ وَمُونَسْ أَسْ فْلاَمْ».

ث٩/٢: وذكر المشايخ أَنَّ أبا ثمان اصطحب مع أبي مهاصر موسى بن جعفر يسايره يريد السفر إلىَ الحجِّ، ويخال أبو مهاصر أنَّمَا يريد أبو عثمان<sup>(٥)</sup> وداعه، حَـــتَّى وصلا مصلَّى أبي مهاصر، فوقعت<sup>(١)</sup> به أتانه، فدعا الله وقال له: ابق في حفظ الله يا أبا ثمان، فقال له أبو ثمان: وتقول ذَلكَ ياموسي بن جعفر، نبقي بعدك لَعَلَّنا نرعى الغنم أو الإبل، فقال له أبو مهاصر: سرْ إذن، فاصطحبا، ومؤنة أبي ثمان عَلَى أبي مهاصر، حَـــتَّى قال له رجل مِمَّن كان معـــه سائرا إِلَى الحجِّ: اترك أبا ثمان إِليُّ أقوم به. ففعل أبو مهاصر، ومضوا ومؤنة أبي ثمـــان عَلَـــى الرجل المتكفِّل بها، حَـــتَّى وصلوا الحجاز، فقالت له عجوز المتكفِّل لزوجها: دَعْ هَذَا، إلىَ متى نحمله؟ تعنيٰ أبا ثمان. فأخذ بقولها وخلَّى أبا ثمان وتركه، فرجعت مؤنة أبي عثمان إلى<sup>(٧)</sup> أبي مهاصر. فدعا الله أبو ثمان فقال: وصلنا الحجاز موضع كرب النفوس، فزالت المــروءة

<sup>(</sup>١) س: «أَرَانُ مَكُ».

<sup>(</sup>٢) أ: - «لأبي زكرياء».

<sup>(</sup>٣) ب، س، م: «تَمْليطْ».

<sup>(</sup>٤) ب: «أَشْغُمْ شَمْ». س، م: «أَشْغُمُشَمْ».

<sup>(</sup>٥) ب: «أبو ثمان».

<sup>(</sup>٦) ب، س: «فوقفت».

<sup>(</sup>۷) س: «علی».

وثبت الدين لمن كان عَلَيْه، فَيَا سَيْلُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ الرجال المختارين (۱)، ودونك دونك العجائز، لا تدع من يَعبُرُ مِنهُنَّ عليك، فأجاب الله دعوة أبي ثمان، فبعث سيلا فغرق فيه ثلاثمائه عجوز، ولم يَضرُّ أحدا من سائر الناس. لِذَلِكَ حذَّر عمر هُ مَن (۱) العجائز فقال: لأنْ أجد في بيتي سبعين سارقا أحبُّ إِلَيَّ من أجد فيه عجوزا واحدة، وقال أبو ثمان ذَلِكَ: «تَنْويطُ أبو جَعْفَر اذ نَقِيمَغُ أَزْدَفْرَكُ أَلْ نَشَفْرَادُ (۱) أُل نَعْ أَلِعْمَانُ (۱)»، وقال: «نيوَطُ الحِجَازُ أنيمْرَنْ يِمَان تَاشُ الْمَرَوَتُ يَرْجَ الدين أبوغَر يلاً سوستَك سوشاك أن مَحْلاَن (٥) أبريَان (١) إف رنين أما تيوليدان سَوْ تَتْجمطنت (١) فَلاَك ».

ث٢/٠١: وروي أنَّ أبا ثمان زارته ابنته تكفا، فَلَمَّا رجعت اصطحب معها ليوصلها إِلَى مترل (^) زوجها، وَقيلَ: إِنَّ ذَلِكَ وقـت إهـدائها لزوجها، فأحدنهما مطرّ، وكان عَلَى أتان، فقالت له ياوالدي، إِنَّ ثيابي تبتلً، وتعلم العروس وما ينبغي لها من الثياب الجدد والنقاء، فدعا الله أن يحوطها ويسترها، فلم يبتلٌ شَيْء من لباسها، وابتلٌ أبو ثمان وأتانه وما ركبت عَلَيْهِ تكفا، ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بعَزيز ﴾ (٥). /١٥ظ/ ولا حول ولا قُوَّة إِلاَّ بِاللهِ العليِّ العظيم.

<sup>(</sup>١) ب، م: «الجحتازين».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «عن».

<sup>(</sup>٣) ب، س، م: «نَسَفْرَادْ».

<sup>(</sup>٤) س: «إِيلَغْمَانْ».

<sup>(</sup>٥) س: «أَزُ مُّجْلاًزْ».

<sup>(</sup>٦) س: «أيريَانْ».

<sup>(</sup>۷) س: + «أُسْ».

<sup>(</sup>۸) أ، ب، م: - «مترل».

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم: الآية ٢٠ .

#### ثَّ: روايات أبي مهاصر

ث١/٣٠: وهو موسى بن جعفر، من قرية إيفاطمن نفوسيُّ(١) -رحمه الله-، مستجاب الدعاء.

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: - «نفوسي».

<sup>(</sup>۲) س: + «والحيا».

<sup>(</sup>٣) ب، م: - «فيه».

<sup>(</sup>٤) س: - «أن نكون».

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٦) س: «يُخاف».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «العول كذا».

<sup>(</sup>٨) سورة الجمعة: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء: الآية ٤٣.

وفي النسخ: «وقال: عابري سبيل، وقال: و لم تجدوا ماء».

يعطي (١) \_ منهما لأهل قريته، فأجداهم كُلُّهم حَــتَّى لم يبق منهم أحــد، حَـــتَّى يهوديٌّ ساكن معه فأعطاه، فقال اليهوديُّ: ما نسيني لا تتركه يا إلهي برحمتك، فقال له أبو مهاصر، تلْكَ أردتُ منك يا يهودي، وجمع الصبيان فأعطاهم، فأعطى هرَّة معهـــم. وقال الشيخ أبو نوح: إنَّمَا هي حروة تعسُّ قصرهم، فدعا له(٢) الصبيانُ، وجعلت الهرَّة تشير بذنبها وتموء، وخلق الله الرأفة والرحمة، وجعل مسكنها في قلوب المؤمنين، وخلق القسوة والجفوة وجعل مسكنها في قلوب الكافرين. وأمَّا حواب أبي مهاصر فقد حُكى عن ابن مسعود رفظته.

ث٣/٣: وحدَّث الشيخ أبو نوح وغيرُ واحد من أصحابنا أنَّ أبا مهاصر عنده أتان قد حجَّ عَلَيْهَا سبع مَرَّات، وعادته إذا خرج سائرا إلى الحجِّ مضى حَـــتَّى يصل مصلَّى له، المصلَّى، فتقف(٦) به، فيدعو الله فتنهق نهقة، فبنهيقها يعرف أهل قريته سفره، وبه يعرفون رجوعه، فإذا سمعوا نماقها قالوا: جاء أبو مهاصر، ألم تسمعوا أتانه نمقت، فيضحكون بها، فيقول لهم أبو مهاصر: لمَ تضحكون يا لُكَاعَى، قد أقامت علــيكم الحجَّــة؛ لأَنَّ المسلمين يقولون: إذا سافر المسلمون فقد انقطع عذر من استطاع السبيل إذا لم يــسافر

ث٤/٣٠: وذكر أبو نوح أَنَّ أبا مهاصر مضى ذات مَرَّة حَــتَّى تصدَّت له غزالة ترضع طلاها، فذُعرَتْ وخزلته (٤)، فقال لها أبو مهاصر: ارجعي إِلَى طلاك، فرجعت.

ث٣/٥: وروى الشيخ أبو نوح أَنَّ أبا مهاصر سمع نقنقة الضفدع، فترل إليه، فوجد

<sup>(</sup>١) س: - «أي: يعطي».

<sup>(</sup>۲) م: -- «له».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «فيقف».

<sup>(</sup>٤) س: «وخدلته».

علقة قد أخذته في الفم، فترعها وقال لها: قتلتك ياضعيفة، فأومأت إلَيْه برأسها.

#### ث؛: روايات أبي خليل صال /٢٥و/ من أهل إيدركل - رحمه الله-

ث ١/٤: وذكر أبو عمرو وأبو الربيع أنَّ ولدا لأبي خليل قُتل، وترك يتامى، فأحد الشيوخ قاتله فقادوه لأبي خليل، فطلبوه أن يعفو عنه، فقال لهم: دعوني أدبِّر رأيبي، فمضوا وخلَّوه عنده (١)، فعمد إلَيْه ودعا رجلا وأضجعه له فذبحه (١)، فلَمَّا أصبح أتوه فوجدوه مذبوحا، فقالوا(١): احتمعت فيك ثلاث خصال، ائتمنَّاك عَلَيْه، سألناك العفو والعفو خير واستعنت عَلَيْه بغيرك، فقال لهم: أمَّا قولكم: أمانة ما تقولون في رجل أتى بمال إلى رجل آخر فقال له: هذا مالك أمانة عندك (١)، هل يأكله أم لا؟. وأمَّا قولكم: طلبتم العفو و والعفو خير في فَذَل كما قلتم، ولكنِّي خفت عَلَى أولادي أن يكونوا جُناة، وأمَّا قولكم: استعنت عَلَيْه (٥) بغيري، ما تقولون في شاة الضحيَّة هل يستعين الرجل عَلَيْهَا ؟.

ث ٢/٤: وذكر أَنَّ أبا خليل -رحمه الله - كان يقول: وَالله مـــا تـــركتكم إِلاَّ عَلَـــى الواضحة النيِّرة، تقود الضُّلاَّلَ<sup>(٢)</sup>، وما بيني وبين رَسُول اللهِ ﷺ إِلاَّ ثلاثة (٢) و لم أرهـــم، وقد أَخَذَ عن الخمسة، والخمسةُ (٨) عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة عن جابر، وجابر عن ابن

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «عنده».

<sup>(</sup>٢) ب: - «فذبحوه». س: «وذبح له».

<sup>(</sup>٣) ب: + «له».

<sup>(</sup>٤) أ: «عندي».

<sup>(</sup>٥) م: - «عليه».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «الضال».

<sup>(</sup>٧) ب: - «إِلاَّ ثلاثة».

<sup>(</sup>٨) أ: - «والخمسة».

عبَّاس، وابن عبَّاس (١) عن النَّبِيء ﷺ .

ث ٤/٤: وَأَمَّا إسناد إخواننا وأهل مودَّننا ودعوتنا الأطرابلسيِّين –رحمة الله عَليهم-: أبو عمرو عن أبي العَبُسُس بن (٩) أبي عبد الله، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله، عن أبي زكرياء فصيل، عن والده أبي مسور، عن أبي معروف، عن أبي ذرِّ أبان بن وسيم، عن أبي حليل، عن الخمسة الحملة العلم إلى المغرب، عن أبي عبيدة –رحمة الله عليهما– أجمعين.

ث٤/ه: وذكر الشيخ(١٠) عن أبي خليل(١١) لَمَّــا حــضرت الوفـــاة أبـــا خليـــل

<sup>(</sup>١) أ، س: - «وابن عبَّاس».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «ني».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «أخذ».

<sup>(</sup>٤) م: - «عن أبي خزر».

<sup>(0) 1,</sup> q: - «الإمام».

<sup>(</sup>٦) أ: «وعن».

<sup>(</sup>٧) س: - «المحفوظ».

<sup>(</sup>٨) سورة غافر: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٩) أ، س: «عن».

<sup>(</sup>١٠)س: «الشيوخ».

<sup>(</sup>۱۱)س: + «قال».

اجتمع عَلَيْهِ الشيوخ فقال لهم: كيف حالي عندكم؟ قالوا(۱): خيرا، عبدت ربّك العمر الطويل، وعلّمت العلم والسير الخلق الكثير(۲)، فقال لهم: أتشهدون لي بذَلِكَ عند الله(۳)؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: اكتبوها هنا، فكتبوها، فقال لهم: إذا متّ فاجعلوها فيما يلي حسدي في كفين، فتوفي حرحمه الله عَلَى مائة وعشرين سنة، فجعلوا الكتاب شعارا له، والكفن دثارا، فَلَمّا ردُّوا عَلَيْهِ التراب وسدُّوا قبره ودمسوه، فوقفوا يخطُّون عَلَيْهِ الخطَّة للحريم، فإذا كتابهم الدي فيه شهادهم قد وضع فعلى القبر، ورفعوه وقرأوه فإذا فيه: فكما كان عندنا. والحمد لله رب ٢٥ظ/ العالمين.

## ثه: روایات أبی ذر أبان بن وسیم

ثه/١: وهو من ويغو، إمام أحكام -رحمة الله عليه-، تَــزَوَّجَ قرينتــه يالوت<sup>(٥)</sup>، امرأة خيِّرة صالحة.

ثه / ۲: وذكروا أنَّ الشيخ أبان قال في زمانه: أدركنا الناس الذين هم الناس، محادثتهم ذكر الله، زيارتهم في الله، ومعانقتهم بالمودَّة والسحجة (٢) والمحبَّة، وبقيت حَاتَّى أدركتُ ناسا أحاديثهم الدنيا، وزيارتهم الحوائج، ومعانقتهم بالنطاح.

<sup>(</sup>١) أ: - «قالوا».

<sup>(</sup>٢) أ: - «الكثير».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «عند الله».

<sup>(</sup>٤) س: «وضعت».

<sup>(</sup>٥) في هامش س: «وجدت أبولت».

<sup>(</sup>٦) م: «والنصيحة».

ثه /٤: وذكر عنه (°) أبو الربيع أَنَّ ذئبا قد آذاه في بـــستان لـــه (١)، فـــدعا عَلَيْـــهِ، فوحده في الغد منتفخا.

ثه /ه: وذكر أَنَّ أبان قال لأبي عبيدة عبد الحميد: علينا ولاية الأشخاص، فأبي أبو عبيدة، فَلَمَّا رآه أبان كَذَلكَ دخل بيته، وأخذ سيلاحه، فقال له: لتعتقدنَّ هَذَا وتقول به أو تُقتل الساعة، فقال له أبو عبيدة لَمَّا رأى عزيمته وصريمته: من أين أخذها يا أخي، فقال: من (^) الذي أوجب علينا طاعتك، يعين الإمام عبد الوَهَّاب عَلَيْهُ، فقبل أبو عبيدة الحقَّ إذ تَبَيْنَ له. والحمد لله رَبِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) س: «وذكروا».

<sup>(</sup>۲) أ، ب، م: «جاءت».

<sup>(</sup>٣) م: - «لها».

<sup>(</sup>٤) هامش أ، ب، س، م: «تقع».

<sup>(</sup>٥) ب: - «عنه».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «بستانه».

<sup>(</sup>٧) س: + «له».

<sup>(</sup>A) س: + «عند».

#### ثه: تسمية شيوخ جبل نفوسة وقرَّائهم - رحمهم الله -

شهرا: منهم أبو حليل، أبو صالح محمّد يانس، أبو مر، هَوُلاَءِ من إيـدركل. عبـد الله بن الخير، يحيى بن يونس السدراتي، هَذَان من تين وَرْزِيرَفْ. أبو ميمون من إيجطال. أبو سليمان من أنير(١). أبو زكرياء من توكيت. أبو مسور وفلفول(١) المـسترا(١) مـن إيدوناط. ماطوس(١) بن هارون. أبو معروف ماطوس بن ماطوس. أبو عمرو محمّد بـن جنون، هَوُلاَءِ من شَرْوَسْ. أبان بن وسيم، ورسفلاس بن مهدي، ورسفلاس بن مهدي آخر، مهدي وفرج أخوه، هَوُلاَءِ من ويغو. أبو منصور وأبو عبد الله وأبو زكرياء وأبو عمرو وأبو موسى ذرِّيـة أبي منصور إلياس، لم ينقطع منهم الإسلام من النـصرائية إلى عمرو وأبو موسى ذرِّيـة أبي منصور إلياس، لم ينقطع منهم الإسلام من النـصرائية إلى اليوم، وزريعة الطعام والغنم، هَذهِ الثلاثة، وأبلى التائب، هَوُلاَءِ من تـين دغـرت(٥). اليوم، وأيوب من تين دوزيغ. أبو علي الحسن، أبو مامد، هَذَان من كَبَاوْ. أبو مامد إبراهيم بن عرين من تيمصمص. أبو عيسى بن إلى الدرفي، مزاتيّ. أبو مرداس من تبرست. أبـو عرين(١) من تيمصمص. أبو عيسى بن الدرفي، مزاتيّ. أبو مرداس من تبرست. أبـو عرين(١) من تيمصمص. أبو عيسى بن الدرفي، مزاتيّ. أبو مرداس من تبرست. أبو حسّان عرين ملال، أبو يجيى، هَوُلاَءِ من فرسطّي. وافي بن عَمَّار زواغيّ. وموسى بن هارون حبر بن ملال، أبو يجيى، هَوُلاَء من فرسطّي. وافي بن عَمَّار زواغيّ. وموسى بن هارون حبر بن ملال، أبو يجيى، هَوُلاَء من فرسطّي. وافي بن عَمَّار زواغيّ. وموسى بن هارون

<sup>(</sup>١) س: «أَيْنر».

<sup>(</sup>٢) ب: «فلفوس».

<sup>(</sup>٣) س: - «المسترا».

<sup>(</sup>٤) ب: «طموطوس». م: «موطوس».

<sup>(</sup>٥) ب: «تين دغرة». م: «تين دمرة».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «عزين».

<sup>(</sup>۷) س: – «بن».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «جمیلة». س: «حلمیت».

من إبناين (۱)، وسليمان بن موسى منها. وأبو زكرياء من تين دمرت (۲). أبو غلبون من كمزين. ميدفان البرطلي قاضي عبد الوَهَّاب المحرَّب بأسنان البقر (۳)، وقد ذكرنا حديثه. عاصم السدراتي من أنير.

ثه ٢/١: أبو وزجهين هو الذي أرسل ولده إلى عاصم، ذَلِك أَنَّ شِدَّة وقعت في جبل نفوسة، وجدبا وقحطا، حَتَّى أضرَّ الناس، وماتوا جوعا، وتصوَّح النبات، فلله هشيما، فأرسل أبو وزجهين ولده إلى عاصم السدراتي يدعو الله أن يرسل ما عنده من الرحمة، فمضى الغلام حَتَّى وصل عاصما حرحمه الله الخيرة فقال له: ارجع لم نَسرَ لذَلك وجها، لم تأتنا الرحمة إلى الساعة. فرجع وأخبر والده (٤) فلهم يسزدد إلاَّ ضيقا وسحقا. فبعث ابنه ثانية فوجده وقد وقع المرض في غنم عاصم، فأخبره فقال (٥): نعم، الآن جاءتنا (١) الرحمة. فدعا الله أن يرسل عزالي [كذا] السماء بالرحمة، ودفع له عسراق لحم نضيج يرفعه لوالده من تلك الغنم، فلم يصل الغلام والده إلاَّ وَجَرَت السيول بحمد الله ذي المنن، كاشف الكربات، وبحيب الدعوات، فدفع الغلام العراق لوالده، فقال له: عَلَى أيِّ شَيْء أفطرت؟ وقد رآه وافرا بكماله، فقال: من عروق (٧) الأشجار وما أبقت من حذور النبات، فقال له والده (١)؛ لو أكلت منه نزعتُ منك الولاية. هَـوُلاء مسن تاغرويت.

<sup>(</sup>١) في نسخة أ يمكن أن نقرأ: «إيناين». س: «إينيابن».

<sup>(</sup>۲) س: «تين دنمرت».

 <sup>(</sup>٣) انظر فقرة ن١/١٢، في باب تجربة القضاة، الوارد في الجزء الأوَّل. وَهَذِهِ من القرائن الدَّالَة عَلَى أَنَّ الجزء الثاني
 هو للوسياني أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ب، س، م: «لوالده».

<sup>(</sup>٥) س: + «له».

<sup>(</sup>٦) م: «جاءت».

<sup>(</sup>۷) س: «قروف».

 <sup>(</sup>A) ب: - «من عروق الأشجار وما أبقت من جذور النبات، فقال له والده». وقع انتقال نظر.

ثه /٣/ أبو يونس ومعد ولده من تمصمص. أبو مامد وتنن من وريوري. جندوز وأبو العبـــاس من تمنكرت. وعطية الله بن يوسف هو الذي قيل له في المنام: ألا تـــرى أَنَّ (١) الله قد اختاركم عَلَى سائر الأديان؟ فأجابه عطية الله: قد (١) ربح البيع، لا يقيل ولا يستقال. هَوُلاَء شيوخ أميناج (٢) وخاصَّته، –رحمة الله عليهم–.

ثه الله محَمَّد (°) بــن عبـــد أبل عبد الله محَمَّد (°) بــن عبـــد (۱) الحميد بن مغطير تلميذ أبي عبيدة قبل الخمسة، وقد سبقهم إلى الرجوع. أبو الليث أبو زكرياء إمام (۷) بعد أبي حاتم من أركَّان.

ثه /٥: يحيى بن موليت أبو مامد (^) هو من إيدرف. أبو المنيب مستجاب الدعاء. يحيى بن تكسينت (٩)، هَذَان من ميري. أبو يحيى من أَصَغْوًا. أبو إسحاق من إِشَّارِنْ. أبو الشعثاء عبد الكريم مستجاب الدعاء من تاسنتوت (١٠). لوَّاب بن سلاَّم من أوعر منان (١١). أبالي من فساطو، وهو صاحب أبي الخير توزين الزواغي.

ث٦/٦: قال: وكانت سنة شديدة، فترل بعض المشايخ عَلَى الشيخ أبالي، وكان كثير المال من الحيوان وغيره، فكان يجعل لهم عَلَى القصعة شاة للعشاء، وشاة للغداء، فلبثوا ما

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: - «أنَّ».

<sup>(</sup>۲) ب، م: + «بن يوسف». س: - «قد».

<sup>(</sup>٣) س: «أمتناج».

<sup>(</sup>٤) س: «وقراها».

<sup>(</sup>٥) س: - «محمد بن».

<sup>(</sup>٦) أ: - «عبد».

<sup>(</sup>V)  $q: - \ll |Adq>$ .

<sup>(</sup>A) أ: «أيو من مد».

<sup>(</sup>٩) س: «تكسنيت».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «تاستــنوت».

<sup>(</sup>۱۱)س: «أوغرمنان».

شاء الله، فقالوا للشيخ أبي الخير: كلّم صاحبك أبالي أن يترك اللحم لنوبة، فكلّمه فقال له أبالي (١٠): أيُّ شَيْء ترى أنت يا أبا الخير؟ فقال له: زد الخير، فصار يجعل لهم عَلَى القصعة شاتين، فقالوا لأبي الخير: أرسلناك إلى الرجل ليترك نوبة فازددت على الرحل، فقال: قد بلّغتُ /٣٥ظ/ رسالتكم ووصايتكم (١٠)، فاستشاري، فخفت عَلَى نفسسي إن فيته عن الخير، فقلت له: زِدْ في (١٠) الخير، وأيضًا إن أبا الخير الزواغي جعل عَلَيه (١٠) مولى للمعزّ بن باديس يقال له: تمصولت وكان فأجرا مريدا (٥) عنيدا عنيفا مائة دينار، فقال له فحاء إلى أبالي، فقال له: قل للجماعة أن يضمُّوا لي كذا؛ لعَلاً يعنّف على الجائر، فقال له أبالي: على مائة دينار تشفع نفوسة، وأنا قادر عَلَيْهَا، فدفع له مائة دينار من نفسسه، ودفعها أبو الخير للجائر تمصولت، فَلَمَّا أمسى عَلَى تمصولت إذا البيت الذي همو فيه صار (١٠) ثعابين وأحناشا، فدعا شرطه ليلاً، فبعثهم إلى أبي الخير فلم يجدوه، فقالوا لهم: إنَّهُ عالسا يُعرف، فدعوه، فدفع له المائة (٢) دينسار. والحمد الله رَبِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) ب، م: - «أبالي».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «ووصیتکم».

<sup>(</sup>٣) ب، م: - «ني».

<sup>(</sup>٤) س: – «عليه».

<sup>(</sup>٥) أ: «مديدا». ب، م: «صديدا».

<sup>(</sup>٦) ب: - «صار».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «ماثة».

<sup>(</sup>λ) ب، م: - «مومینن من تیغرمین». س: «تیعرسین».

<sup>(</sup>٩) أ، س: «أبا نصر».

<sup>(</sup>۱۰)أ، س: - «الدعاء».

أبو يعقوب مستجاب مفتي، هذان من تين ضج (١٠). أبو الحسن مفي، من أبديلان. عمروس من أبديلان (٢٠). وأبو مهاصر من إيفاطمن، شبيه صاحب الجند (٢٠). وبالمان من دحي. أبلاسن مستجاب من تواغت. بابدلي (٤) بن جليداسن، أبو الربيع سليمان بن بارون هَذَان من لالوت. ويجي بن أبي (٥) سفيان (١١)، أبو الزاجر إسماعيل إمام دفاع، فاحأهم العدوُّ، فقتل ولم يَدفع ولم يخطب عَلَى منبر. والعجوز التي فَرَّت (٧) من باكبت، من تيريوين (٨). وَأَمَّا التي مُنع منها (١) اللبن (١١) من إماصص (١١). يصلوكن التائب الزائس لزُورَعُ من مرسان، وهي عجوز صالحة، قالوا: معها ثلث علم الجبل. وقد (١١) اجتمع في الجبل اثنا عشر مستجاب الدعاء في زمان واحد، ستَّة من حادو وناحيته، أبو عبيدة عبد الحميد بن ياجميتسن (١١)، وأبو الشعثاء عبد الكريم، وأبو النيب، وأبو زيد، وأبو يحسيى، وأبو ميمون ومن يَنْزَعُ أبا المنيب يجعل في مكانه أبا زكرياء التوكيتي حرحمة الله عليه الم

<sup>(</sup>۱) س: «صبح».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «وعمروس من أبديلان».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «البند».

<sup>(</sup>٤) ب: «مبابدالي». م: «فابدالي».

<sup>(</sup>ه) س: – «أبي».

<sup>(</sup>٦) س: + «منها».

<sup>(</sup>۷) أ، ب، م: «مرت».

<sup>(</sup>٨) س: «تِيزِيوِينْ».

<sup>(</sup>٩) س: «لها».

<sup>(</sup>١٠)مَرَّت في الجزء الأوَّل، في فقرة ن٥/٣. وَهَذَا أَيضًا من القرائن الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الجزءين من تأليف أبي الربيع الوسياني.

<sup>(</sup>۱۱)ب، م: «إماصم».

<sup>(</sup>۱۲)أ، س: «وقال».

<sup>(</sup>۱۳)ب، م: «يجمتاسن».

وستَّة من إيناج(١) وناحيته: أبو مهاصر، وأبو الحسن، وإبلاسن، وأبو المنيب مامد بـــن يانيس، وأبو مُر مِنْ تَصْرار، وماطوس بن ماطوس. واحتلفوا في أبي مُر وإبلاسن.

# ث»: أسماء من تَزَوَّجَ من الشيوخ قرائنَهم في الخير

ث٧/١: أبان تَزَوَّجَ يالوت. أبو مُر تَزَوَّجَ زَرْزُورَتْ<sup>(٢)</sup>. أبو مهاصر تَلُولي. أبو ميمون

ث٧/٧: ستَّة من الشيوخ أزواجهم رديئات: ماطوس بن ماطوس، أبو إسحاق مـن إشارن [تزوُّج] عائشةً. أبو زيد زوجته رديثة، أبو نصر، أبو القاسم البغطوري، باثمان.

## ثه: أسماء العجائز الصالحات

ث١/٨: زَوْرغ من أدكان، في زمن أبان (٣). أمُّ يجيى من تيصصليت (٤). أسيت (٥) من ويغو. أصيل من تيمصمص. سرغينت زوج حمال(١) من وريوري. أمُّ حــسنون مــن لالوت. صيدينت (٧) من تملوشايت. توجينت أمُّ أمان مـن تارديـت. أبـوب(٨) مـن مصليوش.

ث٨/٨: وذكر عن رجل من نفوسة قال: أدركت في الجبل اثني عــشر مــستجاب الدعاء، وما مِثْلُ اجتهادِ الزواغي، /٤٥٤ يعني: أبا مُحَمَّد كموس. وذكر أَنَّ عزَّابيًّا رأى

<sup>(</sup>۱) س: «إيمناج».

<sup>(</sup>٢) س: «زُرْزُرت».

<sup>(</sup>٣) م: - «أبان».

<sup>(</sup>٤) م: «تيمصليت».

<sup>(</sup>٥) س: «آسية».

<sup>(</sup>٦) س: «جمال».

<sup>(</sup>۷) س: «صیدیت».

<sup>(</sup>٨) أ، س: «أيوب بن».

<sup>(</sup>۱) ب: «ونزانة».

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخ: «سيف البحر: ساحله».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «فصارقوهم».

<sup>(</sup>٤) ب: - «صغارًا».

 <sup>(</sup>٥) م: - «في الزورق صغارا ويقول: لا جعلكم الله لي مشائيم، يعني القتل في سبيل الله وأولاده». انتقال نظر من أولاده الأولى إلى الثانية.

<sup>(</sup>٦) س: - «وأولاده صغار».

<sup>(</sup>٧) ب: «عجافا». م: «عجابا».

<sup>(</sup>۸) م: «فاستمر».

<sup>(</sup>٩) أ: «التميلي». س: «النملي».

<sup>(</sup>۱۰)س: «النملي».

النميلي(١)، وهو ابن عشرين ومائة سنة، فذبحوه وجرى من مذبحه شَيْء كاللبن بياضًا. وقتل أكثر المشايخ يومئذ، ونجا من نجا، ونجا(١) فيهم أبو بكر بن يجيي. فَلَمَّا جنَّ عليهم الليل رجعوا يتفقَّدون القتلي ويدفنونهم، فسمعوا هاتفا يهتف ويقول: يامن قتل أبا بكر النميلي<sup>(٣)</sup>، تَفَرَّقَ<sup>(٤)</sup> عزُّك مثل<sup>(٥)</sup> الرخم إذا وقع ريشة ريشة. قال<sup>(٢)</sup>: «أُوِينْغنْ<sup>(٧)</sup> بُــوبْكُرْ النميلي<sup>(^)</sup>، يَفْتَرْقْ<sup>(٩)</sup> الْعِزِنَّكْ أَمْ وِيلاَلْ أَيُوطَا<sup>(١١)</sup> افْتَانْتَاسْ تَرَجْلِينْ»، فلم يدروا من هـــو، فلم يلبث المعزُّ بن باديس إلاَّ قليلا أن خرج عَلَيْه مونس بن يحيى الطنبري، ففرَّق شملـــه، ومزَّق وصله، وشبرق أهله، وخربت زويلة والقيروان. والحمد لله رَبِّ العالمين.

جعفر وعلي بن سهلون إِلَى تركة الرجل فأدخلوها بيتا، فجعلا<sup>(١٢)</sup> يعسَّان عَلَيْهَا، إذا قام أحدهما إلى حواثجه خلفه الآخر في مكانه إلى أن يرجع صاحبه، مـــا يـــزول واحــــد منهما(١٣)، فَذَلكَ دأهما إلى أن أتاهما الشيخ إسماعيل بن ملال المزاتي المطكودي، فقال

<sup>(</sup>١) أ، س: «النملي».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: - «ونجا».

<sup>(</sup>٣) أ، س: «النملي».

<sup>(</sup>٤) س: «يفرق».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «كمثل».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «قال».

<sup>(</sup>٧) أ: «أُويَنْغَنْ».

<sup>(</sup>A) أ، س: «النملي».

<sup>(</sup>٩) ب، س، م: «يَفْتَا».

<sup>(</sup>۱۰)م: «أيوضا».

<sup>(</sup>۱۱)ب، م: «زمان».

<sup>(</sup>۱۲)ب: – «فجعلا».

<sup>(</sup>۱۳)ب: «أحدهما». م: «أحد منهما».

لهم: إنَّ الرجل الْمَيِّت قد استخلفني عَلَى تركته، فدفعاها (١١) له.

عشائه، وأبو زكرياء غير حاضر، فتفرُّقوا وَكُلُّ قد وكله إلى صاحبه، فبات بلا عــشاء، فأصبح مَيـــتّــاً، فتحيَّر أبو زكرياء فقال لهم: فتُّشوا متاعه لَعَلَّهُ لم يقتله الجوع، ففتَّشوا فوجدوا معه الطعام، فانشرح<sup>(٣)</sup> وارتاح إذ لم يقتله الجوع. وقد ذكر أنس بن مالك أَنَّ<sup>(٤)</sup> في الزمان الأوَّل (°) بات ضيف عند قوم، فطلب إليهم عشاءه، /٤٥ظ/ فتواكلوه، فأصبح مَيــــّـــــــا جوعا، فكفنوه وواروه، فَلَمَّا أصبح من الغد إذا(١) كفنهم موضوع في محرابهم مكتوب عَلَيْه: كفنكم مردود عليكم، وربُّكم ساخط عليكم.

#### ثه: حكاية <sup>(۷)</sup> تملى الوسياني

اللهُ أَنَّ رجلًا من بني ويسين يقال له تملي، وكـــان مقـــلاٌّ في أوَّل عمـــره (١٠٠)، وهـــو من أهل القصور، فوقعت الشدَّة في باديتهم، وسافر التحَّار بالتمر إلى البادية،

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «فدفعوها».

<sup>(</sup>۲) ب، س، م: «زمان».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «فشرح».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «أنّ».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «الأول».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «إِذْ».

<sup>(</sup>۷) س: «روایات».

<sup>(</sup>A) م: «الشيوخ».

<sup>(</sup>٩) ب: - «بو».

<sup>(</sup>۱۰)ب: «أمره».

وسادة، فمضوا(٢) حَـــتَّى لقى القافلةَ رحلٌ، فاستطعمهم، فلـــم يعبـــؤوا بـــه، وَمَـــرَّ الرجل العافي حَــتَّى أدرك تملي آخر الناس ينوء بوسادته، فاســتطعمه، فوضـع لــه وفتح له، فقال له(٣): كلْ بغيتك، فأكل الرجل حَـــتَّى شـبع، فــدعا لــه بالنمــاء والبركة وقال له: إنَّ أمامك ظعينة، قد أضرَّ بمم (١) الجوع، وَهَــمَّ لمَــا بهــمْ، فــإذا وجدت القافلة نازلة فامض أنت ولا تعرج عَلَيْهم، فربط علاوتـــه ومـــضي حَــــــتَّى وجد القافلة نازلة، فنادوه من كُلِّ مكان: انزل ياتملي، انـزل يـاتملي، فقـال لهـم: إنِّي حامل عَلَى عاتقي وظهري، أتروَّح أمامكم قليلا(٥)، فمضى حَــتَّى وصل نعت الرجل، فوجد قوما جياعا نياعا، فجعل يبيع لهم، فأنمي الله ما (١) في علاوته، فباع صاعا من تمر بصاع من مال كيلاً من صامت، وجعــل يبيـــع ويأكـــل من أراد، يأخذ الكسور والصامت، حَــــتَّى لم يجـــده المــسافرون إلاَّ أوقـــر حمـــلَ جمل، قال: فبورك له في كُلِّ شَيْء حاوله، فجعل يسافر [إلى] تادمكت، فبلغ بما مالا كثيرا(٧) بدعوة(٨) الرجل العافي، وما منَّ له(٩) الله الكافي؛ فمعل يبعث من من تادمكت كُلِّ سنة ستَّة عشر كيسا، كُلُّ كيس فيه (١٠) خمسمائة دينار، وكانت

<sup>(</sup>۱) ب، م: «تمرًا».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «فمضى».

<sup>(</sup>٣) ب: - «له».

<sup>(</sup>٤) س: «بما».

<sup>(</sup>٥) ب: - «قليلا».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «ما».

<sup>(</sup>٧) أ: «كبيرا». س: «كثيرا كبيرا».

<sup>(</sup>٨) س: + «الشيخ».

<sup>(</sup>٩) ب: «سن الله».

<sup>(</sup>۱۰)ب: «في».

من جلود بقر، مكتوب عَلَى كُلِّ واحد منها: «هذا مـــال الله»، يبعـــث بمـــا إلى أبي عمران موسى بن(١) سدرين، والد هارون الحامِّي الوسياني -رحمــه الله-، يفــرِّق بِمَا(٢) عَلَى أَهْلُ وَلَايَتُهُ، إِلَى أَنْ كَتْبُ إِلَيْــهُ أَبْــو عمــران: مـــالُ الله كـــثير ، وأهـــل ولايتك قد استغنوا، وَقيلَ: قال له: أهل الولاية قليل، فكتب إليـــه تملــــي: كُـــلُّ مــــن لا تُعلم (٣) له كبيرة من أهل الدعوة فادفع له منها، أخذتما عن السشيخ أبي خزر، ولا أسأل(1) عنها أحدًا.

ش٩/٦: وذكر الشيوخ أنَّ أبا نوح سعيد بن يخلف \_ وقال أبو نوح: إنَّمَا هو أبوه يخلف بن<sup>(°)</sup> تمصكويت المدوني<sup>(١)</sup> ــ ســـافر إلى تادمكـــت حَـــــتَّى وصـــل تملى، فأدخله عَلَى بيوت ماله، فقال لـه: إن كنـت تأخـذ مـال الله \_ يعـنى: الزكاة \_ أغنيك وعقبك، فقال له الشيخ: لا، فقال له تملي: ما علمتني سلحيًّا، فأعطاه دينارا، فرجع الشيخ من عنده وقال يحدِّث عـن بيـت مالـه: رأيـت فيــه الكيوس موسومة(٧)، ما شبَّهتها إلاَّ الجراء(^)، وتراكم بعـضها بَعْـضًا ممتلئــة كُلُّهَــا بالذهب مكتوب عَلَى كُــلِّ كــيس منــها: «هـــذا مـــال الله». والحمـــد لله رَبِّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) أ: - «بن».

<sup>(</sup>٢) س: «يفرِّقهم».

<sup>(</sup>٣) أ، ب: «يعلم».

<sup>(</sup>٤) أ: «لاسئل».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «من».

<sup>(</sup>٦) أ: «المدويني».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «مرسومة».

<sup>(</sup>A) في هامش ب: «جمع حروة، وهي ولد الكلب».

ث١٠: روايات أبي نوح سعيد بن يخلف المدوني<sup>(١)</sup> - رحمهم الله -

ث. ١/١: وذكر الشيخ أبو عمرو عن الشيخ يخلفتن بن أيـــُوب النفوسي المسناني أَنَّ الشيخ /ه هو/ أبا نوح الصغير ـــ به يُعرف ـــ عنده أربعون فرسا، وله فرس عتيق، وَعَلَيْه حجَّ، وَعَلَيْهِ سافر إِلَى تادمكت قيمته مائة وخمسون دينارا. ولم يصلِّ قطُّ صلاةً بتــيمُّم، و لم يلبس كساء الصلاة إلىَ غيره(٢)، فإذا صَلَّى جعله(٣) في خرجه، و لم تفته القائلة، و لم تفته صلاة الضحى قطُّ؛ عادته إذا حان وقت الضحى صلاُّها، وإذا حان وقت المقيـــل قال. ويقعد خادمه بالفرس حَـــتَّى يقوم ويتوضَّأ ويركب فرسه ويلحق الناس، فإذا آن وقت الصلاة نزل وَصَلَّى جميع ما عوِّد، لا يمنعه السفر شَيْءًا عوِّد في الحضر. وكـــان رجلا سخيًّا ذا مال، إذا نظرت (١) خيامه رأيت عليها تروب (٥) الشاء منشورة لكثرة ما يذبح للضيفان. وله أربع نسوة، فعمد إلى ماله، فأعطاه للنسوة في صدقاتهنَّ؛ لأنــُّهُ قلَّما يلبث، يزور ويدور في أهل الدعوة، وخاف من موت الفجأة، وكان من العزَّاب الكبار، فإذا رأى أبو نوح بقرًا في مزرعة دخل إليها<sup>(٦)</sup> وطردها من الزرع عَلَى فرس معها مهر<sup>(٧)</sup> يتبعها في الزرع، حَـــتَّى أخرج منه البقر وهو لغيره.

ث. ٢/١: وذكر أبو عمرو أنَّ الشيخ أبا عبد الله محَمَّد بــن بكـــر، وأبـــا يعقـــوب يوسف بن سهلون اليرنياني (^) ـــ وأبو عمرو يقول: هو أبو يعقوب يوسف بن نفاث ـــ

a second second

<sup>(</sup>١) أ، س: «المدويين».

<sup>(</sup>٢) س: «غيرها».

<sup>(</sup>٣) س: «جعلها».

<sup>(</sup>٤) ب: «نظر».

 <sup>(</sup>٥) في هامش أ، س: «جمع ترب، وهو شحم يغشى الكرش والأمعاء».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «عليها».

<sup>(</sup>۷) س: «مهرها».

<sup>(</sup>٨) س، م: «البرنيان».

اختلف في مسألة رجل سمع أنَّ(١) من عمل كذا من أعمال الصالحات(١) فله كذا من الأجر، فعمل وزاد في كَيفيَّة العمل، فقال أبو عبد الله: لم يعمل هَذَا ما نَعَتَ له العلماء؛ لأَنــُهُ زاد عَلَى الْكَيفيَّة، وله أجره غير المذكور الموصوف به<sup>(٣)</sup>. وقال أبو يعقوب: بــــل هَذَا قد عمل، وله أجر (1) ما وصفوه له، وله أجر ما زاد عَلَى الْكَيفيَّة، ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُضيعُ أُجْرَ الْمُحْسنينَ﴾<sup>(٥)</sup>. وَهَذَا الاحتلاف في النوافل، وكذا اختلافهما في<sup>(١)</sup> الزيادة عَلَـــي ذَلكَ كُلُّهُ فرض. وقال أبو يعقوب<sup>(٧)</sup>: الفرض أَوَّلَ مَرَّة وَحَّدَ ووالى وبرئ، وما زاد بعد ذَلكَ نفل، والصلاة عَلَى النبيء في أُوَّل مَرَّة، وما زاد فهو نفل، وَهَذَا في سائر الطاعات.

ث ٣/١٠: وذكر أبو عمرو عثمان بن خليفة -رحمة الله عليه- أنَّ الشيخ أبـــا نـــوح سعيد بن زنغيل أضافه(^) سعيد بن بخلف في اطرابلس أيـــام اقتحم بمم زناتة إلى حرب المعزِّ بن باديس، وقد حملت معها حمل مياسم حديد تسم بما نساء زناتة، فردَّ الله كيدها وأُخذت، وقُتل<sup>(٩)</sup> قومُها، فوقعت مزاتة في اطرابلس، فأضاف<sup>(١١)</sup> أبو نوح أبا نـــوح و لم

<sup>(</sup>۱) م: + «کل».

<sup>(</sup>٢) ب: «الطاعات».

<sup>(</sup>۳) س: - «به».

<sup>(</sup>٤) أ، س: - «أجر».

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) س: «علي».

<sup>(</sup>٧) أ: «أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٨) س: + «أبو نوح».

<sup>(</sup>٩) أ: «وقيل».

<sup>(</sup>١٠)س: «فأصَاب». 

يجد عنده غير(١) الشعير واللبن إداما إلى(٢) الشعير، فوقف عليه أبو نوح سعيد بن يخلف، فقال لأبي نوح سعيد بن زنغيل -رحمة الله عليهما-: كلُّ يا شيخ، أنَا لا<sup>(٣)</sup> أستعذر لمن أسأل له الجَـــنَّة، وقد وقع فيها معهم الشيخ عبد السلام بن أبي وزحون، /٥٥ظ/ وفيه سئل عن السخط والرضي وتلك المسائل فأفتي أنــُهَا صفات الله، فطُرد، ومنها سافر إلى الحجِّ، وحمل معه بُرنُسًا(٤) أسود، فَلَمَّا وصل مصر إذا رجل يطلبه(٥) إِلَى بيعــه، فـــأبي، فجعل يطالبه ويكرِّر عَلَيْه، فقال له الشيخ: لمَ رغبت فيه، فقال: أنصبه عَلَى باب داري، وإذا خرجت لقيتُ من عمله ومن لبسه وجلبه، ومن جعله زيَّه، فقال لـــه الـــشيخ: لا أبيعك عَلَى هَذَا الذي ذكرت، وقال أبو نوح سعيد بن يخلف لأهل قنطنار وقد نـــزل عليهم جمهور مزاتة، فأعيوهم بالضيافة، فقال لهم أبو نوح المدوني<sup>(١)</sup>: ما رَدَّتْ عـــشرةُ رجال فابعثوهم إلينا فَإِنَّ عشاءنا يسعهم.

ث. ٤/١: وذكر عنه أبو نوح الشيخ صالح<sup>(٧)</sup> أُنــُّهُ وصـــل ذات مَـــرَّة وارجـــلان، فدخل(^) جنانا من جَنَّات أبي صالح جنون بن يمريان، وأبو صالح يقطع تمره، ويجعلها عرمة، وصارت عرمة كبيرة إذا وقف رجل من ناحية لم ير الواقف من ناحية أخــرى، فعجب أبو نوح<sup>(٩)</sup> لكثرة ذَلكَ مع كثرة جنَّاته، فجاء أبو صالح فدار بالصبرة فقال: لقد

<sup>(</sup>١) ب، م: «إلا».

<sup>(</sup>٢) س: «على». ب، م: «للشعير».

<sup>(</sup>۳) س: «ما».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «برنوصا».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «طلبه».

<sup>(</sup>٦) أ: «المدويني».

<sup>(</sup>٧) أبو نوح صالح بن إبراهيم بن يوسف الزمريني المزاتي. انظر التعليق في هامش فقرة ن٣/٤.

<sup>(</sup>۸) م: «فوجد».

<sup>(</sup>٩) أبو نوح سعيد بن زنغيل الذي فرُّ إلى وارجلان. انظر التعليق في هامش فقرة ق٢/٢.

أدركتُ<sup>(١)</sup> الزمانَ هَذَا كُلُّهُ، حَـــتَّى أدركتُ<sup>(٢)</sup> غلَّة هَذَا الجنان، أخاف أن يصيبنا ما قال الله: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالانفُس وَالتَّمَــرَات وَبَشِّر الصَّابرِينَ... ﴾الآية (٢). وجعل أبو صالح يُصَلِّي صلاة الضحي، وكـــان أرمـــد، ويذبُّ الذبابَ<sup>(١)</sup> عن عينيه، فعجب بذَلكَ أبو نوح<sup>(٥)</sup>، فَلَمَّا سلَّم قال له: عجبتَ منِّـــي يامزاتي؟ كُلُّ ما يُصلح صلاةً الرجل يعمله. فرحمة الله وبركاته عليهما وإيانا.

## ث١١: روايات (١) أبي يعقوب يوسف بن نفاث القنطناري النفوسي - رحمة الله عليه -

ث١/١١: وذكر الشيخ أبو عمرو أَنَّ أبا يعقوب حاز عَلَى بني ويليل<sup>(٧)</sup> من قنطنـــــار متوجِّها إِلَى وارجلان في أَيتًام هاجر فيها(^) أبو عبد الله سدراتة، وعملـــوا لـــه مــــا عملوا(٩)، فجازهم أبو يعقوب و لم يكترث لِمَا فعلوا للشيخ أبي(١٠) عبد الله، فَلَمَّا قضي حوائجه من وارجلان، وفي نفسه شَيْء من ملامة الشيخ أبي عبد الله له، وخافها، وعلم أُنـــُّهَا لازمة له، فجاز في طريق البكرات، مجانبا لحريم أبي عبد الله، هو مراده، فضلُّ بمم

<sup>(</sup>١) أ، س، م: «أدرك».

<sup>(</sup>٢) أ، س: «أدرك».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٥٥ . وتمامها: {الذينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.

<sup>(</sup>٤) أ: «الذبان».

<sup>(°)</sup> أ، ب، م: «أبو صالح».

<sup>(</sup>٦) أ: «رواية».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: «تين ويليل».

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «فيه».

<sup>(</sup>٩) ب: - «ما عملوا».

<sup>(</sup>١٠)أ، س: «إلى الشيخ». ب، م: «لأبي».

الطريق، وتاهوا في الأرض، وتعسُّفوا فيها، حَــتَّى كادوا يموتون عطشا، فوقعوا في تين يسلي ما أخطأوا غار الشيخ والتلامذة، فأضافهم الشيخ أحسن القرى وأوجبه. وقد قال أبو يعقوب: ياشيخ أرانا الله قدرته ثُمَّ أرانا حلمه، فَلَمَّا استراح من العياء ورجعت إلَّيْــــه نفسه توجَّه إلىَ بلده، فاستتبع له الشيخ كتَابا فيه معاتبته، وأَنــُّهُ مقصِّر غـــير معــصِّر [كذا]، وكتب فيه ثلاثة أبيات من قول القائل:

ترجى لصرف نوائب الحدثان قد كنت أحسب أنَّ فِيك رجيَّة (١) فأراك لا شَيْء من الإخـــوان أو فيك للإخـوان أمر يرتجـي شمت العداة بنا مع (٣) الأقران راحت (۲) فراستنا، وخاب رجاؤنا

ثـ ٣/١١: فَلَمَّا قرأه أبو يعقوب قال: شَيْء من الإخوان(٤) يـا أخـي، فجعـل

ث٤/١١: وذكر أبو نوح –رحمه الله– /٥٦و/ أنَّ الــشيخ أبـــا يعقـــوب قُتـــل في القلعة مع بني درجين، هرب إليها من الخوف، فقتل فيها مــع محَمَّــد بــن سُـــدرين وعبد الله بن أمِّ أبان، وهم شيوخ حيار أبرار. وقـــد قــــال الحُــــضَّر لابـــن قطلـــو<sup>(٥)</sup>، وهو عامل المعزِّ بن باديس، وهو الذي عَلَى العسكر قـــالوا لـــه: إنَّ فيـــه رجلـــين إن 

<sup>(</sup>١) أ: «راجية».

<sup>(</sup>۲) س: «زاجت».

<sup>(</sup>٣) أ: «من».

<sup>(</sup>٤) م: + «بزيادة».

<sup>(</sup>٥) س: «قطاو».

<sup>(</sup>٦) ب، س، م: «إخراجهما».

فأمر بإخراجهما، فدلُّوا عَبْدَ (١) الله، فلم يلحق الأرض إلاُّ قلعـــوا(٢) ثيابـــه، و لم يبـــق إلا في إزار(")، فقال: هَذه كشفة، ارفعوني، فرفعوه، فقتلاً فيمن قتل يومئذ، وهم ألف وخمسمائة رجل، فضُرب الشيخ أبو يعقوب، فصُرع عنـــد مـــصلَّى كــــان 

ث١١/٥: وذكر الشيخ عيسي بـن سـجميمان النفوسـي ومـن ذَكَـرَ (٥) مـن المشايخ، أَنَّ العُزَّابِ اجتمعوا أيــاًم تيجديت، فأجروا بينهم ثلاثمائــة مــسألة(١) مــن الرخص، وهم العزَّاب الكبار: أبو يعقــوب يوســف بــن نفــاث وأبــو يعقــوب يوسف بن سهلون البرنياني، وأبو سليمان داود بن أبي يوسف إلياس الورتاجين<sup>(٧)</sup>، وأبو نوح سعيد بن يخلف المـــدوين –رحمـــة الله علـــيهـم–، فنـــسوها<sup>(٨)</sup> و لم يذكروا منها إلاَّ أربعة مسائل:

ثـ ٦/١١: - الواحدة: عرجون النخلة جائز الإِتَّفَـــاق عَلَيْـــهِ للأجـــير، ولا يلـــزم صاحب النحيل زكاته.

ث٧/١١: – الثانية: المرأة<sup>(٩)</sup> إذا قعدت عَلَى أولادهــــا اليتــــامى أن يُجْـــزيَ حلُّهــــا

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «على».

<sup>(</sup>۲) س: «نزعوا».

<sup>(</sup>٣) ب: «الإزار».

<sup>(</sup>٤) م: - «عليه».

<sup>(</sup>٥) أ: «ذكره».

<sup>(</sup>٦) ب: - «مسألة».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «البرتاحيي».

<sup>(</sup>٨) س: «فنسبوها»، وفي الهامش: «لعله: فنسوها».

<sup>(</sup>٩) م: «امرأة».

في تباعة لهم، وأن يُدفَعَ لها الدَّينُ الذي لهم، ويُدفَعَ لها الزكاة لهم، ولـو لم تكن خليفة عَلَيْهم.

ث ٨/١٨: - والثالثة: حلَّ الشريك في المـــشترك مــن جميــع الأمــوال أن يجــزي حلَّه ولو اقتسموا في تباعة كانت قبل أن يقتسموا.

ث ٩/١١: - والرابعة: الرجل الذي ليس بوليٌّ ولا بعدوٌ (٢) متررًّا [منه]، وَلَكِن من أهل الوقوف، أن يُجعل إماما في الصلاة، وأُمَّا للدفاع وخليفة لليتامى والعُيَّابِ فالله أعلم.

ث ١٠/١١: وقال الشيخ أبو نوح في حديثه أَنَّ أبا عبد الله بعث عزَّابيسيْن بقرطاس إِلَى أبي يعقوب حين الله سمع بمضيِّه إِلَى وارجلان يعرِّفه ما جرى عَلَيْهِ في الكتاب، فَلَمَّا قرأ الكتّاب قال: رقَّاصين بكتَاب (١) يا أحيى، فأعرض عنهم (٥) جانبا فلم يلتفت إليه. والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث ١١/١١: وقال أبو الربيع: لي في وارجلان ثلاثــة وعــشرون متــولَّى (١) كُلُّهُــم مع أبي عبد الله محَمَّد بن بكــر ﷺ ، غــير ثلاثــة، منــهم: الــشيخ (٧) محَمَّــد بــن الحجاج، ومامد بن أبي صالح جنون –رحمه الله-.

<sup>(</sup>١) س: + «الحقوق لهم». أ: - «وأن يُدفَعَ لها الدَّينُ الذي لهم، ويُدفَعَ لها الزكاة لهم». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) ب، م: «عدوّ».

<sup>(</sup>۳) س: «حتی».

<sup>(</sup>٤) م: «بكتابين».

<sup>(</sup>٥) أ، ب: «عنه».

<sup>(</sup>٦) س: «متولّیا».

<sup>(</sup>۷) م: - «منهم».

### ث١٢: روايات مامد بن يانس النفوسي

ث 1/17: وكان مستجاب الدعاء (۱) على . وذكروا عن أبي زكرياء عنده غنم إذا أصبح (۲) أطلقها لترعى، ويقول لها: فميتك أن تنضر ي أحدا، وفهيت من يضر يُكُرُك امضي في حفظ الله (۳)، فتحوز الغنم في وسط المحارث والمزارع، فلا تضر شيئاً، ولا تأكل نباتا حَتَّى تنصل إلى (۱) مولاها ولا يَضرُه ها شيء (۵)، ذئب ولا ضبع ولا سبع.

ث٢/١٢: وكان شيخا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان يتفقّد المزارع والجنّات والطرق، فمن ضرَّها ضربه عن ذَلِكَ، فَهَاذَا حاله، لا يغفل، عَلَى كثرة عبادته، ومن علماء نفوسة. إلى ذات يوم وجد ثلاثة إحوة يعملون /٥٥ ظ/ المَضَرَّة لغيرهم، فنهاهم، فقاموا إليه، فنالوا منه، وعالجوه، وسمع فتيانه وأهل مترله ذلك، فأرادوهم شرًّا، فنهاهم وقال لهم: ما نالوا من السيئ شيئا إلا ونلت أكثر منهم وأعظم، فتوجه واحد من الفتيان الذين نالوا من السيخ، فطلع إلى كبار [كذا] رآها مُتَعَلِّقَة في الجبل، فوقع، ولم يصل الأرض إلاً مزَّقته جيود الجبل، فلم يجمعوا لحمه إلاً بالألم أن ومضى واحد منهم إلى بئر يستقي منها، فوقع فيها، فوجدوا رأسه مرشوقا كالبصل بين الصحور (٧٠). والثالث بالاه

<sup>(</sup>۱) س: - «الدعاء».

<sup>(</sup>٢) س: + «عليه».

<sup>(</sup>٣) ب: - «الله».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «إلى».

<sup>(</sup>٥) س: «هي»،

<sup>(</sup>٦) س: «بالإبر».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «الصخرتين».

الله(١) بالانتفاخ حَـــتَّى انشقَّ بطنه، وَذَلــكَ في يــومهم الــذي أصـــابوا فيـــه مـــن الشيخ. نعوذ بالله من العقوق والفسوق(١).

ث٣/١٢: وحدَّث عنه أيضًا أنَّ له سبعة مساحد، بعضها عَلَى الجبل، وَبَعضها عَلَى الحضيض، وكان يُصَلِّي فيها جميعا، وهو شيخ كبير.

ث٤/١٢: وذكر عنه أنــــَّهُ اصــطحب مــع رجلــين، لا أدري إلىَ الحــجِّ أو إلىَ تاهرت، حَــتَّى قال واحد: تمنَّيت ما ءَ عين كذا ببلده، وقــال الآخــر: تمنَّيــت اللــبن لو وجدته هاهنا، فقال لهما محَمَّد: إن كنتما لا تظهران ما تريان تأخذان أمنيتكما، ففتح سقاء مائه<sup>(٣)</sup>، فصبَّ منه لبنا كما اشتهاه الرجل، تُكمَّ صببَّ لـصاحبه منـه مـاءً كما اشتهاه من العين(1)؛ وَذَلكَ بقدرة من يحيى العظام وهي رميم.

ث/٥/١٥: وذكر عنه أنتُّهُ إذا مضى إلى غار يتعبَّد فيه لبث أكثر ممَّا يقوم بــه الزاد الذي حمل، فحسبت (٥) امرأته أناه قد تَازَوَّجَ هي التي تطعمه وتسقيه الأيــــّام التي ليس له فيها زاد، فتوجُّهت إلى الجبل، فوافت (٦) وقـــت إفطـــاره، فَلَمَّـــا حَـــتَّى يشبع، فَلَمَّا وحدت الأمر كَذَلكَ قامـــت إليـــه وقالـــت لــــه: وإذًا بـــك<sup>(٧)</sup> هكذا؟ (^) فقال لها: كلى يا أمنة الله، فأكلت أحلى شَيْء من طعام، فحملت

<sup>(</sup>١) ب، م: - «الله».

<sup>(</sup>٢) أ: - «نعوذ بالله من العقوق والفسوق».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «ماء له».

<sup>(</sup>٤) في نسخة س إصافة عبارة بنفس المعنى بصيغة قريبة مِمًّا في المتن. ونفس العبارة في هامش ب.

<sup>(</sup>٥) م: «فحسبته».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «فوفت».

<sup>(</sup>٧) س: «يك».

 <sup>(</sup>٨) أ: - «فَلَمَّا و حدت الأمر كَذَلكَ قامت إليه وقالت له: وإذًا بك(٨) هكذا؟».

منها تلبيبها، فَلَمَّا وصلت البلــد أخــبرتهم وقالــت(١): خـــذوا فـــذوقوا، فـــذاقوا، فوجدوها مُرًّا مقرا [كذا]. والحمد لله رُبِّ العالمين.

ث٦/١٢: وذكر أبو عمرو أَنَّ أبا عبد الله أضاف جماعـــة العــزَّاب، فعمـــل لهـــم العَبـــُاس ولده، فاعتذر فلم يعذروه.

## ث١٣: روايات أبي عبد الله محمَّد بن سليمان النفوسي، من أبديلان، - رحمة الله عليه -

ث١/١٣: وكانت عَلَيْه حلقة يعلِّمهم ويطعمهم ويكسوهم(٢) من ماله، وكان إذا أقبل الشتاء اشترى لهم أكسية تصلح للدفء، فإذا ذهب الشتاء اشترى لهم (٢) ما يصلح للصيف من اللباس، ويرفع لباس المشتاء، ويبيعه بما اشتراه، وجعل لهم عريفا يوصل لهم الطعام كُلُّ شهر ما يقوم بكُلِّ تلميذ من الطعام والإدام.

ث٢/١٣: قال أبو عمرو: قال لي إبراهيم بن زمور -وهو شيخ صالحٌ زنزفيٌّ-: دعــــاني الشيخ أبو عبد الله يوما<sup>(؛)</sup>، فوجدته يلوث عمامته<sup>(٥)</sup> عَلَى رأسه ويسوِّيها، والسيف أمامـــه ينظر فيه مسلولا، فقلت له: ما هَذَا يا شيخ؟ فقال: حلَّني يابني نمضي إلىَ بلد شـــروس فيـــه اليهود، فقلت: أيُّ شَيْء تريد فيها (٦) ؟ قال: فيها شجرة زيتون عَلَى الطرق، وكانت غلَّتها

<sup>(</sup>۱) م: + «لهم».

<sup>(</sup>٢) س: «ويكسيهم».

<sup>(</sup>٣) م: - «لهم».

<sup>(</sup>٤) س: - «يوما».

<sup>(</sup>٥) س: «عمامة».

<sup>(</sup>٦) ب: - «فيها».

تذهب ولا أصيب منها /٥٥و/ شَيْئًا، قلت (١): بكم تبيعها؟ قال: إذا وجدت فيها عــشرة دنانير أبيعها، قال إبراهيم: ومضينا حَـتَّى وصلنا، فباعها (٢) بأربعين دينارا، فأخذها الــشيخ وصرَّها، ومضينا (٢) عَلَى آثارنا (١)، فَلَمَّا وصلنا أخذ عمامته وصرَّ فيها صُـررًا، وتـصدَّق بالثلاثين دينارا من الأربعين عَلَى العَزَّابَة، والعزَّابة من دينار إلى دينارين، وثلاثــة وأربعــة، ودفع لي منها ستَّة، ولم يبق له غير العشرة، فقلت له: لِمَ لم تمسك الكلَّ؟ فقال لي: تمنيــت وسمَّيت لشيَيْء، ورضيت العشرة ثمنا، فالزيادة الله ليس لي فيها شيْء. قــال أبــو عمـرو: وسألت (٥) أبا العبـاس عن ذَلك فقال (١): من العلماء من يقول: تلك الزيادة للفقراء.

ثه ۱۳/ه: - والكلب إذا فزَّع وروَّع مسلما واحدا(١) فكفاه. وحمل حديثا(١٠) عن الشيخ أبي سليمان بن (١١) أيرُوب قال: سرنا معه حَرَّق نبحنا كلب من دار، فراع وذعر، فقال: إن رعتم مثلي لا يرى صاحبه الجَرَّة.

ث٦/١٣: - والثالثة: المولد [كذا] يفشي الأسرار، ويهتك الأستار.

<sup>(</sup>١) س: «قال».

<sup>(</sup>٢) س: «فباع الشجرة».

<sup>(</sup>٣) س: «فرجعنا».

<sup>(</sup>٤) ب، س، م: «أثرنا».

<sup>(</sup>٥) س: «سألنا».

<sup>(</sup>٦) م: + «لي».

<sup>(</sup>۷) ب: - «محمد».

<sup>(</sup>A) س: «أراهم».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «واحدا».

<sup>(</sup>۱۰)أ: «حديثنا».

<sup>(</sup>١١)س: «أبي سليمان أيسُّوب».

ث٧/١٣: وروي أنــُهُ لم يملك قــطُّ مــا لــه روح، وقــال لهـــم: إنَّ أهلــي إذا كبروا يبتلون بعقدة الألسن، إذا رأيتم منِّــي ذَلـــكَ فزوِّجـــوبي امـــرأة(١) لتمرِّضـــي، فترل ذَلكَ عَلَيْه في مرضه الذي تُؤفِّيَ فيه، ففعلوا ما أمرهم به.

ث٨/١٣: وذكر أبــو عبـــد الله(٢) أنَّ المــشايخ يـــذكرون عنـــه كلمـــتين مـــن الحكمة (٣)، قال:

ث٩/١٣: – حمدنا الله الذي لم يجعل الإسلاَم في الكـــبر والعلـــوِّ، وَإِنَّمَـــا جعلـــه في الخضوع والخشوع والتحدُّع [كذا] والتعبُّد والإذعـــان؛ فلـــو جعلـــه في الكبُّـــر والنخوة والعلوِّ أدركه الملوك والأغنياء والمترفــون، ويفــوت المــساكين والــضعفاء و الفقراء.

ث١٠/١٣: - والثانية(٤): حمدنا الله الذي جعــل اخــتلاف أهــل الـــدعوة مثــل الحتلاف المسافرين في طريقهم في نـزولهم وارتحـالهم، والـسرعة وتـرك العجلـة، الكلُّ إِنَّمَا يريدون السلامة، وحيث لا يقطنون، والسياسة في وصــولهم بغــير خطــر

فلو جعلهم نكَّارا لتنكَّروا كلُّهم. وحمدنا الله الذي لم يجعـــل رؤســـاء بـــني درجـــين حشويَّة، فلو جعلهم حشويَّة لصاروا كلُّهم حشويَّة. والحمـــد لله الــــذي جعـــل بــــني

<sup>(</sup>١) ب: - «امرأة».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٣) س: - «في مرضه الذي تُوُفِّيَ فيه، ففعلوا ما أمرهم به. وذكر أبو عبد الله أنَّ المشايخ يذكرون عنه كلمتين من الحكمة», سقط.

<sup>(</sup>٤) أ: «والثالثة».

<sup>(</sup>٥) س: «إذْ».

تيريوش(١) وهبيَّة، فلو جعلهم نكَّارا لصاروا كلُّهم نكَّـــارا، لم يُغَــــيِّر مـــن عنـــدهم وهبيٌّ، وهم عَلَى مراسي البحر.

ث١٢/١٣: وذكر غير واحد أَنَّ رجلين استودعا وديعة عن آخر، فذهب ووصـــلت الحاجة واحدا منهما، فأتى إلى (٢) المستودَع، وَذَلكَ في أمسنان، فطلب إليه سهمه من الوديعة، فأبي عَلَيْه وقال: إنَّمَا أودعتني أنت وفلان، فكيف أقسمها وأجعل فيها يدي و لم أومر؟. فقال الرجل: لحقيني الضرر ومسَّني الجوع، فأبي عَلَيْه، فقال له(٣): إيت بصاحبك وترفع وديعتكما. فَلَمَّا رأى الرجل إباءه فقال له: امض إلى العُزَّاب، فجاء إليهم فسألهم، فأجابوا أُنــُّهُ لا يصيب ذَلكَ حَــتَّى يجتمعا<sup>(١)</sup>، فقال لهم: يضمن العلْمُ، ويجني ما نزل بي ياعُزَّاب، فَلَمَّا سمعوا<sup>(٥)</sup> ذَلكَ قاسموه<sup>(١)</sup> الوديعة، فدفعوا له منها سهمه وأمــسك ســهم صاحبه /٧٥ظ/ مودَعًا(٧)، وَهَذه رخصة في كُلِّ ما يكال أو يوزن، والرواية أتت هكذا، ويحكيها أبو نوح عن أبي موسى عيسى بن ماوين النفوسي –رحمه الله–.

ث١٣/١٣: وقد تَكَلَّمَ العلماء بأربع كلمات كَأَنـُّهَا رميــت عــن قــوس(^): إذا ضاق الأمر اتَّــسع. العلـــم اضــطرار مـــا معــه الاختيـــار. الـــضرورات تبـــيح<sup>(٩)</sup> المحظورات. ليس عَلَى المضطرِّين من (١٠) جناح.

<sup>(</sup>١) ب: «تبريوش». م: «يريوش».

<sup>(</sup>٢) ب: - «إلى».

<sup>(</sup>٣) ب: - «له».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «إلا إذا اجتمعا».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «أن قال لهم ذَلكَ».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «قسموه».

<sup>(</sup>٧) س: «مودوعا».

<sup>(</sup>A) س: + «قالوا».

<sup>(</sup>٩) أ: «يبحن».

<sup>(</sup>۱۰)أ، س: - «من».

ث ١/١٤: وذكر الشيخ أبو نوح أنَّ أبا عمران جعل عريفا عَلَى الختمة، إذا اقترب طلوع الشمس طلع عَلَى صومعة الشيخ أبي خزر، فإذا رأى قرنها ناداهم أن (١) يختموا، فلا يترل من الصومعة إلاَّ حصل العُزَّابُ (٢) في المجلس (٣).

ث ٢/١٤: وذكر الشيخ أبو نوح أنَّ الشيخ أبا موسى هارون بن أبي عمران مَرَّ عَلَى الشيخ أبي صالح، فطلب أهل وارجلان أن يقعدوا حلقة تلاميذ، فقالوا له (أن أمر الحلقة شديد، وحقوقها كثيرة، وقالوا: لا نقوم بأمرها، وأتوه بمائة (ما دينار، فأبي لهم من أخذها، وهو يريد السفر إلى غانة، وكتب إليه (١) أبو عبد الله أن يترك السفر ويدع الغربة (١)، فَإِنَّ في بلاد أهل الدعوة خير الدُّنيا والآخِرة، فكتب إلى أبي عبد الله بقول عروة بن الورد:

#### ث%/۱٤:

فسرٌ في بلاد الله والتمس الغنى إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه وصار عَلَى الأدنين كلاً وأوشكت

تعشْ ذا يسار أو تموت فتعذرا شكا الفقر أوْ لام الصديق فأكثرا صِلاتُ ذوي القربي له أن تنكرا

<sup>(</sup>۱) س: «بأن».

<sup>(</sup>٢) ب: «العزابة».

<sup>(</sup>٣) م: - «في المحلس».

<sup>(</sup>٤) ب: - «له».

<sup>(</sup>٥) س: «ماڻتي».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «إليها».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «الغرب».

ث٤/١٤: فكتب إليه أبو عبد الله أن قال له: دع السفر إلى تلك الجهة، فماذا عبت(١) عَلَى فلحون بن إسحاق حَــتَّى مــات فيهــا، فمــرَّ بنفعــه وعلمــه. وكتب إلَيْه قول القائل:

وليس بزائد في الـرزق حـرص وليـس بمانع منه التــــواني ث ١١/٥: فتوحَّــه إلى تلــك الــبلاد حَـــتَّى وصــلها(٢)، تُـــمَّ خــرج إلى غيارة (٣)، فوجدهم غـزاة (٤)، فلـزم بيتـه حَــتَّى مـات فيهـا -رحمــة الله عليه-. وقد كلُّمه أبــو صــالح جنــون أيـــــّام كــان في وارجــــلان أن يــضع لــه مــن مــسائل التوحيــد شَيْئــــاً والــردَّ عَلَــي المحــالفين، فوضع في الألــواح كتَابــه المنــسوب إلَيْــه، فأعجلــه الــسفر و لم يعرضــه، وهــو في

نوح -رحمــه الله- فيهمـــا مـــا يحتـــاج إلى العــرض والتقـــويم مـــن المــسائل، فقال أبو عبد الله: قل لـــه يــضع يـــده عَلَـــى مـــسألة واحـــدة، ثُـــمَّ نحتـــها<sup>(١)</sup> أبو نوح، ويعيني السيخ هارون سَرَدَ المسائل وَنَظَمَهَا، وَإِنَّمَا أَلُّفها

الألواح؛ وَلذَلكَ فيه مسائل فيها مقال، وقال يومئذ: لَقيطَيْ (٥٠ أبي

عزَّاب من تلاميذ أبي نوح -رحمه الله- فنسبت(٧) إليه.

<sup>(</sup>١) س: «أعبت».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «حتى وصلها».

<sup>(</sup>٣) س: «غياروا».

<sup>(</sup>٤) س: «عراة».

<sup>(</sup>٥) أ، ب: «لقيطني».

<sup>(</sup>٦) الكلمة غير مفهومة في جميع النسخ التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٧) س: «فنسبتا»، وفي الهامش: «لعله: نسبها».

ث 1/15: وذكر وضع كتابي "أي مُحَمَّد ويسلان «الوصايا» و «البيوع» أنَّ العيزَّاب رأوا من حسن (٢) رأيهم كُلَّمَا قام أبو مُحَمَّد من المجلس اجتمعوا فيكتبون جميع ما أجاب لهم وجرى في كُلِّ مجلس في الألواح، وهم: حَمُّو بن أفلح، ويحيى بن ويجمن، وأحمد بن أبي عبد الله، وعبد الله بن عيسى، ويحيى المهوا بن ييدير، وأحمد بن ويجمن، وعبد الرحيم بن عمرو (٣)، والعز من أهل وأحمد بن أغيارت، حَسَّى كتبوا ما قدَّر الله لهم، فعرضوها على الشيخ أبي تأغيارت، حَسَّى كتبوا ما قدَّر الله لهم، فعرضوها على الشيخ أبي أيهًا إيهًا إيهًا إيهًا إيهًا.

## ثه: روايات أشياخ الجبل الذين يكتبون<sup>(°)</sup> محبتي

لأَنَّ والدي أبا صالح قد رواها وأتقن حفظها، وهي التي أخاف أن تندرس وتعفو، وفيها الخير والعلم والذكر والترغيب في الخيرات ونزهة النفوس، وذكرهم –رحمهم الله ورضي عنهم–.

<sup>(</sup>۱) ب، م: «كتاب».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «أحسن».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «عمر».

<sup>(</sup>٤) ب: – «أهل».

<sup>(</sup>٥) أ، س، غ١،غ٢، ج، ع،: «تكتبون».

## ش١٦: روایات أبي موسى یزید وضمام ولده - رحمة الله علیهما - ، وهما مزاتیان

ث ١/١٦: وذكر أبو نوح صالح بن إبراهيم بن يوسف الزمريني (١) المزاقي (٢) أنَّ الشدَّة وقعت في إِفْرِيقيَّة ذات سنة حَـتَّى ضمَّت الناس إِلَى قابس وبلاد الجريد، فانتجعت مزاتة (٣) قابس، يمترون التمر بالدَّين والقرض، فأتوا ضمام بن أبي موسى، وكان من العلماء (٤)، من تلاميذ الشخ أبي خزر، وهو معروف عند أهل قابس، بالخير موصوف، فسأله قومه أن يقرض لهم عن الناس، ويتحمَّل عنهم الثمن، وله الجاه عند الناس أهل قابس، وله القاه (٥) [كذا] عند قومه مزاتة (١)، فشاور والده أبا موسى يزيد (٧)، وأخرى خبر قومه وما طلبوا إلَيْه، فقال له والده: أما (٨) عرفه أحد؟ قال (١): نعم، قال وأنت تعرف أهل قابس غيري أيضًا، فقال له أبو موسى: فرض عليك إذن أن تنجيهم بجاهك، ففعل. فقال الشيخ أبو نوح: صدق أبو موسى، وقد قال: يُسأل المرء عن فضل جاهه كما يُسأل عن فصط ماله. وقال في

<sup>(</sup>١) س، م: «الدمريني».

<sup>(</sup>۲) ب: - «المزاتى».

<sup>(</sup>٣) م: - «قابس وبلاد الجريد، فانتجعت مزاتة». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٤) أ: «العلام».

<sup>(</sup>٥) ب يمكن أن تُقرا: «الغاه».

<sup>(</sup>٦) أ، ب: «قابس». م: - «مزاتة».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: «والده موسى بن يزيد».

<sup>(</sup>۸) س: «ما».

<sup>(</sup>٩) س: + «له».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «تعرفك».

كتَاب: من سرَم(١) بجاهه فقد تعرَّض لزواله(٢). وَذَلكَ معنى قوله على يحكى عن رَبـــه: «إِنَّ للله وجوها من خلقه يَخُصُّهم(٣) بالنعم، وَذَلكَ ما بذلوها لخلقه، فإذا بخلوا بما بدلها إلى قوم آخرين». فتحمّل(1) عنهم ضمام، وأنجز لهم حوائجهم(٥) وأوجزها، فقضوا لـــه مراده عَلَى حسبه حين أيسروا، وبقى عَلَى بعضهم فقضى عنهم ضمام –رحمه الله–.

ث٢/١٦: وذكر أبو الربيع عن أبي محمَّد عبد الله(٦) شيخه أنَّ امرأة تنازع عليها الوهبيَّة والنكاريَّة، فتركهم الوهبيَّة حتَّى انتجعوا إلى السوق، ولم يبق في الحيِّ غير أبي موسى \_ وهو ذاهب البصر \_ والنساء والوليُّ والناكح مـن الوهبيَّـة، فأنكِّحوهـا بمحضر(٧) أبي موسى والنساء، وسأل أبو موسى المرأة عن(^) الإجازة والرضى بفعل الوليِّ فحوَّزت ورضيت بما فعل الوليُّ<sup>(٩)</sup> من تزويجها للرجل، فجاءت النكَّار فقالوا: لا يجــوز هذا النكاح؛ لأنُّهُ لم يحضر له غير النساء، وشهادة النساء وحدهنَّ لا تجوز، وشهادة الأعمى غير جائزة، وقال لهم الوهبيَّة: النكاح جائز وشهادة الأعمى حـــائزة إذا عَقَـــلَ الصوت وفرزها(١٠٠ وبيَّنها من الأصوات، فأمروا نساء الحيِّ أن يَجُزْنَ (١١) علي أبي موسى، ويسلّمن، ولا يزدن غير السلام، واحدة بعد واحدة، حتَّى يفرغن، فإن عقـــل

<sup>(</sup>١) ب، م: «تبرم». وفي هامش س: «مختصر العين: السرم ضرب من زجر الكلاب».

<sup>(</sup>٢) أ، س: «للزوال».

<sup>(</sup>۳) س: «كمحضهم».

<sup>(</sup>٤) س: «فحمل».

<sup>(</sup>٥) ب: «جوائحهم».

<sup>(</sup>٦) أ: - «عبد الله».

<sup>(</sup>٧) ب: «محضرة».

<sup>(</sup>A) ب: «امرأة». ب، م: «على».

<sup>(</sup>٩) ب: - «فحوَّزت ورضيت بما فعل الوليُّ»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>۱۰)أي المرأة وصوتها.

<sup>(</sup>۱۱)أ، س: «يجوّزوهزّ».

المرأةُ(١) من بين النساء فالنكاح جائز، وَإِلاَّ فباطل ما كانوا يعملون؛ فأمروا النــساء(٢)، فَكُلُّ امرأة مضت عَلَى أبي موسى<sup>(٣)</sup> سلَّمت ومضت، حَـــتَّى جازت عليــــه العـــروس وسلَّمت عليه، فقال لهم أبو موسى: هذه المرأة التي تزوُّجت (١) فلانا، ورضيَتُ /٥٥ظ/ بالنكاح، وزوجته [كذا] وجوَّزَتْهُ قدَّامنا، فكبَّر القوم، ودحضت حجَّة النكَّار، وانقلبوا صاغرين. ولم يزل أمرهم مدحورا. والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث7/١٦: والشهادة من الأعمى جائزة في النكاح وما لا يَتَعلَّقُ بالبصر (°)؛ إذا عقل (٦)؛ لأَنَّ بالعقل تَتمُّ الأمور، وتفرض العبادات، وفي الحديث عن رسول الله ﷺ، وذلك في تقديم عبد الله بن زمعة في الصلاة (٧)، وقد أمره التَّلَيْلِينَ بتقديم أبي بكر الصدِّيق ﷺ، فنظر فلم يجده، فقدَّم ابنُ أبي عبد الله(^) عمر (٩)، فتقدَّم في الصلاة، ورسول الله ﷺ مريض في بيت عائشة، فَلَمَّا كَبَّر سمع رسول الله ﷺ تكبير عمــر وعقلــها، فقــال: «يـــأبي الله ورسوله»! ثلاثًا، أين أبو بكر؟ مروا أبا بكر فليصلُّ بالناس، فأخبروهم، فاستحيى عمــر عقدت على خلاف أمر المصطفى ﷺ ، وجاء أبو بكر –رحمه الله– فصلَّى بمم سبعا أو تسعا في حياة رسول الله ﷺ ، فتوفَّى رسول الله ﷺ ، وأبو بكر يُصَلِّى بهـــم، وهــــذه

<sup>(</sup>١) م: «الصوت».

<sup>(</sup>٢) أ، س: «بالنساء».

<sup>(</sup>٣) ب: - «مضت عَلَى أبي موسى».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «زوَّجتُ».

<sup>(</sup>٥) س: «إلى البصر».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «إذا عقل».

<sup>(</sup>٧) ب: «الصلوات». م: - «الصلاة».

 <sup>(</sup>٨) كذا ورد في النسخ: «ابن أبي عبد الله»، أي عبد الله بن زمعة.

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: - «عمرَ».

<sup>(</sup>١٠)أ، ب، م: - «أمر».

الرواية فيها طول، وفيها<sup>(۱)</sup> بعض الرأي، والنهي عن التقديم<sup>(۱)</sup> بين يدي الله رسوله، لِمَا جاء به القرآن. والحمد لله على معرفة<sup>(۳)</sup> الهدى.

ث ١٦/١٤: وذكر أبو عمرو أنَّ مؤذّنا في قيروان إفريقيَّة شتم الوهبيَّة، فشكى أبو محمَّد ويسلان (١) بن يعقوب إلى إبراهيم بن ونْمُويْ المزاتي، وهو قائد من قواد المعزِّ بن باديس، وهو من أهل الدعوة ولَكنَّهُ فاجر خبيث، فقال له إبراهيم: كُفيتَه يا أبا محمَّد (٥)، فأمر إبراهيم عبدًا لَهُ (١) بقتله، فسرى إليه ليلا فذبحه، وبقر بطنه، وكسر أضلاعه، فانتظروه ليؤذّن حتَّى أصبح، فمضوا ليروا حاله، فوجدوه منحورا منفوخا مكسورا، فحروه، ويقولون: قتلوه، وأبو محمَّد معهم يقول: قتلوه، حتَّى وصلوا المعزَّ بن باديس فقالوا له: قتلوه وسوه [كذا] يعنون أهل الدعوة، فقال لهم: من أمره يشتم الناس؟. والحمد له رَبِّ العالمين.

ث ١٦/٥: وذكر الشيخ عبد الله بن الأمير –رحمه الله– قال: لم أدع قـطُّ (٧) علـى إبراهيم إِلاَّ مَرَّة واحدة، وذلك أيـام أفسد غابة لماية، ولحق شجرة عظيمة لعجوز امرأة صالحة لم يكن لها إِلاَّ هي، وقد استظلَّ تحتها جميع العسكر، فَلَمَّا فرغ من فساد غابتهم أمر بقطعها، فجرت منها ساقية (٨) لبن في (٩) حين قطعهم لها، فأخبر لأبي محمَّد عبـد

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «وفي».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «التقدُّم».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «معرفة».

<sup>(</sup>٤) ورد في جميع النسخ: «واسلان»، وأثبتنا ما شاع سابقا في المتن، وفي كتب السير.

<sup>(</sup>٥) أ، س: «يابامحمد».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «عبد الله».

<sup>(</sup>٧) م: – «قطُّ».

<sup>(</sup>۸) ب: + «منها».

<sup>(</sup>۹) س: «من».

الله بن الأمير، فدعا(١) عليه أن يرفع الله مؤنته على الخلق، فإذا رقاص حاءه من عند المعزّ بن باديس: إن حلست فلا تقعد، وإن قعدت فلا تقف، وإن وقفت فَاحْر، فرفع عسكره ومضى حَـتَّى وصل، فقال له: تدخل البحر إلى صقيليَّة (١)، فعرف أن قد طُعن عليه، فقال: لي شرط، فقال: لك شرطك، فعمد إلى كُلِّ من طعن فيه فشرطهم أن يعبروا معه، ففعل المعزُّ له ذلك، فدخل البحر في سبع سفائن فَلَمَّا وصلوا خابية هاج عليهم، فعمد إلى السفن فقر لها بالسلاسل، فهزَّ رمحا في يده فقال: هاج البحر الأخضر لمَّا حصل فيه الأشيب، فزرقه فيه، فالتطمت عليهم الأمواج (١) فغرقوا فيه أجمعين، في حصل فيه الأشيب، فزرقه فيه، فالتطمت عليهم الأمواج (١) فغرقوا فيه أجمعين، ورئيسها بسيف له السلاسل، فنحت، والله على كُلِّ شيء قدير.

ث٦/١٦: وذكر الشيخ أبو نوح في رواية ضمام بن أبي موسى أنسَّهُ حين تحمَّل بالمال عن قومه انكسر عليه بعضه، فجعل يُؤدِّيه (١) من نفسه. وقد حدَّثني خالي يوسف عسن والده عبد الله، قال في حديث ساقه رجل يتحمَّل عنه، فقال: الحمالة ملعونة في التوراة، وفيها ستُّ خصال: الصرم، والغرم، والملامة، والندامة، والكفران، والخسران.

ث٧/١٦: وذكر أبو عمرو رواية رواها<sup>(٧)</sup> ثلاثة مشايخ عن أبي عبد الله محمَّـــد بـــن بكر<sup>(٨)</sup>، وهم تلاميذه، كلَّ بلفظ غير لفظ صاحبه:

<sup>(</sup>۱) م: + «الله».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «صقيلة».

<sup>(</sup>٣) س: - «عليهم الأمواج».

<sup>(</sup>٤) سورة نوح: الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) س: + «منهم».

<sup>(</sup>٦) أ: «مودة». ب، م: «مودته».

<sup>(</sup>٧) س: + «عن».

<sup>(</sup>۸) م: - «محمَّد بن بکر».

ث ٨/١٦: – روى الشيخ علي بن أبي عليِّ الياجراني<sup>(١)</sup> –رحمه الله- عن أبي عبد الله: من قال للمتولَّى: يا إنسان سوء، يُبرأ منه.

ث٩/١٦: – وروى الشيخ يحيى بن ويجمن –رحمه الله=: من قال للمتولَّى: يارحــــل سوء يُبرأ منه.

ث١٠/١٦: – وروى الشيخ عليُّ بن حزر –رحمه الله–: من قال للمتولَّى: ياســـوء رجل يُبرأ منه. وعليُّ بن خزر نفوسيِّ.

# ث ١٧: روايات طوسة، امرأة أبي عبد الله محمَّد بن تامر التناوتي الله عليهما -

ث١/١٧: وروي أنَّ طوسة لَمَّا جَّهزت ابنتها زينب بنت أبي عبد الله، أوصتها فقالت لها: يا بنيَّتي (١) افهمي أنسي لم أنم قطُّ إِلاَّ بعد أن صلَّيت خمسين ركعة، ولم أحعل الكتّاب عَلَى سعود [كذا] قطَّ، ولم يري (١) والدك عبسا ولا اقمطرارًا، ولم أكذب قطُّ إِلاَّ مَرَّة واحدة، وذَلِكَ أَنَّ والدك تعب في حوائج تناوتة وبني يزمرتن، وهو صائم حَستَّى لم يصل الليل إِلاَّ وقد أدلقه الصوم وأجهده، وكان لا يفطر حَستَّى تعلف بغلته، فعجلت في فطوره فأتيته به، وقد عرفت ما قاساه، فقلت له: افطر، قال -رحمه الله- له يشغله ما به \_ : أعلفت البغلة؟ فقلت: نعم، وهي لم تعلف، وخفت أن يترك فطوره حَستَّى تعلف، فعجلت أيل البغلة بعلفها، وزدت مكان الكذبة فدفقت (٥) لها المخلاة، فقلت اليا المعليني في حلَّ يابغلة، جعلتك معلوفة ولم تعلفي، وزدت في علفك، فأشارت إليَّ لما المحليني في حلِّ يابغلة، جعلتك معلوفة ولم تعلفي، وزدت في علفك، فأشارت إليَّ

<sup>(</sup>١) أ: «الياجرايني».

<sup>(</sup>٢) س: «يابنيَّة».

<sup>(</sup>٣) س: «يرمين».

<sup>(</sup>٤) س: «فجئت».

<sup>(</sup>٥) س: «فرفعت».

برأسها عَلَى هيئة نَعَمْ.

ث٧/١٧: وذكر أبو نوح أنَّ امرأة يقال لها: أمُّ خليفة، وهي حشويَّة، كانت تخدم طوسة، تنسج لها وقاية رأسها فتدعو لها<sup>(۱)</sup> وتقول: لا قتلك الله ولا أماتك عَلَى مذهبك يا أمَّ خليفة، فمنَّ الله عَلَى أمِّ خليفة لموافقتها إِيَّاهَا، فخرجت وهبيَّة بدعاء المرأة الصالحة، ومنَّ الله عليها، وجعل لها رفيقا يحفظها وينبِّهها، وكان لها أخبار تأتي بعد هَذَا.

ثه/١٧: وذكر أنَّ أمَّ خليفة امرأة صالحة مانوجيَّة، قال لها رفيقها: لا تموتين إلاَّ في جغراف، وأرى لها حدودها، وأشار لها إلى الغرب، فظعن بها ولدها، فكُلُّ بلد قطن بها نُعتَ لها وقالت: ليس هي<sup>(٢)</sup>، حَــتَّى أشرفت عَلَى أجلو، فذكر لها الكديتين الحمراوين، فقالت: هي أرض جغراف، فقطنت أجلو حَــتَّى تُوفُقيت به.

ث ١٩/١٤: وذكر أَنَّ حلب (٢) غنم حاءت أحلو، فاشترى ولدها منه (٤) شاة، فَلَمَّا دخلت عَلَى أُمِّ خليفة ثُغَتُ وبكت، وقالت لولدها: أخرجها عَنسِّي فَإِنَّهَا لحرام، وقد أخبرَ ثَني بذلك، فردَّها ولدها إلى حالبها، فَلَمَّا أن رَدَّها قال له السمسسار: أمُّ خليفة رَدَّهَا ؟ قال: نعم، قال: لماذا ؟ قال: قالت هي حرام، أخبرتني بذلك السشاة، فقالوا لجالبها: / ٥ هظ/ حيث رَدَّهَا أمُّ خليفة هي حرام، وَلَكِن أخبرنا الصدق الذي هسو لله عليك، فقال: وَلاَ بُدَّ من ردِّها ؟ قالوا: وَلاَ بُدَّ، فَإِنَّ المرأة معروفة بالخير والصدق، بحرَّبة في ذَلِك قبلك، وَلَكِن أَبسَدَّ فَسَانٍ أَمَّ خليفة في طاقة، وقلك وَلَكُن أَبسَدَّ فَسَانٍ أَمَّ خليفة عنمي من غنم أخرى، فخفت أن تخرج (٥) عَلَيْسِه، عنمي من غنم أخرى، فخفت أن تخرج (٥) عَلَيْسِه،

<sup>(</sup>١) م: – «فتدعو لها».

<sup>(</sup>٢) م: «هو».

<sup>(</sup>٣) جلب غنم يعنى: قطيع غنم.

<sup>(</sup>٤) ب، م: «منها».

<sup>(</sup>٥) س: «تحرج».

ويزن [كذا](١) بكُلِّ سرقة، فجلبتها هنا.

ث ١٥/١٥: وذكر (١) الشيخ (١) أبو نوح أنَّ السيخ حررون بن المعز قال: أريت (١) أنسي لا أموت إلاَّ في جغراف، وأنسته أجلو، فتوجَّه ذات سنة (٥) حَستَّى وصل وغلانة، ومرض فيه، فأمرهم فجمعوا لبن النساء، فمخضه وجعل زبده لعلّته، فبرأ، فلَمَّا وصل أجلو مرض فيه، فبعث إلى السيوخ فحاؤوه، فلَمَّا جلسوا قام وخرج من البيت، ودار في الدار غربي المصلّى للشيخ عيسسى بن الشيخ نوح، فرجع إليهم وقال لهم، هَذَا المريض الذي لا ترجع أفعاله إلى الثلث، فأوصى بوصاياه (١)، ثُمَّ تمادى به حَستَّى مات (٧)، -رحمة الله عليه وغفرانه لديه (٨).

ث ١٦/١٧: وذكر أبو الربيع أنَّ عزَّابيًا والمعلم المالة على ذات مرَّة في الزاب، حَرَّقَى أشرف عَلَى رجل قسيم وسيم، فأعجبه، وهو واقف عَلَى صخرة، ورجلاه قد أثَّرتا في الصخرة، فيسلم عَلَيْه فقال له: من أين أقبلت؟ فقال له الرجل (١٠٠): من جغراف، فقال له: أين وجدته؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) س: «ونرز».

<sup>(</sup>٢) ب: + «إلى».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «الشيوخ».

<sup>(</sup>٤) س: «أرايت». ب: «أريته».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «ليلة».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «بوصایا».

<sup>(</sup>٧) أ: «ومات». س: «فمات».

<sup>(</sup>٨) أ: «رحمة الله ورضوانه لديه».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «أعرابيا».

<sup>(</sup>۱۰)ب: «فقال رجل».

في أريغ، وهــو في<sup>(۱)</sup> بلــد عَلَــى شــرقي مــسجده وادي مـــاء، وَعَلَـــى غربيِّـــه مقبرة، فوجدوه نعت أجلو الغربي<sup>(۲)</sup>.

ث٧/١٧: وذكر عن أبي عمران بن السيخ أبي الربيع سليمان بن موسى قال: وصلت جماعة ورتيزلن أوارجلان لَمَّا هزموا هزموا عساكر دليم، وهم في أجلو الغربي عشر ألف، وقتلوا منهم في أجلو الغربي في اسبعين رجلا، فقال ليوسف بن يوجين: أنت يوسف الذي يدفن السوادي والجَابَة تُؤمِّلُ أَرْحَفَنَا أَرْ الحروبَ؟!. فأعاب عَلَيْم وهُره، وَذَلكَ في تماواط، وَذَلكَ عام ثلاثة وثلاثين وخمسمائة.

ث ١/١٧: ذكر عن أبي عَمَّار -رحمه الله - أنهُ (١) قال: جزتُها من مصر إِلَى هنا، ما رأيت أطيب هواء من أجلو. وذكر عنه أنه قال: عام فتحت سجلماسة، واحتمع حوامع وارجلان إِلَى تماواط، فَكُلِّ يرمي برأيه والسيخ ساكت، فقالوا له: تَكُلَّم، فقال لهم : لو استمعتم (١) إِلَى لخرجنا (١) إِلَى أجلو حرسه الله، وما بَلَغَتْ فيه أمنيةٌ لأحد من الظلمة إِلاَّ إن وجدوا من نحوهم من ذات بينهم ويجلبهم إليهم (١٠)، وأمَّا وهم محتمعون مُتَّفِقون فلا.

<sup>(</sup>۱) س: - «يي».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «الغرب».

<sup>(</sup>٣) م: «ارتيزلن».

<sup>(</sup>٤) م: - «وهم».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «الغرب».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «ان حفنا». م: «ارحفنا». هكذا وردت الجملة غير مفهومة في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: - «أنه».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «سمعتم».

<sup>(</sup>٩) م: «خرجنا».

<sup>(</sup>١٠)كذا وردت العبارة في النسخ.

## شهر: روايات الشيخ سعيد بن يخلف المادغاسني(١)

- رحمة الله عليه -

ث١/١٨: وذكر المشائخ أنَّ هذا الشيخ عابد سخيٌّ، وحاجٌّ زكيٌّ من الأبدال، وكان من عادته إذا صَلِّي العتمة وما قدَّر الله له خرج إلى باب المسجد، فينادي: هــل هنـــا ضيف؟ إيَّاكُم من يبيت بلا عشاء، إلى ذات ليلة نادى فلم يجبه أحد، فدحل(٢) يبحست إلى أن وقف على رجل في زاوية الصفِّ الأَوَّل الغربيِّ من مسجد أجلو يُصَلِّى، فرقبـــه حَــتَّى سلَّم، وبعض قال: عند سارية شرقيَّ باب المسجد الشماليِّ من شــطر الجلــس الذي يلى ستر النساء، فقال له: أنت ضيف؟ فقال: نعم، وكان ذلك ليلة جمعة، فمضى معه إلىَ بيته معروف<sup>(٣)</sup> اليوم، وكان الشيخ مقلاً فتعشيا<sup>(٤)</sup> الذي وحدا<sup>(٥)</sup>، وجعل ينمـــو /. ٦و/ من تحت أيديهما ولا ينفد، وظهرت فيه البركة. وقد أعطى الشيخ شعيرا سدس مدِّهم أكثر من مدِّ النبيء ﷺ ، ومدُّهم سبعة أمداد بمدِّ النبيء ﷺ ، ويريد الشيخ أن يزيد ذلك في عشائه لَمَّا رأى عليه سيمة الصالحين، وبهاء المُــتَّــقينَ، وقالت زوج(١) الشيخ: كنت أسارقه النظر لمًا رأيت من كمال صورته وجماله، فإذا رفع يده حرى نقيه ومخَّـــه إلى المرفق، وإذا هوى بيده إلى الطعام حرى مخَّه إلى أنامله، فأشبعهما الله مــن ذلــك الطعام، وبقيت منه فضلة فأعطوا منها لجيرالهم، وبقي حَـــتَّى أصبح و لم يفرغ لهم زيت من البطَّة التي كان فيها الإدام، ولا فرغ لهم شعير من القلَّة التي منها الطعام(<sup>٧)</sup> الذي أكله

<sup>(</sup>١) ب، م: «المدغاسني».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «فجعل».

<sup>(</sup>٣) س: «معروفة».

<sup>(</sup>٤) س: «فتعشُّوا». ب، م: «فجعلا يتعشيا».

<sup>(</sup>٥) س: «وجدوا».

<sup>(</sup>٦) م: «زوجة».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: + «الشعير».

سَنَتَهِم (١) تلك على كثرة معروفه. وأعطاه الشيخ حوليَّة يدَّثرُها حيفة (٢) البرد، فمضى بعد الوداع إلى المسجد، فبات الشيخ حَــتَّى أصبح، فخرج إلى المسجد (٢)، وقد ســأله الشيخ سعيد من أين أقبل؟ فقال: صلّيت مغرب هذه الليلة في مسجد أفيتان(١)، صَلَّى بنا رجل صالح، ووجدين نداؤكم العتمة عند مصلَّى المقبرة فوجدته<sup>(٥)</sup> ســيرة جغــراف، فسألوا<sup>(١)</sup> عن الرجل الذي صَلَّى بمم تلك الليلة، فإذا هو يوسف الدرجيني –رحمـــة الله عليه-، فسأل الشيخ سعيد عن ضيفه فإذا هو لا أثر له ولا عين، فرجع إلى بيته فوجـــد حوليَّته (٧) على خيمته (٨)، وما درى أرفعها أم حطُّها هناك البارحة، فرجع وأخبر الشيوخ فقالوا: ذلك الخضر الطِّينًا ، ولمَ لم تخبرنا نسأله على كثير من المهمِّ، وحرحوا يقفون أثره فإذا له أثر رجل واحد في مصلَّى المقبرة، كما ذكر، ورأوا أخرى (٩) في ســبخة عبـــد السلام بن أبي وزجون، فبدؤوا في غراستها ببركة الرجل الصالح، فكانــت غابــة ذات وذلك عام ستَّة وتسعين سنة(١١) وأربع مائة من التاريخ، وفي تلك السنة وَقَعَةَ إنمــصولن

<sup>(</sup>۱) أ: «سنيهم». ب، س: «سنونهم».

<sup>(</sup>٢) ب: «مخافة».

 <sup>(</sup>٣) م: - «فبات الشيخ حَــتَّى أصبح، فحرج إلى المسجد». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٤) ب، م: «فينان». س: «أفتيان».

<sup>(</sup>٥) أ: «بوحدته».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «فسألوه».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «حولية».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «بيته».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «وآخر».

<sup>(</sup>۱۰)م: «ووُجد».

<sup>(</sup>۱۱)م: - «سنة».

أخذها الجنُّ، فتكلُّم إليه وقالوا له(١٠): اخرج واقصد شأنك، وخلِّ المسكينة الضعيفة وأيَّ شيء تريد لها، فقال لهم(٢): هيهات الضعيفة المسكينة، بل هي امرأة ملك جغراف، فقضى الله عليها فتزوَّجها أبو عبد الله مُحَمَّد بن بكر –رحمه الله–، وحلبها أجلو. وغارُهُ الذي حفر له أبو القاسم في قصر بني نوبة يدعى(٢) التسعي، يعنون تسع سنين وأربعمائة حفره وهو في ناحية الشمال من القصر، وعلى قبالته مصلَّى يزار مستجاب.

ثـ٧/١٨: وروى يوسف بن الشيخ عبد الله أنَّ أباه غُشي عليه ْ فِي مرضه الذي تُوُفِّيَ فيه(١٤) أَيــُّامًا مستلقيًا فاتحا عينيه لا يكلِّم، حَـــتَّى قال لهم: جاء يوسف، جاء يوسف، وكان في بلاد القبلة فقالوا له: لا، فقال لهم: إذا جاء ـــ وهو آخر أولاده ـــ فقولـــوا<sup>(٥)</sup> له: لا يجاوز ما رَدَّ كذا لقصر بليل إلى الجبل، ماذا من الشرِّ وراءهما<sup>(١)</sup>، ولا يجاوزهما.

ث٤/١٨: وقالوا(٧): ما جاز مقبرةَ أجلو قطُّ ولا وطنها عسكر عاد لها مَرَّة أحــرى، يأثرون ذلك لِمَا دُفن فيها من الصالحين. وكذلك تين بليل، وهما تين سيقيت<sup>(٨)</sup> الـــذي ذكر سطيح.

ث١٨/ه: /٢٠﴿ وقال الشيخ إسحاق بن إبراهيم -رحمة الله عليهما-: سألت رجلا

<sup>(</sup>١) س: - «له».

<sup>(</sup>٢) ب: «فقال لهم».

<sup>(</sup>٣) ب، م: + «عا».

<sup>(</sup>٤) س: - «فيه».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «فقالوا».

<sup>(</sup>٦) هَذِهِ العبارة ترجمة حرفية للغة البربريَّة، ومعناها: لا يتجاوز حدٌّ قصر بليل إلى غاية الحبل، وما أكثر الشرُّ وراءه.

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: + «له».

<sup>(</sup>A) س: «سيغيت».

من بني واشية(١) رأى جغراف الموضع المسمَّى، قال لي: أنتم في وسطه، تصل المياه مـــن واديكم إلَيْه، ومَن قَصَدَهُ من هنا لا يضلُّ عنه (٢) إن شاء الله.

ث٦/١٨: وذكر الشيخ أبو نوح أنَّ أبا عبد الله محَمَّد بن بكر إذا قال للشيوخ والتلامذة: امضوا بنا إلى جغراف، فيقولون له: لِمَ تريد جغراف؟ أين نَحْنُ منه؟ يذهبون إلى الموضع الذي يُسمَّى (٢) جغراف، فيقول لهم: ما تقولون فيمن قال لكم: إنَّهُ لا يموت إلاَّ في جغراف، يعني نفسه، فمات –رحمة الله عليه– في غاره في تين يسلي، وقبره قبالة الغار. وقال عبد الرحمن بن عمرو<sup>(١)</sup>: جعلت علامته شجيرة<sup>(١)</sup> يقال لها: العنظوان، وهي بالبربريَّة: «تاعقاية»، مقابلة صدره. وكان –رحمه الله- سأل الله أن لا يجعل قبره قبر ذي سِمَنِ، ولا يجعله مشهورا، فأحاب الله دعاءه، ولا أعرف أحدًا يفرزه اليوم.

ث٧/١٨: وذكر عن الشيخ إدريس بن الطويل أُكُلُّ حديٌّ له شُجَرَ الناس، وحدءها [كذا](١) وبريرها، فأخذهم وفيَّته، فذبح لهم وتصدَّق بلحمهم [كذا]، وهو من أهـــل أسوف –رحمه الله–.

ث٨/١٨: وذكر مسائل اختلف فيها عزَّابية<sup>(٧)</sup> أجلو الذين جاء بمم أبو عبــــد الله إلىَ أريغ، وهم أولاد أبي زكرياء<sup>(^)</sup>: يونس<sup>(٩)</sup> وزكرياء<sup>(١٠)</sup>، وأبو بكر بـــن يحــــــى، وعبـــــد

<sup>(</sup>۱) ب، م: «واسيت».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «سَمَّاهُ».

<sup>(</sup>٤) ب، س: «عمر».

<sup>(°)</sup> ب، م: «شحرة».

<sup>(</sup>٦) ب: «حدءها». س: «حد ــها». م: «وحددها».

<sup>(</sup>٧) م: «عزابة».

<sup>(</sup>A) أبو زكرياء فصيل بن أبي مسور.

<sup>(</sup>٩) يونس بن أبي زكرياء فصيل بن أبي مسور.

<sup>(</sup>١٠)زكرياء بن أبي زكرياء فصيل بن أبي مسور.

السلام (١) بن أبي وزجون، قالوا: إِنَّ كُلَّ مَنْ رَأَيْنا في هَذِهِ الدار دار التوحيد، نشهد عَلَيْهِ بالتوحيد، ثُمَّ أجاب آخرون منهم وقالوا: لا نشهد عَلَى من رأينا في هَذِهِ الدار بالتوحيد إلاَّ من شهدنا منه الجملة، أو شهد عَلَيْهِ الأمناء بها، فمن رمى أحدا بالشرك فلا يـضيق علينا (٢) منه شَيْء، ولا يكون هو مرتدًّا إذا ادَّعَى غيرها. ثُمَّ أجابوا جوابا آخر: ولـيس علينا في الرامي ولا (٢) المرميِّ شَيْء، إلاَّ إذا كان من أهل الولاية (٤).

ثه/١٨: والمسألة الثانية (٥): يكفر القاذف بقذفه، ولو قذف صخرة، يَأْثُرُون ذَلِكَ عن الشيخ أبي نوح المطكودي –رحمه الله-. ثُمَّ أجابوا حوابا آخــر: لا يكفــر إِلاَّ في المُكلَّفين، وأمَّا البهائم فليس بيننا وبينهم براءة. وأجابوا حوابا آخر: لا يكفر إِلاَّ في أهل الولاية.

ث ١٠/١٨: وروى الشيخ أبو عمرو -رحمه الله- عن ياسين (١) بن عمرو من بني فاتوا (٧)، قال: وقعت عَلَى كِتَاب في درب بني ميدل (٨) في توزر: لا يكون القذف إِلاَّ إن قال له: يا ابن الزانية، يعني: إِلاَّ بالزبى خَاصَّةً (٩). وقالوا في المسألة الأولى أيضًا: كُلُّ من رأيناه (١٠) في هذه الدار نشهد عليه بالتوحيد، فمن (١١)

<sup>(</sup>١) م: «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) أ: «عليه».

<sup>(</sup>٣) ب، م: + «ن».

<sup>(</sup>٤) س: - «الولاية».

<sup>(</sup>٥) س: - «الثانية».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «عیسی».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «باتوا».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «میدول».

<sup>(</sup>۹) ب: «خاصية».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «رأينا».

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: «وكل من».

رماه بالشرك أشرك، وإن ادَّعَى هو غير ملَّة(١) التوحيد كان مرتدًّا.

ث ١١/١٨: وذكر الشيخ أبو سهل عن الشيخ أبي رحمة (٢) حنيني بن القاسم، عن أحمد بن الشيخ يوسف -رحمه الله-: كنت أنا أفي تلاث مسائل لأهل البدو: أحدها: الزريعة إذا كانت حراما ألا تجر الحرام. والفحل الحرام لا بأس بإنزائه. والبقر الحرام لا بأس بالزراعة به. وذكر الشيخ أبو نوح المسألة الرابعة عنه: السكة من الدراهم والدنانير والفلوس لا بأس ولا ريبَة فيها، ولو كانت من الجائرين.

ث ١٢/١٨: ودعا الشيخ أبو نوح لمن زاد المسألة الخامسة، وهي أنَّ السشيخ أب العَبَّاس أحمد بين محَمَّد بين بكر /٢١و/ استخلفه أخوه أبو يعقوب (٢) يوسف بن أبي عبد الله، إذ مات في تماواط، فهرب من أريغ حين وقعت فيه الفتنة، وهي فتنة حمران وتاعمارت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة (٤)، وهي أوَّل فتنة وقعت بين أهل دعوة أريغ، وهرب الشيخ صالح من وغلانة إلى أجلو، وهو أوَّل اتِّخاذه الديار، والدِّمنَ فيه، فترل أبو العبَّاس إلى وليد أبي يعقوب بين محمَّد (٥)، فطلب إليه ما ينفَّد به وصيَّة والده، فلم يجد عنده شَيْمًا غير دينار، فعمل به ما منح لهما، وأنفذت وصيَّة أحيه، وهم إذ ذاك حين رجعوا إلى عين

<sup>(</sup>١) س: «مسألة».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: - «أبي رحمة».

<sup>(</sup>٣) م: - «أبو يعقوب».

<sup>(</sup>٤) ب: - «وهي فتنة حمران وتاعمارت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة».

<sup>(</sup>٥) س: «أبي يعقوب مُحَمَّد».

هنالك عندهم، فحلب الغنم وترك أولادها بِنَزْوِهَا(١) مـن فحـل الغـصب(٢)، فُلَمَّـا انتهى إلى بلده تيجديت منح الغنم كُلُّهَا لمن يحلبها حَستَّى انصرم لبنها، وتحسُّمت ضروعها رَدُّها إلىَ بيته.

ث١٤/١٨: فقال أبو رحمة: قال الشيخ خليفة بن أيــُوب بن أبي عمران موسى بـــن أبي زكرياء: نَحْنُ من زمرين وجَدُّنا ييران عامل عبد الوَهَّاب عَلَى قومه، و لم ينقطع منَّا الإِسلاَم إلىَ اليوم.

ث١٥/١٨: وروى الشيخ أبو عمرو عن أبي الربيع سليمان بن يخلف قال: اختلـف العلماء فيمن اشترى شَيْعًا عَلَى أَنَّهُ حلال، فخرج حراما أو دخلته الريبة، قال: ليس عَلَيْه شَيْء، حيث لم يدخل عَلَى الحرام والريبة، فيبيع ويأخذ ماله، وهي مسألة والدي، ويونس بن الشيخ المعزِّ في عَبْدِ لها. وقال قوم: يَرُدُّه عَلَى أربابـــه إذا عـــرفهم، وإن لم يعرفهم يبيعه وينفق ثمنه، وينفق من نفسه مثل ثمنه تترُّها. وقال بعض<sup>(٣)</sup>: يبيعه وينفق ثمنه لشرعه [كذا]، وليس عَلَيْه غير ذَلكَ. وإن دحل عَلَى الريبة أو الحرام فليس له مخرج إلاُّ أربابه وثَمَنَهُ معه حزاءً لجرأته عَلَى الله، ويتوب من ذَلكَ، ولا يحلُّ التقدُّم عَلَى الله بغـــير علم، ولا الفتوى بغير علم. وقد أخذ عليٌّ رجلاً يفتي الناس الكذب والحديثُ الباطلُ. فقال له: تبُّ إلَى الله تَعَالَى ممَّا أفتيت، فقال: وكيف أتوب وقد حكيت عن النبيء ﷺ اثني عشر ألف حديث لم أسمع منها حديثا، ولم يقل منها حديثا، فأخذه عليٌّ فحرَّقه (١) بالنار. وقال الطِّيْقِين : «من كذب عليَّ متعمِّدا فليتبوَّأ مقعده من النار».

<sup>(</sup>١) أ، س: «بترُّها». ب، م: «بترئها». ب: + «من فحول».

<sup>(</sup>٢) س: «الغَصَبَة».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «بعصهم».

<sup>(</sup>٤) م: «فأحرقه».

ث١٦/١٨: وذكر أبو الربيع وأبو عمرو أنَّ الشدَّة وقعت في زمن (١) أبي الربيع سليمان بن يخلف، فطلب نفسه حَـتَّى شذب ونحل، وأطلق أولاده وأهله، فـسمنوا وبدنوا، فمن رآه شاسف(٢) الجسم شَاذَبَهُ قال: ما هَذَا الذي أرى بك(٣) يا شيخ ؟ قال: انظروا إلى العيال، فقال: صار كالصفراء الجندب من الجراد، وصــــاروا سمانــــا تخامّــــا كالأنثى من الجراد. وَأَمَّا الشيخ إبراهيم بن يوسف فشَذبَ وَنَحل هو (٤) وأولاده، وما صرف عنهم أطعمه للعزَّاب والأضياف والعفاة؛ وقال الطِّيِّكُانُم: «المؤمن يأكـــل بـــشهوة عياله، والفاحر يأكل أهلُه بشهوته».

ث١٧/١٨: وذكر الشيخ أبو عَمَّار عبد الكافي(°) /٢٦ظ/ عن الشيخ داود بن زيدون قال: دخل ذات مَرَّة قصطالية توزر، فقام إليه رجل فقال له: بماذا تعرف ربَّك؟ فقال له: بالدلائل والعلامات والبراهين، فقالوا له: وبماذا عرفت الدلائل والعلامات والــبراهين؟ فقال: بالمنِّ والتوفيق ـــ وَقيلَ: والتوقيف ــ فقالوا لأستاذهم: سَلْه أن يرجع إلىَ مذهبنا فنغنيه، فقال لهم: هَذَا الذي عرف رَبُّهُ بما<sup>(١)</sup> ذكر، أيرجع إلــيكم ؟! وَالله إنَّ الثريَّـــا أقرب إليكم من رجوعه.

ث١٨/١٨: وذكر الشيوخ –رحمة الله عليهم- قالوا: أراد أبو نوح صالح التحمـــى، وأبو القاسم يونس بن أبي زكرياء أبا محَمَّد عبد الله(٧) بن مانوج، حَــــتَّى مَــرًا بعـــد رجوعهما من عند الشيخ أبي محَمَّد، فمرًّا عَلَى شجرة تفَّاح لأبي محَمَّد عبـــد الله بـــن

<sup>(</sup>۱) ب، م: «زمان».

<sup>(</sup>۲) م: «شائق».

<sup>(</sup>٣) أ: «أراك بك».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «هو».

<sup>(</sup>٥) س: «عمار بن عبد الكافي».

<sup>(</sup>٦) س: «بالذي».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: «أبا عبد الله محمَّد».

مانوج(١)، وهما راكبان، فنظر إليهما أبو نوح فرأى(٢) أثمارهما قد احمرَّت بيُنوعها، فقال: حُمْرٌ حُمْرٌ يا يونس، فترل يونس ونزع لباس رجليه، وجاز رملا تحت الشجرة، وقـــد نثروه تحتها لئَلاُّ يدخل إليها أحد إلاَّ تَبَـــيَّنَ أثره، فتعمَّد برجليه الرمل(٢) وطء المقيـــد، فترع ستِّينَ تفَّاحة، فأعطاها للشيخ أبي نوح. وزيد في الحديث: إنَّ أبا نوح دفع للشيخ منها عشرين ثمرة، فمضيا إلى أهلهما، فجاء أبو محمَّد فنظر فرأى(٤) قدمي أبي القاسم، فعرفهما(٥)، فقال: دلَّ عليَّ دلَّ عليَّ، لم تتبدَّل له عندي، لم تتبدَّل له عندي. ولم يـزل الصالحون في أموال إخوالهم، لهم ولغيرهم، وَذَلكَ يوجب المودَّة والحبَّة.

ث١٩/١٨: وقد حُكي عن أبي عبيدة أنــَّهُ<sup>(١)</sup> قال: من كـــان<sup>(٧)</sup> لـــه أخَّ كـــأخى حاجب فليأكل ويرفع، واختلف في جوازها، قال أبو الربيع: قال أبو محَمَّد شيخي: من قال إنَّ الآية التي في سورة النور هي المـــؤخَّرة عـــن(^) الــــي في ســـورة النساء، في (٩) قوله: ﴿ يَكَ أَيكُم اللَّهُ مِنْ ءَامَنُـوا لاَ تَكَلُوا أَمْـوَالَكُم بَيْـنَكُم بالْبَاطل﴾(١٠) فقد أباحها، ومن قال هَذه الـــــــــــــــــــ في ســــــــــورة(١١) النــــور(١٢) الأولى

 <sup>(</sup>١) س: - «عبد الله بن مانوج».

<sup>(</sup>٢) س: - «فرأى».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «الأرض».

<sup>(</sup>٤) س: «فعرف».

<sup>(</sup>٥) س: - «فعرفهما».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «أنه».

<sup>(</sup>٧) أ، س: - «كان».

<sup>(</sup>A) أ، س: «من».

<sup>(</sup>٩) أ، س: - «في».

<sup>(</sup>١٠)سورة النساء: الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: - «سورة».

<sup>(</sup>١٢) \_\_ آية سورة النور هي قَوله تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ...} (الآية: ٦١) .

حرَّم الدلالة(١). والشيوخ مختلف مرادهم في اجتهادهم(١) كاختلاف من كان قبلهم، وقد قيل: إنَّ رَسُول الله ﷺ أحذ التمرة من ابنـــة حـــــابر وهــــي طفلـــة يــــوم الخندق، فَهَذَا الحديث يَدُلُ عَلَى الدلالة (٣)، وَإِنَّ قول عمر: من مَرَّ عَلَى مال أخيه فليأكل ولا يَتـــَّحذ حبنة ولا ثبانا(١) يَدُلُّ عَلَيْهَا.

ث٢٠/١٨: وذكر أبو عمرو –رحمه الله– عن أبي محَمَّد جمال المدوين المزاتي –رحمة الله عليه- سافر إلى الحجِّ<sup>(٥)</sup> مع الشيخ أبي إبراهيم (١) مطكوداس أوتمار الدجمي، وأبي محَمَّــد عبد الله بن الأمير، ومع أبي محَمَّد جمال اثنا عشر جملا، فأراد يوما أن يحمل عَلَيْهَا، فـــدعا لأبي إبراهيم مطكوداس أوتمار(٧) الدجمي ليعينه(٨)، قال: ليس من بزِّي(٩)، قال: ما بــزُك؟ قال: الدواة والقلم، كتبت أحد عشر كتَابًا في عشرة أيــَّام. فمضوا حَـــــــَّتى وصــــلوا مزين(١٠)، فرأى أبو محَمَّد رجلا يطفُّف الكيل، فضربه بيده لطما، وقال(١١٠:﴿أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾(١٢)، فرفع المطفِّف(٦٣) رأسه، فقال له: فينا وَالله أنزلـــت(١٤)

<sup>(</sup>١) س: «الدالة». وهو الإدلال.

<sup>(</sup>٢) س: «اجتيازهم».

<sup>(</sup>٣) س: «الدالة».

<sup>(</sup>٤) س: «تيانا».

<sup>(</sup>٥) م: - «رحمة الله عَلَيْه سافر إلى الحجِّ».

<sup>(</sup>٢) س: - «إبراهيم».

<sup>(</sup>٧) ب: «أو ثمار».

<sup>(</sup>۸) أ: «لعينه».

<sup>(</sup>٩) في هامش ب: «شأني».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «مدین».

<sup>(</sup>۱۱)س: + «له».

<sup>(</sup>١٢)سورة الشعراء: الآية ١٨١ .

<sup>(</sup>١٣)أ: - «فرفع المطفّف». س: «فرفع إليه رأسه»

<sup>(</sup>۱٤)ب: «فينا نزلت».

يامغربي، ووجدهم عَلَى البئر قد وقف عليهم رجل طُوَال، ومنع الناس من السقي، والسَّفْرُ (١) عِطَاشٌ، فدفع أبو محَمَّد الرجل بمنكبه فوقع. وفحج (١) أبو محَمَّد عَلَى البئر حَسَّى استقى أصحابه واستقى هو ومضوا وقضوا نسكهم ورجعوا، فَلَمَّا وصلوهم جاءهم أبو محَمَّد عبد الله بن مانوج يهنيهم، فقال لأبي محَمَّد عبد الله بن الأمير: عسى أصيب لك شَيْء، فقال له أبو محَمَّد: سلَّمني الله وعافاني من ذَلِك، فقال له أبو محَمَّد أريد ممال: قد نزعت أنا الرسن لأربعة جمال حياف، فقال أبو محَمَّد عبد الله بن مانوج: أريد أن تحسب شَيْئًا تصاب به، فأصبح أحد عشر جملا حيافا لأبي محَمَّد عبد الله بن مانوج: الأمير. إنَّمَا مراد أبي محَمَّد عبد الله بن مانوج: «من يُرد الله به به عَمَّد عبد الله بن مانوج.

### ث١٩٠: روايات أبي باديس

شه 1/19: ذكر عيسى بن حمدان المديوني الهواري عن الشيخ شاكر بن ملول<sup>(۵)</sup> عـن الشيخ سعيد بن خزرون الدجمي -رحمة الله عليه- عن أبي باديس اليكشني أفحب<sup>(۲)</sup> بـن زيدان -رحمة الله عليه-، قال الشيخ سعيد: زار العزَّاب الشيخ أبا باديس أفحب<sup>(۷)</sup> بـن باديس، فقام بهم وأحسن تُزلُهم، فدفع لهم ثلاثمائة (۸) بقرة طروقة الفحل كُلِّها، وكان ذا مال كثير، وعنده رعائل حيل فيها تسعون فرسا، قَدْ أعدَّها للظهور، وهو حاجٌّ وزائر

<sup>(</sup>١) في هامش س: «السفر جمع مسافر».

<sup>(</sup>٢) أ، س: «مــجج».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، س: «لأبي عبد الله محَمَّد».

<sup>(</sup>٤) س: «له».

<sup>(</sup>٥) س: «مالول».

<sup>(</sup>١) أ، س: «أفحت».

<sup>(</sup>٧) س: «أفحت».

<sup>(</sup>٨) أ: «غانية».

بيت المقدس، وكان في فحص بونة<sup>(١)</sup>. وقد ذهب بصره في آخر أُيـــَّامه، وكـــان مـــن البكَّائين عَلَى الدين، قبره بالحمامات، وله كتَاب مواعظ ورثاء(٢)، قال: وأتاه ذات مَرَّة ابن ابنه بمهر فقال له: الفرس الفلانية والدُّنُّهُ، فقال له: صانعٌ به واحتهد في أدبه تأخذ فيه ألف دينار، فمسحه ودعا له، ثُمَّ أتاه بآخر فقال له: الرمكة الفلانية والدته، فدعا له ومــسحه، وأمره أن يصانع به(٢) ويحسن أدبه، وقال: يأخذ لك خمسمائة دينار(٤)، فمضى بمما الصبيُّ، فربًّاهما وأحسن أدبهما، حَــتَّى أن عرض له أن يهديهما للمعزِّ بن باديس، ففعل، فَلَمَّا أن وحصل المعزُّ القيروان قبل منه (٥) هديَّته، ووقعت منه موقعا عظيما، فَلَمَّا رأى وزراؤه فرحَهُ حالوا بالفتى ومحلوا به ومكروا به إلى<sup>(١)</sup> المعزِّ، وخبَّثوا قلبه، فقالوا له: نرى أن يقتل هَــــذَا الفتي، فَإِنَّهُ من الإبَاضيَّة، وقد أمكنك، ورأيت عظم ما أتى به، وكيف ما خلَّف وراءه؛ لئَلاُّ يخالف عليك، وتعرفُ ما حرى بيننا وبينهم، لنا عَلَيْهم دخول ونكول، حَـــتَّى قلبوا قلب السلطان وغلبوا عَلَيْهِ، وخلعوه، وذكَّروه الأشجان، وجرى فيه الشيطان، فالحمد لله الذي حيَّبهم الرحمن، فقال: فكيف الحيلة والرأي(٧) إذْ دعوتم إلى ما دعوتم إليه، وقد عرف هِدَيَّته القاصي<sup>(٨)</sup> والمتواصي، فقالوا له<sup>(٩)</sup>: تأمره أن يلاعب أسد السخط عَلَــــى فرســــه، وأطلق إليه'' ' السبع الضاري العادي، وباتوا سامرا يهجرون فيه ويهذون، ﴿وَلاَ يَحيـــقُ

ضبط ومقارنة النصوص

<sup>(</sup>١) س: «بوتة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة س: بياض في الجانب الأيسر من ظهر الورقة ١١٤، من السطر الأوَّل إِلَى السطر ١٧.

<sup>(</sup>۳) ب، م: «یصانعه».

<sup>(</sup>٤) ب: «دينار»، م: «دينا».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، س: - «منه».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «إلى».

<sup>(</sup>٧) ب: - «والرأي».

<sup>(</sup>٨) أ: «القاضي».

<sup>(</sup>٩) ب: - «له».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «علیه».

الْمَكْرُ السَّيِّئُ الاُّ بأَهْله﴾(١)؛ وَلذَلكَ قالوا: قال أبو عبيدة مسلم(١) –رحمه الله– لسائل سأله عن الدنوِّ من(٣) السلطان والسفر بأموالهم ومقاربتهم، فقال له: يقول الثعلب: أعـــددت للكلاب تسعا وتسعين حيلة إذا رأيتُهم، والواحدة الباقية (١٠ أعظمها وأحرزها وأحوطها ألاًّ يروين ولا أراهم. وفي ذَلكَ يقول /٢٢ظ/ الحكيم:

كُلُّ العداوة قد تُرجى مودَّتها إلاّ عداوة من عاداك في الدين

ث٢/١٩: فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَمْرُهُم، وأَصْبَحَ أَمْرُهُمْ غُرُورًا، وعَذْرُهُمْ بَــُورًا بَعَــَتْ إِلَيْـــه المعزُّ بن باديس، قال الفتى: فَلَمَّا مثل بين يديَّ الرسول فقال لي: أحب الأمير، فقلت: نعم مجيبا مطيعـــا، قـــال: فـــسنح في قلــبي وَصــيَّة والـــدي -رحمـــه الله-، ورجوت البركة في قولــه، ونُحْــحَ الحركــة(٥) في فــضله، فأخـــذت المهــر الأُوَّل الكبير، فأصلحت جهازه، فتقدَّمت إلَيْه، وقد وقع في خلدي<sup>(١)</sup> أُنــــــّــى مــــا دعيــــت إلاَّ إلىَ خَبِّ، وتذكر طب [كذا]، فَلَمَّا مثلت بين يديه قلت: العفو ياسيدي، قال: أن تلاعب مهر السخط(٧)، وأنتم زناتـة تُــذكُرُ عــنكم الفروســية، فقلــت: لبَّيك رهْوًا(^) سهوًا، وعليَّ عفوا صفوًا، فأمر بأن أُدْخَلَ خَـــانَ الـــسباع، وأُطلـــقَ(٩)

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) في هامش ب بخط مغاير: «وَلذَلكَ قالوا: قال أبو عبيدة...إلخ الحكاية مروية في الغانميات أطول ممًّا ذكر الْمُصنِّف، فليراجعها من شاء في الجزء الثاني علامة ١٨٨».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «إلى».

<sup>(</sup>٤) ب: «الباطنة».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «البركة».

<sup>(</sup>٦) ب: «قلي».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «السخط». في هامش أ: «أظنه أسد السخط».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «أهوًا».

<sup>(</sup>٩) س: «أدخل».

علىَّ السبع الضاري العادي<sup>(١)</sup>، وطلعوا هم عَلَى العلالي، وهـــو ينظــر مــن طيقـــان قصره، وجلت مع السبع في الدار مليًّا حَــتَّى ارتاضه المهــر ومـــرن عَلَيْـــه، وأفـــرخ روعه، واحتمع ملؤهم عليَّ، وظهر إليهم حذقي وفراهتي، وكنــت أقــرِّب الفــرس إِلَيْه قليلا قليلاً(٢)، حَـــتَّى طمع فيُّ وفي الفـــرس، فـــضمز ضـــموزاً(٣) يريـــد قطـــاة الفرس، فهمزت الفرس(٤) بالأشبر، فضربه عَلَى أمِّ رأسه، فتغلغل حافره في رأسه، فوقع كالنخلة السحوق، والحمد لله رَبِّ العالمين. فَعــدُّ عنـــد حـــافره ألـــف دينار، ودفع لي في المهر الآخر خمسمائة دينــــار<sup>(٥)</sup>، فمـــضي ولـــه نكـــد، وصـــدقت فراسة الشيخ أبي باديس –رحمة الله عليه–، وســــلّـم الله الفـــــى مـــــن القــــوم العــــادين ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلُبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغرينَ ﴾ (٦) داخرين واغرين.

ث٣/١٩: والشيوخ يكرهون الوفادة إلىَ الجورة، وقد أخرج الشيوخ عبدَ الله بــن حابر لوفادته إلى أمراء قابس، فهاجروه، وقد قيل: إذا رأيتم العالم يمشي أبواب السلطان فاتَّهموه عَلَى أمر دينكم.

ث٤/١٩: وقد دخل الأحنف بن قيس يوما إلى معاوية، وقد استخلف ولده يزيـــد، ورؤساء العرب والوفود يهنُّونه ذَلكَ، فنظر (٧) إلى الأحنف أن يهنِّيه كغيره وأمثاله، فلـــم يفعل، فقال له: ما لك يا أبا بحر لم تمنِّدي عَلَى حلافة يزيد، فقال له: حفت أن أرفعك

<sup>(</sup>١) م: «العادي».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «قليلا».

<sup>(</sup>٣) س: «فطمز طموزا».

<sup>(</sup>٤) س: «المهر».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «دينار».

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: الآية ١١٨–١١٩.

<sup>(</sup>۷) س: «فمضى»

فوق ما تَسْتَحقُّ يمقتني الله، وإن وضعتك ونقصت فعلتك(١) خفتك، فكان الـــسكوت عَلَى ما بي أمثل وأمثل، فحمد الله ذَلكَ إذ قالها لله، هَذَا معنى لفظه وليس هو بنفسه.

# ث٠٠: روايات معاذ بن أبي علي وولده إبراهيم وابنته عائشة - رحمة الله عَلَيْهم -

ث.١/٢٠ وكان الشيخ أبو زكرياء يجيى بن أبي بكر يقول: خير شيوخ أجلو معاذ، وخير فتيان أجلو ولده إبراهيم، وهو من الأبدال السبعة المذكورة في أريغ، عن أبي عبد الله مَحَمَّد بن علي (٢) عن أبي عَمَّار رَحِمَهُم اللهُ قال: ثلاث من أخلاق البدلاء (٦) ســخوة النفوس، وسلامة الصدور، والبرود عن الدنيا. وخير نساء أجلو عائشة بنــت معـاذ، وكانت تذكر في العلم، وتقول: رأيت كثيرا من أهل العلم والخير وحالــستهم، /٦٣و/ فلولا أحمد بن أبي عبد الله لمتُّ بالجهالة.

ث. ٢/٢: ولها ثلاث مسائل:

ث.٢/٣: - رجل أقرَّ بالصلوات كُلُّهَا إلاَّ واحدة أنكرها، كقــول مــسيلمة(١) أبي تمامة، وقد سألتْ أبا محَمَّد الشيخ عبد الله بن محَمَّد اللنتي –رحمه الله– عنها فأجاب ألاَّ يشرك ما أقرَّ بشَيْء منها، وَذَلكَ في تين يليلين(٥)، وقالت له: تُبْ، فَإِنَّهُ مشرك، فيما ذكر الشيخ تبغورين بن عيسى، وهي من تلاميذه. وحاز الشيخ أبو محَمَّد في أحلو، وقد مضى ليزور المشايخ في تين وال، فوقف عند الحبس، فقام إِلَيْه يجيى بن أبي بكر وموسى بـــن

<sup>(</sup>١) س: «فعلك».

<sup>(</sup>٢) م: - «عن أبي عبد الله محَمَّد بن على».

<sup>(</sup>۳) ب: «البدن».

<sup>(</sup>٤) ب، م: + «ين».

<sup>(</sup>٥) س: «تين بليلين». ب، م: «تين ييليلين»

عليِّ، فسألهما عن المسألة، فأجابا<sup>(۱)</sup> جوابه، فقال لهما: آجركما الله، هَذه عائشة بنست الشيخ معاذ، سألتني فأجبتُ جوابكما فقالت لي: تُبْ، فتبتُ، فقالا له: كُلُّ من استتابك عَلَى الصواب تتوب؟! فقال لهما: أيُّ شَيْء أفعل؟.

ث ٢٠/٠: - والثانية: لقيت أبا زكرياء يجيى بن أبي بكر عند المحضرة القديمة في المصلًى في أجلو، فسألتْهُ عن رجل أَخذَ أَنَّ هَذَا رسولٌ فنسي، وثبت (٢) أَنسَّهُ نبيُّ، فأحاب أَنسَّهُ غير (٣) مشرك، وأَنسَّهُ هالك، فقالت له: ثب (٤)، بل هو مشرك؛ لأَنَّ من أثبت الرسالة لغير رسول مشرك، وكذلك من أزالها عنه مشرك، والرجوع عن العلم لا يسع، فقال لها الشيخ أبو زكرياء: ياكلفية (٥)، قد استَستَبْتِ أبا محمَّد فكيف أنا ! كيف يُسشرِكُ ولَسمُ يُشرِّكُ وأَسمُ يُشرِّكُ والبيس ولسيس الذي قال: لا يشرك من أنكر سوى الله، وهَسنَا الني قال: لا يشرك من أنكر سوى الله، وهَسنَا الذي قال: المن مسألة الكلفية (٧).

ث ٢٠/٥: - والثالثة أنَّ الشيخ أبا موسى قال: سألت العُزَّاب في غار تبغورين بن عيسى في تين يسلي، وهو غار وراء المسجد إلى بابه السمال عَمَّن قال: لا أعرف النحو، فقال له التلامذة: ونحن لا نعرفه، فقالت لهم: توبوا، ومن لم يعرف النحو<sup>(١)</sup> فهو مشرك، والنحوُ الصوابُ، والذي عنوُ [كذا] التلامذة الإعرابَ وفرْزَ الإشكال. وجاء الشيخ فأحبره التلامذة فقال: أنت حاضرة؟

<sup>(</sup>١) س: «فأجابوا».

<sup>(</sup>۲) س: + «علی».

<sup>(</sup>٣) ب: - «غير».

<sup>(</sup>٤) م: - «تُبُّ».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «ياكليفة».

<sup>(</sup>٦) س: «وهو».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «الكليفة».

 <sup>(</sup>٨) ب: - «فقال له التلامذة: ونحن لا نعرفه، فقالت لهم: توبوا، ومن لم يعرف النحو». انتقال نظر.

فقالت: نعم، فقال لها: من أَيْنَ شَكْلُ تَائكِ وَتَاءِ غيرِك؟ فسكتت.

ث، ٢/٢: وذكر أُنــُهَا إذا قعد المجلس جاءت بحــصير في يـــدها، فدوَّرتــه عَلَـــي نفسها، وتجلس إلى المجلس، وتسأل وتستمع حَـــــتَّى تقــوم. وذكــر أَنَّ<sup>(١)</sup> الــشيخ معاذًا تَزَوَّجَ امرأة في قصر بني ويليل، وكان رجال مــن خارجــه يــسفهون، ودعـــا عَلَيْهم فاستجيب له فيهم، وقتلهم بنو أوس.

ث.٧/٢: وكان دأب معاذ في كُلِّ ليلة جمعــة ويــوم جمعــة(٢) يــأتي إلى أجلــو ويبيت فيه مع الحلقة، ويحضر المجلس<sup>(٣)</sup> حَـــتَّى يُصَلِّي العـــصر معهـــم، فيمــضي إِلَى أهله بني ويليل<sup>(١)</sup> الذي عند غار التسعي.

ث ٨/٢٠: وذكر عنه أنَّ فتَّى أقرع طلبهم إلى المعروف في أجلو، وهو ولد أريغ، وهو الذي بني مسجد تين يسلمان (٦) عَلَى مصلَّى حبيب بــن زلغــين -رحمــه الله-، فطلبهم الفتي إلىَ المعروف فنهره معاذ، وقال له: مـــا هنــــا(٧) غـــير التلامــــذة، والناس قد طلعوا إلى الحيا والجشر، فنهر أبو الربيع سليمان بن موسىي معاذا عن غره ونميه للفتي، فقـــال لـــه: /٦٣ظ/ ﴿وَكَــانَ أَبــــُوهُمَا صَــالحًا﴾<sup>(^)</sup> قـــال الله. اعطوه ما أعطاه دَلْوُهُ، فجمعوا له من المعروف كـــثيرا، و لم يحـــسب يبلغـــون ذَلـــكَ

<sup>(</sup>۱) س: - «أَنُّ».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: - «ويوم جمعة».

<sup>(</sup>٣) س: «للمجلس».

<sup>(</sup>٤) ب: «ويلل».

<sup>(</sup>٥) م: – «أبي».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «تين سلمان».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «هاهنا».

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف: الآية ٨٢.

أبو الربيع<sup>(١)</sup>.

ث.٩/٢: قال أبو الربيع: وردَّ الأَيَّة عَلَى الشيخ معاذ كيف من لم ينتفع<sup>(٢)</sup> بغلَّته المرء يكون [كذا].

ث ١٠/٢٠: وذكر عن أبي عبد الله قال: عرفت الآن من يكون بيته من ابي ورتيزلن غريبًا كالغرباء، إذا تفاتنوا، وَذَلِكَ بيت معاذ بن أبي عليًّ، فتمَّت فراسته، وهم اليوم لا يقطع لهم طريق، وهم من بني أوس.

ت.١١/٢: والشيخ معاذ رجل صالح زاهد نقي القلب مخمونه (٤)، ذو نية. وحضر ذات يوم وبنو ورتيزلن يغرسون الفسيل لأبي عبد الله في تين يسلي (٥)، فغرسوا له معاذ ودعا الله: عسى الله أن يحييه كله ن ويلدن، ويبلغن العشور (٢)، فترسله لي إلى أجلو، فتبسم أبو عبد الله، فأخذن، وقُمْنَ، وحيين كُلُهُ نَ، وولدن وبلغن العشور (٢)، وأرسله إلى الشيخ معاذ إلى أجلو (٨)، فأحاب الله دعوته، وقضى أمنيته والحمد لله.

ث ١٢/٢: وذكر أبو عمرو عن إبراهيم ولده أنتَّهُ صنع طعاما لأبي العَبَّاس، فجلبه إلَيْهِ مع القاسم كاتب أبي العَبَّاس، وهو عريف إبراهيم ويونس بن الشيخ المعزِّ، فسأله إبراهيم عن مدبَّر وصيف له، وقد احتاج إلى

<sup>(</sup>١) ب، م: - «أبو الربيع». رُبـــُمَا صواب العبارة: «و لم يحسب أبو الربيع أن يبلغوا ذَلِكَ».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «ينفع».

<sup>(</sup>٣) أ: - «من»، م: «عن».

<sup>(</sup>٤) في نسخة س: «مخمولة»، وفي هامشها: «لَعَلَّهُ: مخمومه، ومنه أنــُهُ ﷺ سئل عن أفضل الناس فقال: الصادق اللسان المخموم القلب».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: - «في تين يسلي».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «العشر».

<sup>(</sup>٧) م: «العشر».

<sup>(</sup>٨) ب، م: - «معاذ إلى أجلو».

ثمنه، أيبيعه؟ فقال له أبو العَبـــَّاس: لا يحلُّ لك (١)، فقـــال لـــه يـــونس: أتخـــاف لـــه النار إذا فعل؟ فقال له: لا أُبْعدُهُ. والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث ١٣/٢: وذكر الشيخ أبو سهل أنَّ الشيخ " سليمان بن موسى بن عمر " صنع دعوة فدعا لها التلامذة، ومن يَدَّعِي الإسلام، كُلُهُم من الغرباء وأهل البلد، فطلب الشيخ عبود فقال له: تعرف حالي، وهو شيخ عابد زاهد صالح قد اعتزل أمور الناس، ليس كغيره، فَلَمَّا طعموا وأكلوا، وفيهم يجيى بن أبي بكر وموسى بن " علي، وجنون أخوه، وأبو بكر بن القاسم بن يونس بن أبي زكرياء " وغيرهم. فتكلَّم موسى " بن السشيخ وأبو بكر بن القاسم بن يونس بن أبي زكرياء في وغيرهم. فتكلَّم موسى أن بن السشيخ علي، فقال للشيخ أبي الربيع: تعرف ياعمُّ سليمان ما ذُكر في الكتّاب بأنَّ من أطعم عيسى بن مريم صلوات الله عَلَى نبينا و عَلَيْه، فسرَّ بذَلِكَ أبو صاحب عيال كمن أطعم عيسى بن مريم صلوات الله عَلَى نبينا و عَلَيْه، فسرَّ بذَلِك أبو الربيع غاية السرور وفرح له، فجعل يكرِّر ذَلِكَ مَرَّة بعد مَرَّة، كيف ذكر في كتّابك ياموسى؟. والحمد لله رُبِّ العالمين.

ث ١٤/٢٠: ومن أحلو أيضًا بعث أبو الربيع إلى وغلانة أربعة دنانير لـــشراء الغــنم للعزَّاب. فَلَمَّا وصل الرسول إلى شيوخ وغلانة، فقالوا: ردُّوا له دنانيره، واشتروا أنــتم الغنم للعزَّاب، فقال بعضهم: إِيَّاكُم وعقوقه وحقوقه، وَاتَّفَقُوا عَلَى أن يَرُدُّوا له دينارين، ويزيدوا مكان ذينك دينارين، ففعلوا، فَلَمَّا وصلت الغنم والديناران قال أبــو الربيــع: الحمد لله، قد ذكَّرناهم وربحنا.

ث.٢٠/٢: وذكر أبو الربيع أنَّ بعض بني ويليل أهل تين يـــسلمان نكلـــوا بنـــات

<sup>(</sup>۱) ب، م: «دلك».

<sup>(</sup>٢) ب: «الشيخ أبو سهل أنَّ».

<sup>(</sup>٣) س: «عمرو».

<sup>(</sup>٤) م: + «أبي».

 <sup>(</sup>٥) ب: - «بن علي، وجنون أخوه، وأبو بكر بن القاسم بن يونس».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «يونس».

الشيخ أبي<sup>(۱)</sup> ويدرن، وَذَلِكَ أَنَّ واحدة مَرَّت عَلَى حمأة وطين من طريق العَامَّة رموه من الساقية، ولم يرفعوه من الطريق، فمُنِعَ الطريق<sup>(۱)</sup>، فنهتهم عن ذَلِكَ وَخُته عن الطريق، فوقع في ساقيتهم، /٦٤و/ فستموها وضربوها، فمضين إلى الشيخ ماكسن، فَكُلُّ من جاز عَلَيْهِ من الشيوخ جاء معه حتّى وصل بني ويليل، فنكُل الفاعلين والشاتمين والقاطعين الطرق، ولم يَردُدُّ أربعمائة جلدة منهم أحدا وها، ذلك من أربعمائة إلى فوقها، جعلها ﴿ نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعَظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) بعدهم.

ث ١٦/٢٠: وذكر أبو عمرو وأبو حمزة وأبو نوح وأبو سهل أنَّ سيِّد الناس بن المنصور النصري رجل دنياويُّ، لكنَّه قويُّ المنقب، شجاع همَّة (٢٠) وأَنَّ المنصر (٨) بن خزرون قعد في مجلس ذات مرَّة إذْ أبصر سَيِّدَ الناس قد أقبل، وفرسه يتمطَّى (١) به، ورأسه في ناحية، وفي يده رمح يهزُّه كأنَّه قبس، فقال المنصور لأهل المنصر من قرابته (١٠): أيُّكم (١١) قدع (١٢) لسيِّد الناس في مذهبه

<sup>(</sup>۱) م: - «أبي».

<sup>(</sup>٢) م: - «الطريق».

<sup>(</sup>۳) س: «يزد».

<sup>(</sup>٤) م: - «منهم».

<sup>(</sup>۵) س: + «منهم».

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٧) أ: «هِمُّه». ب: «هِمُّنه».

<sup>(</sup>A) ب، م: «المنصور».

<sup>(</sup>٩) أ: «يتمطر».

<sup>(</sup>۱،۱)أ، س: «قرابيته».

<sup>(</sup>۱۱)ب، م: «من».

<sup>(</sup>١٢)في هامش أ: «قذع: شتم». وفي هامش س: «شتم بالقدع، وهو الفحش، وأقدعته».

أعطاه الله كومة ذهب أمامه، فتكفَّل رجل منهم بذلك، فإذا سيِّد الناس وقف عليهم، فوجم القوم، فما أحد منهم ينــبس(١) بكلمـــة، كـــأنَّهم الكــروان أبــصَرْنَ بازيا، فلمَّا رآهم المنصر(١) قد علتهم كآبة، تبسَّم في وجه سيِّد الناس، فقال له سيِّد الناس: أَوُلدْتَ في فرحة ؟ ما تـضحك بــه ؟ فقــال لــه المنــصور: لا، إنَّمــا ضحكتُ عجبا من هؤلاء، قال: ومهمَّ تعجب؟ فأحبره الخبر، فاغتاظ سيِّد الناس، فقال: لو سبٌّ مذهبي أحد من النّاس لأهلت (٣) هـذا مـن سبويداء قليه، ولا أنتَ، فرفع له الرمحَ إلى ثغرة نحره، فأكبُّ المنصور وحقدها علي سيِّد الناس، حتَّى إذا أمكنــه عكَّــاه وصــفَّده في الحديــد، وبعــض يقــول: لم يقيِّــده وَلَكَنَّهُ '' حبسه، فجعل عليه ألف دينار، وقالوا له: تدفعه غلَّة أهل مذهبه وتحيَّروا ممَّا نزل به، وذلك زَمَنَ (٥) أبي سليمان، وعلى بن أبي على وأمثالهم، فمضوا إلى رجل لواتيُّ من أهل تين (٦) تمصوين، فلــم يجــدوه، وكــان في عافيــة (٧)، فقعدوا(^ حتَّى لم يجدوا ظلاًّ إلاَّ ظلَّ عتبته فإذا هــو متحــزِّم متلبِّــب، والمــسحاة في يده، فسألهم الخبرَ، فقالوا له: حاجتنا إليك، فدخل وأدخلهم وقدَّم إليهم غَداءه، فتغدُّوا، وأخبروه ما أرادوا، ودخل مخزنه فأخرج حرابـــا مملـــوءً دنــــانير، فأمـــسكه<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) ب: «ينفس».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «المنصور».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «لأبملت».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «ولكن».

<sup>(</sup>٥) ب: «زمان». م: «في زمان».

<sup>(</sup>٦) م: - «نين».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «غابته».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «فقعد».

<sup>(</sup>٩) س: «فمسكه».

من(١) دون العُرَى، وصبَّه على الحصير، وقال لهم: أَقْرِضُــوا كَـــمْ أردتم؟ فقـــال لهـــم الشيخ أبو سليمان: نرفع(٢) لهم سبعمائة، فإن خرج من دولته يأخذها، وإن لم يخرج نأتي حتَّى نتمَّ له الألف، قال: فأحذها منهم ونزل، فقتل بني ويليل تبين يسلمان، وهو الذي قتل بياضة بن سودرين، وهـو يـؤذّن لـصلاة الفحـر، وقـد كمن لهم وراء رملة الطبل، فانحاشوا إلى القصر ودعوا عليه، فتوجَّه إلى بــسكرة، فغدر به بنو رمَّان بأمر القلعيِّ، ثمُّ جمع الشيوخُ المال، دفع عامَّـــةُ<sup>(١)</sup> بــــني يــــاجرين خمسمائة منه(١)، ودفع منها الشيخ على بن أبي على خمسين دينارا، ودعوا لمن أسلفهم بالبركة وخير الحركة.

ث.١٧/٢: وذكر أَنَّ عبدَ الله بـن المنـصور /٢٤ظ/ أحــا سـيِّد النــاس زار الشيوخ ذات مرَّة في نفزاوة الشيخ محمَّد تامر التناوتي -رحمـة الله عليهمـــا-، فشكى إليه عبدًا مولى لبني خزر قد نغل (٦) عليهم وآذاهم وأضرَّهم، يتسسَّم الحيطان، ويتسوَّر الجدران، ويكسر الأبواب، ويوغل بغير إذن، ويدمِّر إليهم البيوت دمَّره الله فقال لهم عبد الله(٧): كُفيتُمُوهُ يا مــشايخ، فعمــد إلى مطمــورة، فحفرها في بيت كان فيه، فجعل عليه الحصير، فبعث إلى الواغل (<sup>٨)</sup> الطفيل العبد المسرف، فجاء كما عُوِّد، ويحسب أنسَّما دعاه ليأكل من الدعوة والصيافة،

<sup>(</sup>١) م: - «من».

<sup>(</sup>٢) أ: «ترفع».

<sup>(</sup>٣) س: «عامته».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «منه».

<sup>(</sup>٥) ب: «أبو».

<sup>(</sup>١) س: «تقل».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «عبد الله».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «الواغيل».

فلمًّا جلس على الحصير تداعى (١) به في المطمورة، إلى الحصير وبئس المصير، فوقف عليه عبد الله، فقال له: يا مخزوه [كذا] (٢) قد (٣) أخراك الله، طالما حمل منك الشيوخ النغل (١) والهمّ، وشعُل السير، والله لا قتلتك إلاَّ غمَّا، فردم عليه التراب حيَّا، وقيل: ضربه بالمرضاخ ففدغ (٥) رأسه، وثلغ (١) بحا، وأيُّ حالة قتل عليها فهو العذاب. والحمد لله الوَهَّاب (٧). وقيل: إنَّ الذي فعل هذا أخوهما حمزة، فمنَّ الله عَلَى فاعل هذا منهما (٨) بالتوبة (٩). والحمد لله ربّ العالمين (١٠).

ث ١٨/٢٠: وذكر أبو عمرو أنَّ قائدا للمعزِّ بن باديس كان في قابس، فوقع له شهوة في البساتين، فكان يغصبها ويوسعها، كلُّ من وليه غصبها (١١)، حتَّى لحق جنان رجل عزَّابي، فبعث إليه فقال له: أنت لست كغيرك، ولكن خذ في بستانك ألف دينار، فقال له العزَّابيُّ: أنا أفرح بمجاورتك لتجعل هيبة لي من السرَّاق وحرمة، وأنت تقول هذا، فأبي عليه العزَّابيُّ، وأبي هو إلاَّ أن يفعل

<sup>(</sup>۱) ب، م: «تدامی».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «يامخز».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «قد».

<sup>(</sup>٤) في هامش أ، وس: «الفساد».

<sup>(</sup>٥) في هامش أو ب وم: «كسره».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «ثلع». في هامش أو ب وم: «شرخ».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «رَبِّ العالمين».

<sup>(</sup>Λ) أ: «متهما». م: - «منهما».

<sup>(</sup>٩) ب: - «فمنَّ الله عَلَى فاعل هَذَا منهما بالتوبة».

<sup>(</sup>١٠)أ، س: - «رب العالمين».

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: «غصبه».

<sup>(</sup>۱۲)ب: «العزَّاب».

ويبيع له البستان (١)، فلمًّا رآه العزَّابِيُّ قد شمَّر إليه قال له العزّابِيُّ (١): لا يحلُّ لي مالُكَ فغضب (١) الجائر فقال له: قم إذًا بغير شيء مظلوما (٤)، وامض إلى المسجد الفلاني للوهبيَّة في قابس، فادع الله عليَّ فيه هذه الليلة ليلة الجمعة، فقال له العزّابيُّ: نعم، لا أخطئ رأيك، فقام العزَّابيُّ وقصد المسجد، واعتكف فيه ليلته ويومه من الغد يدعو الله عليه، فَلَمَّا أصبح على المحذول نزل مترِّها في البحر إذا هاتف يهتف ويقول:

#### : ۱۹/۲۰ ث

أتهزأ (°) بالدعاء وتزدريه ؟! تأمَّل فيك ما صنع الدعاء سهام الليل قاتلة (١) ولكن لها أمد وللأمد انقضاء

ث ٢٠/٢٠: فقال لأصحابه: ارجعوا بنا، فرجع إلى صيف (١) البحر (١) إذا رُسُلٌ من عند المعزِّ بن باديس: إن وجدتموه راقدا فلا يُــيْقَظُ، وإن وجدتموه حالسا فلا يقــف، وإن وجدتموه في البحر فلا يعبر، وأتوني برأسه، وقطعوا رأسه، ورموا حيفته في البحر، وأدلج العزّابيُّ إلى حضيرة جنانه، وكانت من دفلي. والحمد لله ربّ العالمين.

ث ٢١/٢٠: وكان بنو المنصور النصري أربعة كلُّهم أشبال، كأنَّهم أشكال: سيَّدُ الناس، وعبدُ الله، ومسعود، وحمزة.

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: - «له البستان».

<sup>(</sup>٢) أ، س: - «العزَّابيُّ».

<sup>(</sup>٣) س: «فغصب».

<sup>(</sup>٤) س: «مطلولا».

<sup>(</sup>٥) س: «أتزهد».

<sup>(</sup>٦) في هامش س: «قاتلة: في نسخة: لا تخطئ».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «ضيف». س: «طيف»، وفوقها: «ضيف»، وفي هامشها: «الطيف: حانب الوادي».

<sup>(</sup>A) ب، م: - «البحر».

ث ٢٢/٢٠: وذكر أنَّ ناسا من بني مغراوة من رؤسائهم اجتمعوا إلى أبي عبد الله محمَّد بن بكر رضيً فقالوا(١): لسنا(٢) عزَّابًا(٣) ولكنَّا لهم أصحاب، وعنهم كلاب، فقال لهم أبو عبد الله: أبشروا لم يذكر الله أصحاب الكهف حيث لم يذكر كلبهم(١)، فرأت عجوز رؤيا أنَّ مناديًا ينادي: يدخل(٥) الوهبيَّة كلَّهم الجنَّة، حتَّى كلاهِم، قيل: ومساكلهم؟ قيل(١) له: أبو العزِّ بن علنَّاس، وزيري بن لقمان، وسيِّد الناس بن المنصور.

ث. ٢٣/٢: وذكر أبو سهل (٧) وأبو عمرو وأبو نوح عن أبي سليمان أنَّ الدبا (٨) وقع أجلو سنة من السنين، فأذاهم وضرَّهم ضررا عظيما، فاجتمعوا وصاموا يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فَلَمَّا وصل العصر خرجوا إلى محراب المقبرة وهو مستجاب الدعاء، فختموا ودعوا عليه وجعلوا المعروف، وعادهم أن لا ينطلقوا بالمعروف حتَّى يرفعوه، أو لا يصلُّون حتّى يضمُّوه، فصلَّى بهم الشيخ يونس بن أبي الحسن \_ وكان إمامَهُمْ يومئذ، وكان مستجاب الدعاء، ورأس لسانه أسود \_ صلاة المغرب، ودعوا عليه الله أن يرفعه عنهم، فلمَّا أصبح لم يوجد له أثر ولا رجْلٌ ولا شعر. والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث ٢٤/٢٠: وذكر أبو عمرو أنَّ أبا عبد الله بني حائطا يــوم ســبت، فقيــل لــه: إِنَّ الحائط إذا بني يوم السبت ينهدم، ويعاد لــه ثانيــة، فـــأبي مـــن الطــيرة<sup>(٩)</sup>، ثُـــمَّ

<sup>(</sup>١) س: + «له».

<sup>(</sup>۲) م: - «لسنا».

<sup>(</sup>٣) س: «بعزَّاب».

<sup>(</sup>٤) س: «كلاب*ه*م».

<sup>(</sup>٥) س: «دخل».

<sup>(</sup>٦) س: «قالوا».

<sup>(</sup>٧) م: - «لهم أصحاب... وذكر أبو سهل». بياض

<sup>(</sup>A) أ: «الديا».

<sup>(</sup>٩) أ: «الطير».

أصبح الجدار منهدما، فعمد إلى نخلة فعلَّق إليها<sup>(١)</sup> الحروز كلَّها، فقال: كُلُّ ما يحذر الناس فاحذروه.

ث ٢٠/٥٦: وذكر أبو سهل إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن ويجمن عن أبي سليمان أنَّ عزّابيًّا حلق لولد أبي عبد الله شعر رأسه، فحرحه، فقال له العزّابيُّ: اجعلني في حلِّ يا شيخ، فقال له (٢): كَمْ دية جرحه، فقال له: كذا، فقال: اشهدوا أنِّي قد أعطيت له فيها فيها كذا، وجعلتك في حلِّ من دمه. وذكر مثل ذلك أنَّ أمَّ عيسى بنت يونس بن أبي الحسن، وكانت امرأة صالحة، وهي زوجة موسى بن أبي يكنين تترع شعر الوفرة أبي الحسن، وكانت يعلو بن صالح، فحرحتها، فطلبت الشيخ الحلَّ، فقال: اشهدوا أنِّي (٥) أعطيت أمَّ العزِّ بنت يعلو بن صالح، فحرحتها، فطلبت الشيخ الحلَّ، فقال: اشهدوا أنِّي (٩) أعطيت أمَّ العزِّ هذين السوارين من ذهب في دية جرحها، وجعلتك في حلِّ، وهكذا الجواب أنَّ الحلَّ لا ينفع في الديات حتَّى يعلم كم لها، وقيل فيها قول غير هذا، والإقتداء بالشيوخ في مثل هذا أجمل بنا، إذ هم أثمّتنا حرحمة الله عليهم -.

ث ٢٦/٢٠: وذكر أنَّ الشيخ أبا عبد الله أعطى العزّابيَّ حروزا يكتبها لولديه فدفع العزّابيِّ عُراقَيْن من لحم، فقال: واحد على إبراهيم، والآخر على أحمد ولديه، فقال له العزّابيُّ: أليس يُحذَرُ هذا يا شيخ؟ فقال: لا إِنَّمَا يُحذر السشرط أن لا يكتب إلاَّ بكذا وكذا.

ث.٢٧/٢: وذكر أنَّ الشيخ سعيد بن يخلف حين حضرته (١) الوفاة مُنِعَ الكلام، وتحيَّر

<sup>(</sup>۱) س: «لها».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٣) ب، م: - «فيها».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «الوفزة».

<sup>(</sup>٥) ب، م: + «قد».

<sup>(</sup>٦) س: «حضره»، وفي هامشها: «خ: حضرته عَلَى لغة تميم».

مَنْ حضره (۱) من الناس، ثُمَّ انطلق لسانه، فقال: أخزاك الله يا شيطان فـاخزوه أنـتم، وفاضت نفسه إلى رحمة الله. وكان دعا الله لَمَّا كبُر أن يرزقه (۱) القوَّة على العبادة، فكان إذا أتوه ببغلته رفعوه حتَّى إذا ركب أمسك نفسه، فإذا أتى المسجد أنزلوه، وصار يصلّي قائما راكعا ساجدا بنفسه، فإذا أتمَّ الصلاة قاموا إليه ورفدوه حتّى يركب، فهذه عادته –رحمه الله-.

ث. ٢٨/٢: وهو الذي أحقر<sup>(٣)</sup> بنو أوس حرمته في إجارجن، هو والشيخ ماكسن في بيته<sup>(١)</sup>، وهو البيت الذي فوق بيت داود بن<sup>(٥)</sup> يوسف من قصر<sup>(١)</sup> أمصرر./٦٥ظ/

ث ٢٩/٢٠: وذكر عن الشيخ إبراهيم بن أبي إبراهيم مطكوداس (٢) أُوتَامَر قال: رأيت أبا سليمان داود بن أبي (٨) يوسف في منامي بعد ما مات فقلت له: أصبت يا شيخ؟ فقال: نعم، فقال لي: قل للعزّاب عليهم (٩) بالدعاء، والقيام بالليل، والمعروف.

ث.٣٠/٢٠: وذكر أنَّ الشيخ أبا صالح تَبَرْكَتْ الياجراني رقد في المصلَّى، فحسَّ مَــنْ غشيه، فقال: من هذا ؟ فقال له: جبريل، فقال له: أوصني إذًا يا حبيبي، فقال له: عليك بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

ث.٣١/٢٠: وذكر غير واحد أنَّ الشيخ أبا العبَّاس أحمد الــويليلي طلــع إلى الحيـــا

<sup>(</sup>١) م: «مَنْ حضره من».

<sup>(</sup>٢) ب: + «الله».

<sup>(</sup>٣) أ: «احفرا». ب، م: «أحفز».

<sup>(</sup>٤) م: - «في بيته».

<sup>(</sup>٥) م: + «أبي».

<sup>(</sup>٦) س: «مصر».

<sup>(</sup>٧) م: «مصكوداس».

<sup>(</sup>٨) ج، س: - «أبي».

<sup>(</sup>۹) ب: «عليكم».

<sup>(</sup>۱۰)ب: + «له».

والربيع في حبل بني مصعب، فأخذه فيه شهر رمضان، يتعبَّد فيـــه إلى ليلــــة(١) ســـبع وعشرين، وكانت ليلة جمعة، وكان يتعبُّد على ربوة، فرأى كلِّ شيء معــه ساجدا، وإذا النور ساطع، فسلَّم، فرأى أبواب الــسماء مفتوحــة، فَــإذَا بحــوراوين نزلتا من السماء إلَيْه(٢)، قد التحفتا في ملحفة(٣)، واحدةٌ كــبيرةٌ والأخـــرى صـــغيرةٌ وراءها تتبعها، لم ير مثل صورتهما، والذي أضاء البَـرُّ نورُهمـا، فقعــدتا قدَّامــه، الصغيرةُ خلف الكبيرة، فجرى بينهما وبينه كلام، حتَّى قالتا(١) له: إنَّهُما أزواجه في الجنَّة، وأشار لهما، فقالت له: عاد فيك نـــتن الـــدنيا، وواعدتـــه التلاقــــي عام قابل ليلة الجمعة رملة الطبل من تين يسلمان (°)، وهو مرزل أبي العباس، فصعدتا(١٦)، قال: أتبعتهما بصري حتّى غابتا عنِّي فَغُلقَت [الــسماء] دو هما، فترل الشيخ وارجلان فأحبره لبعض الشيوخ، حتّى أظلُّــه الوقــت نــزل إلى أريــغ، فجاز على الشيخ أبي العبّاس أحمـــد<sup>(٧)</sup> بـــن أبي عبـــد الله في تـــين يـــسلي، فطلبـــه العزّاب إلى المبيت، فأبي وأبوا، وقد رغب في المبيت معه يحيى بـن عيــسي، فنـــاجي أبا العبَّاس أحمد بن أبي عبد الله، فأخبره أنَّ الميعاد لفلانة ليلــة الجمعــة، وقــال أبــو العبَّاس: دعوه والدولة عنده، ومضى، وتلقّاها عند الرملة، فإذا هيى كاسفة اللون غضبانة، وقد كان الشيخ يقول: العين منها كالقُدِّح، والـشفر منها كجناح الغراب، وأرنبتها كناحية قصر بني يخلف، فقال لها: لــمَ كــسف لونــك؟ فقالــت:

<sup>(</sup>١) أ: «البلد».

<sup>(</sup>٢) ب: - «إليه».

<sup>(</sup>٣) س: + «واحدة».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «قالت».

<sup>(</sup>٥) م: «سلمان».

<sup>(</sup>٦) ب: «فصعدتا».

<sup>(</sup>٧) أ، س، ب، م: - «أحمد».

سرِّي بُحْتَ به، وأولياء الله يُقتلون على أمرهم بِالْحَقِّ، وذلك أوان قتل عبد الحميد الويليلي –رحمة الله عليه–، والإسلام محقور، وماكسس بن الخير تنضرب به الأمثال، يُضرب بالحجارة على أمره بالقسط. وَذَكَرَتْ له الأبدالَ سبعةً: عدل بن أبي (۱) يجيى الويليلي، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي زكرياء، وإبراهيم بن معاذ، ويجيى بن عيسى، والنعيم بن الوالي اليانجاسين، وقيل: سجميمان بن عبد الله، وصالح بن محمّد اليديديني (۲)، وقيل: يوسف بن وألوي، وهمم (۳) كلهم رحال صالحون، وقيل: عبد الله بن يعقوب بن هارون، والله أعلم (۱).

ث.٣٢/٢: وقيل عن معاذ بن حبل -رحمه الله-: ثلاثة مــن علامـــات الأبــــدال: الرضى بقضاء الله، والصبر على محارم الله، والغضب في ذات الله.

ث ٣٣/٢٠: وقالت له: ليلة الاثنين تبيت عندنا إن شاء الله، فارتقت إلى السماء، وجعل هو يستحلُّ من الناس، ١٦٦/ ويودِّع أهله وأهلته، فما حلّ وقت صلاة الأولى من يوم الأحد إلاّ قال لهم: حسست صداعا فلزم الفراش فما كان إلاّ أن صلّى الظهر (٥) فمات وحمه الله-، فبات عندها ليلة الاثنين، والحمد لله ربّ العالمين.

ث.٣٤/٢: وذكر الشيخ أبو الربيع أنّه ليس لهـذا الـشيخ في أريـغ<sup>(١)</sup> إلاّ نخلـة واحدة في عين محمّد، وقد كان شاور الـشيخين مـزين وأبـا محمّــد ماكــسن أن

<sup>(</sup>۱) ب: - «أبي».

<sup>(</sup>٢) س: «اليديرني».

<sup>(</sup>۳) ب: - «هم».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: - «والله أعلم».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «العصر».

<sup>(</sup>٦) س: «ريغ».

يمشي(۱) في أهل الدعوة في شأن ما ينفعونه به، فقال له: حمّل نفسك على مالك يحملك، والشيخ لم يعرف له مال(۱)، فخافوا أن يضيع أمره(۱)، فيُسدخِل علىهم ما يضرهم، والناس لا يعرفون إلا من عرّف نفسه بعلمه أو بقدْم هو الحدم نخلتك بنفسك يبارك لك الله فيها. فأخذ وصيّتهما ورجع، فكان إذا أصبح عليه مضى هو وعياله، فيطني إليها، ولها حوض(۱) مدوّر عليها عظيم، حمّى يمتلئ الحوض، وقد لقط ما وقع منها من بلح وسباب [كذا] وبسر وتمر، فكذلك عادته بكرة وعشيّا، حمّى صرمها فصرمت ثمانية عشر قفيزا واثني عشر قفيزا ممّا لقط منها، وغلّتها ثلاثون قفيزا، ببركة المشايخ ورأيهم، وقبول المشورة والصبر على البؤس والرضى بما قدّر الله عَلَيْه (۱) ورحمه الله -.

ث ٢٠/٢٠: وذكر أبو نوح أنّ الشيخ أبا محمّد وسلي شيخ وسياني رجع من النكّار فكان فاضلا، وكان يعتريه شكّ، وسأل أبا صالح (٢) بكر بن قاسم اليراسني، فقال له (١٠): إنّي شككت في يَدَيَّ، فقال له (١٠): امسح وكلْ، فقال: لم أغسلهما، فقال (١٠): امسح وكلْ، فقال له: بحستا، (١١) فقال له: بالبول أقول لك، فقال له: امسح وكلْ قلتُ لك.

<sup>(</sup>۱) ب: «ينتمي».

<sup>(</sup>٢) ب: «حال». م: «لم يعرف خاله».

<sup>(</sup>٣) م: «أمر».

<sup>(</sup>٤) س: «أو بعدمه».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «وكان حوضها».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «عليه».

<sup>(</sup>٧) ب: «أبا بكر». م: «أبا صالح أبا بكر»

<sup>(</sup>A) س، م: - «له».

<sup>(</sup>٩) س: - «له».

<sup>(</sup>۱۰)س: + «له».

<sup>(</sup>١١)ب، م: «فقال له: نحستا».

ث ٢٦/٢: وذكر عن أبي محمد وسلي قال: أبو محمد أعرج (١)، من قال أبو محمد أعرج فقد اغتابه. وسألت أبا عمرو (١) عن الرواية التي تُذكر عنه الكلا: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، فقال: إذا جاء حديث (١) فيراد له وجوه: أحدها: عدالة نَقلَته، والثاني: اتصاله، والثالث: تواتره ومعرفة من جاء به، والرابع: سبب كان عليه. وهذا الحديث جاء عن سبب؛ وذلك رجل تشاجر مع أخ له فحلف لا يكلمه الحين، فندم وخاف قطيعة الرّحم، فأتى الصديق فأخبره فقال: الحين أيام الحياة، حنّت نفسك، وجاء عمر فقال له: المستقة وقال له ابن مسعود: ستّة أشهر، وجاء عثمان فقال له: ثلاثة أيّام، وجاء عليًا فقال له: شاعة، وازداد (١) الرجل تحسر ا(٥) وغمّا، فأتى النبيء وأخريم فقال: عمر من نواحيم من قول الله تَعالى (١): ﴿مُستَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿ (١) وقال عمر: من قول من قول الله تَعالى (١): ﴿تُوتِي أُكُلُهَا كُلُّ حِينٍ ﴿ (١) من جذاذها إلى حذاذها سنة، وقال ابن مسعود: من إطعامها إلى ولادهًا الى ولادهًا الله ولادهًا الى ولادهًا الله وقال عثمان: من مسعود: من إطعامها إلى ولادهًا ستّة أشهر نصف سنة (١٠)، وقال عثمان: من وصان عمود: من إطعامها إلى ولادهًا الله ولادهًا الله وسنة (١٠)، وقال عثمان: من المعود: من إطعامها إلى ولادهًا الله ولله الله وقال عثمان: من حاله المنها الله ولادهًا الله ولله الله وقال عثمان: من المعود: من إطعامها إلى ولادهًا الله ولد الله الله ولده الله ولدهًا الله ولده الله وقال عثمان: من العنان المنان الم

<sup>(</sup>١) ب، م: - «أبو محَمَّد أعرج».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «عمران».

<sup>(</sup>٣) س: «الحديث».

<sup>(</sup>٤) ب: «وزاد».

<sup>(</sup>٥) س: «تَحْيُرُا».

<sup>(</sup>٦) أ: «من قوله تعالى». ب، م: «من قوله: ﴿ومتاع...».

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٨) أ، ب، م: «قول الله تَعَالَ».

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم: الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: - «نصف سنة».

قوله تعالى: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ﴾(١) ثمّ قـــال: ﴿حَتَّـــى حــين﴾(١)، وقـــال عليٌّ: من قوله تَعَــالَى: ﴿حــينَ تُمْــسُونَ وَحــينَ تُــصْبحُونَ﴾(٣)، فقـــال الطَّيْكِ٪: «أصحابي كالنحوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» في مثل ذلك تمّا<sup>(١)</sup> يــسع /٦٦ظ/ فيــه الاختلاف من مسائل الاستنباط والرأي، وأمًّا في الدين فـــــلا<sup>(٥)</sup>، وقــــد قـــــال رســــول الله ﷺ: «اقتدوا باللَّذَيْنِ من بعــدي أبي بكــر وعمـــر»، وذلــك مجمــوع علـــى وَلايتهما، ولم ينكر عليهما أَحَد من الأُمَّة غير مــن لم يُعتـــدَّ<sup>(٢)</sup> مــن الأُمَّــة خلافُـــهُ الأُمَّةَ، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لُّـسْتَ منهُمْ فـي شَـيْءٍ﴾ (٧) براءة منهم (^). وقال التَّلِيِّلاً: «ستفترق أُمَّتِي على ثـــلاث وســبعين فرقـــة، كُلُّهَـــا إلى النار ما خلا واحدة ناحية». وقال ﷺ: «يحمل هـــذا العلـــم(٩) مـــن كُـــلٌ خلــف عدوله»، وقال ﷺ ﴿وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُـمْ عَــن سَــبيله﴾(١٠)، وقـــالوا: «اقتدوا بالخلفاء الراشدين من بعدي». وقد صدر خــــلاف الــصحابة بعــضهم لبعض على وجهين: أحدهما لم يخطِّئُ بعضهم فيه بعضًا و لم يــضلِّله، والآخـــر خطَّـــأ بعضهم فيه بعضا وضلُّله وكفَّره وقاتله، شهرته تغني، والحمد لله رُبِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) تمام الآية: ﴿وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى؛ حِينٍ﴾، سورة الذاريات: الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٤) م: «مثل».

<sup>(</sup>٥) م: - «فلا».

<sup>(</sup>٦) س: «يعد».

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>۸) س: «لهم».

<sup>(</sup>٩) في هامش س: «خ: الدين».

<sup>(</sup>١٠)سورة الأنعام: الآية ١٥٣ .

### ث٢١: روايات المستجابين الدعاء

ث١/٢١: وذكر أنَّ في وارجلان سبعين مستجاب الدعاء، أربعون في تين تمصيوين، وثلاثون في سائر وارجلان؛ منهم الداعي عَلَى (١) نوبة يتيم، وذلك أنَّ شرَّبَهُ انتهى وقته، فنهي الماء أن يجري إليه، فردَّه الله إلى الساقية وتراكم بعضه إلى<sup>(٢)</sup> بعض، ووَقف حتَّــــى سكن عنه الماء. ومنهم من يقول<sup>(٣)</sup>: إنَّ الماء جمد، وهو الذي ذكر أبو صالح لأبي عيسى بن مجبر الوسياني –رحمه الله–.

ث ٢/٢١: قال أبو عيسى: لا يَعْرفُ دينَهُ من لم يفرزه من المذاهب كما يفرز بيته في ليلة ذات ظلمة وريح ورشاش من البيوت، فقال له أبو صالح جنون: لمَ تقول ذلك يا أبا عيسى؟ وهنا في وارجلان رجل لو دعا على ماء وارجلان أن يجمد لجمد، ولا يقوم بما ذكرت، ويقول: كُلْ هُوَ (٢) اللَّهُ أَحَدٌ، ويعلم أَنَّ الله ليس بطعام فيؤكـــل، مـــن أهــــل تاغيارت. وفي الحديث: «سين بلال هو الشين»، يقـــول الطِّيِّلانا (°): إنَّ بــــلالا إذا أُذَّن يقول(١): أسهد بالسين.

ثـ٣/٢١: ومنهم الذي سلَّمَتْ عليه السخلة بلسان فصيح، سائرة وراجعة، وقالت: السلام عليك يا وليَّ الله، وذلك الموضع فيه مصلَّى يُزار في أَغْلاَنْ.

ث ٤/٢١: ومنهم من اغتسل من الكطيمة (٧)، فطلع، فنهشته أفعى، فقال لها: نقضت عليَّ الغسل قتلك الله بالنفخة، فما زالت تنتفخ حتَّى انقدَّت نصفين، وعلــــى الموضـــع

 $\theta$  . The  $\theta$ 

<sup>(</sup>۱) س: «عن».

<sup>(</sup>۲) س: «علی».

<sup>(</sup>٣) س: «قال».

<sup>(</sup>٤) أ، س، م: - «هو».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: - «عليه السلام».

<sup>(</sup>٦) س: «قال».

<sup>(</sup>٧) في هامش س: «وهو خزف يحتفر من بثر إلى بئر [كذا]».

مصلِّی یُزار، وهو بإزاء تماواط.

ث ٢١/٥: ومنهم أبو حبيب، وله عريش يتعبَّد عليه ما يسع صحنه غيره، فـــإذا زاره العُزَّاب وسعهم بإذن الله، قلُّوا أو كثروا، فبنوا عليه مسجدا، ومكان العريش الحـــراب معروفا يُزار.

ث ٢/٢١: ومنهم الذي زار نخيله، فوجد عفرة (١) في نُخيَّلَةٍ منها أوَّل ما دخل نخيل وارجلان، فنادى بأعلى صوته: نزلت النازلة يا قوم! ويا مسلمون حدث كذا وكذا!، ففتش الناس في وارجلان بجماعاتهم (٢) في قراهم، فلم يجدوا شيئا، ثُمَّ حرجوا إلى المقابر فوجدوا قبرا منبوشا، ورِجل رجُل خارجة (٣) من القبر، فكفَّنوه (٤) ودفنوه و لم يجدوا فاعلا.

ث٧/٢١: ومنهم المرفوع إلى الحجِّ ورجع، من أهل تاغيارت.

ث٩/٢١: ومنهم أبو صالح الذي دعا على أبي سليمان.

ث ۱۰/۲۱: ومنهم عدل بن اللؤلؤ، وهو أوَّل قتيل قتله العرب في وارجلان، وقـــبره تحت كديته (٢).

<sup>(</sup>١) في هامش س: «العفرة: غبرة في جمرة، كلون الطين الأصفر».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «بحماعتهم».

<sup>(</sup>۳) س: «خارج»

<sup>(</sup>٤) ب: - «فكفّنوه».

<sup>(</sup>٥) ب: «تمصيرين».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «كدية».

<sup>(</sup>٧) س: «أوزواغت».

ثارا العبّاس أحمد بين فلان زوجتُك في الجنّة، (١) فتوجّه يسأل عن بين فلان زوجتُك في الجنّة، (١) فتوجّه يسأل عن بين فلان زوجتُك في الجنّة، والمنتقل عنها، فقعد على حتّى وجدهم من أهل البدو، فسألهم عنها، فقيل له: هي تحطب، فقعد على طريقها، فإذا هي قد جعلت كساء صلاتها فوق حزمة الحطب، فنظر إليها فرآها سمحا، فكان في قلبه منها شيء، فقالت له: ليس هكذا أكون لك، فطلبها عند أهلها بالبيع، فأبوا، وطلبها بالبدل فأبوا، فمضى (١)، ولم يلبث أن ماتت وخلص الشيخ، والحمد لله.

ث ١٢/٢١: ومنهم أبو عبد الله السدراتي، وكان يصلّي موضعا معلوما، حتّى قال: يا رَبِّ إن قبلت عملي فأرني آية، وكان ضحى، فانقلب الضوء إلى المشرق من المغرب، فبنوا عليه مصلّى (٣) في تناوتة في الغابة، والحمد لله رَبِّ العالمين، وهو مصلًى قريب من البلد عند تناوتة، في تين باماطوس.

ث ١٣/٢١: ومنهم عبد الله بن توتسيت (١) الذي وقعت إليه (٥) يمامة، فرآها منتّ فقا الريش، فقال لها: أحسبك تربّين الأفراخ يا مسكينة، فأومأت برأسها، فقال لها: اصبري، فدخل فحمل لها قمحا، فجعله في كفّه ولزمه لها حتّى لقطته، فمسّ حوصلتها، فقال لها: الحقي أفراخك، فطارت. وقال الشيخ (٦) عبد الله: أزفنا رجب، وليس عندي ما أشرب من الإقط (٧)، فقمت إلى مسجد تناوتة، فصليت، فإذا دينار أمامي، فرفعته فمضيت إلى

<sup>(</sup>١) س: + «قال».

<sup>(</sup>٢) ب: «فمضي».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «مسجدا».

<sup>(</sup>٤) س: «توشیت»، ب: «توییست»، م: «توتیست».

<sup>(</sup>٥) ب: «عليه». م: «عليهم».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «للشيخ».

<sup>(</sup>٧) أ: «اللقط».

داري(١) فقعدت في مصلاّي، فإذا دينار يطير حتَّى وقع في ثوبي، فقلت: كفاني يــــا ربِّ كفاني ربّي (٢). وهو الذي قعد أيضا في داره إذ امرأة (٦) دخلت عليه وهي حامل من الزين مشهورة في الزين، فقالت له: يا مولاي عبد الله، أعطني (١٠) شيئا أشتري لحما جزت عليه عند اویغیر \_ \_ وهو جزّار لتناوتة معروف عندهم (٥)، وعنده لحم سمین \_ فاشتهاه قلبی، فقام وفتح الصرَّة ودفع لها منها وغلق الباب وراءها و لم يربط الصرَّة، والذي دفع لهـــا فجمعها، ثُمَّ رجعت ملآنة فلقطها، ثُمَّ رجعت ثالثة، فخرج<sup>(٧)</sup> إلى الفتيان، فجلبهم ليروا ذلك، فيرتفع ليحده حيث الحاجة، فكان الفتيان يلتقطون (^) ويقولون: متى وقع لك هذا كلُّه يا شيخ عبد الله؟ فارتفع، والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث١٤/٢١: ومنهم جنون بن إسرغين الذي رأى ليلة القدر، وقد اشترى جملا، فتسلُّف ثلاثة دنانير من وارجلان، وحملها ليدفعها لمولاها، فتلقَّى مع رجل من أهل أسوف، فقال له: يا عمّ جنون، ماذا توصي به إلى عمّتك فحبّري، وإنِّي كُلُّ مَرَّة أُرسلُ إليها(٩) شــيئا، ولم ألزم غير هذه الدنانير، فقلت: ابعث لها دينارا، فبعث لها دينارا، فمضيت إلى الرجـــل أدفع له الباقيَـــيْن، فإذا هي ثلاثة فدفعتها له(١٠). والحمد لله رَبِّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) ب: - «إلى داري».

<sup>(</sup>٢) ب: «يا ربّي كفاني يا ربّي». م: «يا ربّ كفاني يا ربّ».

<sup>(</sup>٣) أ: «إذا امرأة». س: «إدا بامرأة».

<sup>(</sup>٤) س: «اعط لي».

<sup>(°)</sup> م: «عنده».

<sup>(</sup>٦) س: «ملآن».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «فرجع».

<sup>(</sup>۸) أ، س: «يلقطون».

<sup>(</sup>٩) س: «لها».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: - «له».

ث١٥/٢١: ومنهم سليمان أونول صاحب الأولاد الذين ماتوا فصبر و لم تصبر أمُّهم، إلى ذات مرّة توجَّه إلى وارجلان على /٢٧ظ/ طريق تارماست دون الدكاكير، إذا ولداه على فرسين راكبين لابسين، والصبية تحت نخيل وراءهما، لابسة مثلهما، فوقفت حتّــى نزعت شوقى منهم، فغابوا عَنلِين (١)، وعلى ذلك الموضع مصلَّى يُزار.

ث١٦/٢١: ومنهم محمَّد بن رستم، وذلك أنَّ ولده عمران في غانة، فقال لهم: أخِّروا عَشائي آكله مع عمران، فلبثوا حتى مضى هَدُوٌ من الليل، ولم يجئ عمران، فحرج إلى صحرة السبع فرقى عليها، فجعل ينادي: يا عمران! فلم يجبه أحد، فعجب الناس منه، فرجع، فلمَّا حلس إذا عمران يدقُّ الباب، فأكل عَشاءه معه. والحمد لله ربِّ العالمين.

ث١٧/٢١: ومنهم أبو إسحاق بن رجا، وقد ذكر أنَّ ذئبا آذاه في جنانه، فدعا عليه فمات.

ث١٨/٢١: ومنهم أبو يعقوب بن إسماعيل، وذلك أنَّ أمَّه نسجت له حولية، فجعلها في مزود، ونظر<sup>(٢)</sup> إلى خاله يوسف بن إبراهيم بن<sup>(٣)</sup> الطاق قد بقى في حولية، والـــشتاء قد اشتَدَّ، وهو شيخ قاضي البلد مفتيها، قال: فعمدت إلى كسائي فدفعته(١) له، ولا أريد أن تعرف أُمِّي بذلك، وتركت المزود كما هي، كلَّما دَخَلَتْ<sup>(٥)</sup> نظــرت إلى<sup>(١)</sup> المــزود كسائي، فحئت إلى كسائي الذي دفعت لخالي أنظر أيّهما حير، فإذا عطيَّة الله حير، وقد كان خالي أَبِي منْ قبول الكساء، فقلت له: تُمَّ غيرُهُ.

<sup>(</sup>۱) ب، م: ~ «عنی».

<sup>(</sup>۲) أ، ب، م: «ورجع».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «من».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «فدفعتها».

<sup>(</sup>٥) م: - «دخلت».

<sup>(</sup>٦) أ، س: - «إلى».

ث١٩/٢١: ومنهم عبد الملك بن خلوف الذي دعا على عات من عتاة سدراتة منــع الحقُّ أرادوا(١) حبسه، فمنع نفسه فقالوا له: جعل الله دارك حبسا، فحبسه الله(٢)، كلَّما رام الخروج تمثُّل له شيء من خلق الله على الباب(٣) يفزعُهُ، ويصيح حتَّـــى يــــضمحلُّ حلقه، ويرجع، حتَّى قتله غمًّا. والحمد لله رُبِّ العالمين.

ث٢٠/٢١: ومنهم داود الصادق النفوسيُّ الــصالح<sup>(١)</sup>، الــذي دعــا علــي زور، حين أخذ عسكرًا إلى أهل تاغيارت، فجاءه فطلبه أن يتحـوَّل عنـه فـأبي، وقـال: لم يكفك قومك حتَّى ضممت (٥) إليهم، قلَّد الله أعضاءك (١)، فأخذه الحرُّ فدلع لسانه، حتَّى وقع على صدره، فوقع، ودفنوه، ثُمَّ لبث أيَّاما فمات.

ث٢١/٢١: ومنهم داود بن أبي (٧) يوسف الذي دعا على قتلمة سيِّد النماس بن المنصور بالتفريق، وقال: قتلهم الأزيار، لم يـضيئوا(^) و لم ينـوِّروا، وهـم: زيـري بـن لقمان، وزيري بن الحسن، وزيري بن أبي العزِّ، فتفرَّقوا من وقْـــت إذْ<sup>(٩)</sup> وقعـــت الفتنـــة بينهم، نعوذ بالله من العقوق، ومن دعاء يَضُرُّ. والحمد لله ربِّ العالمين.

ث٢٢/٢١: ومنهم حبيب بن زلغين، وذلك أنَّ قبره فوق بني ويليـــل في الــصحراء، مَشْيَ نصفِ يوْم، ما يرى إلاّ وعليه قبَّة منصوبة مضروبة، إمَّا بيضاء أو خضراء.

<sup>(</sup>۱) ب: «أراد».

<sup>(</sup>٢) ب: - «الله».

<sup>(</sup>٣) م: - «على الباب».

<sup>(</sup>٤) أ، س: - «الصالح».

<sup>(</sup>٥) أ، س: - «ضممت». بياض.

<sup>(</sup>٦) أ، س: «أعضاء ». بياض.

<sup>(</sup>۷) س: - «أبي».

<sup>(</sup>A) أ: «يصموا». ب، م: «يصوموا».

<sup>(</sup>٩) أ، س: «وقتئذ».

ث٢٦/٢١: وذكر الشيخ(١) أبو نوح أنَّ الشيخ عبد العزيز بن الكساسن(١) نزل إلى أريغ ذات مرَّة، فحاز على قــبر حبيــب، فوجــد عليــه ثلاثـــة خطــوط مدوَّرات على قبره، وقد كان عنده قبل ذلك أنَّ الخطوط التي خَطُّ عليه (٣) قَابرُوهُ(١) ما زالت عليه ببركته(١)، قال(١): فقلت: إيَّاك أن يكون أحد سبقني في(٧) الطريق، فخطُّها(^) فخطُّطتُّ أنا ثلاثًا وراء تلــك الـــتي وجـــدتها، فترلـــت إلى أريغ، فقضيت حاجتي ورجعت على أثري، فوجدت خطوطي ذاهبة والستي قبلنا ناصبة لم تُمسَّ (٩).

ث ٢٤/٢١: ومنهم سليمان /٦٨و/ بن موسى الذي دعا على عبد الله بن حسن وابنه، فهلكا عند القلعي(١٠٠)، وذلك أنَّ أبا محمّد سليمان بن العزِّ جاء من القلعـــة فقــــال لأبي الربيع: ادع الله على عبد الله بن الحسن، تركته في الحبس عند القلعي وابنه، فقال له(١١) أبو الربيع: أمَّا ذَانكَ فقد هلكا، والأمر والدعاء في غيرهما، وكان الأمر على ما قال.

ث٢٥/٢١: وقال أيضا: سمع الشيخ ماكسن يدعو على بني مسافر، فقال له: ادع علمي بني تكسنيت، أمَّا أولئك فقد فُرغَ منهم. وعنده في حسده أثرٌ، إذا دعا الشيوخ على شـــيء

<sup>(</sup>١) أ، ب، س: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٢) س: «لكساسن».

<sup>(</sup>٣) أ: - «عليه».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «قابره».

<sup>(</sup>٥) أ: «بيركاته».

<sup>(</sup>٦) ب: - «قال».

<sup>(</sup>۷) أ، ب: – «ني».

 <sup>(</sup>٨) م: - «قال: فقلت: إيَّاك أن يكون أحد سبقنى في الطريق، فحطَّها».

<sup>(</sup>٩) س: «تمرس».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «القلعة».

<sup>(</sup>۱۱)س: - «له».

فحسَّه فيقول: قد أجيبت. وأمَّا حبيب فله قصص كثيرة لها موضع (١) إن شاء الله.

## ث٢٢: روايات أبي موسى عيسى بن السمح الزواغي المستجاب - رحمة الله عليه -

ث١/٢٢: وذكر غير واحد أنَّ الشيخ عيسى بن السمح تنازع مع صيْبر بن ولمـــوي المزاتي جدِّ الشيخ مصالة بن يجيي على مسألة، وهي: إن كــان رســول الله ﷺ عمـــل الشرك(٢) قبل نبوءته أم حفظه الله وعصمه منه أُوَّلاً وآخرًا، فقال الشيخ عيسى: لم يذق و لم يعمل شركا قطّ، وقال له صيبر: من قال لم يذق و لم يعمل شركا ذاق مـــا ذاق إذًا [كذا]، فغضب أبو موسى إليه، فقال له: امض يا وادي جان(٣) إلى السبخة، وقال لـــه صيبر: امض يا بئر ثمود(١) التي تترفها الكفُّ. فقال أبو موسى للشيوخ: إنَّما تُخرجون إلى الخطُّة من يجرُّ ثوبه وذيله (° خيفة الخيلاء، وأمَّا من يبرأ من قاداتكم فــــلا تخرجونــــه (٦٠]! فعمد الشيوخ إلى صيبر فأخرجوه إلى الخطَّة والهجران، فجعل يتوب(٧)، فقال لأبي نوح: لَمَ أخرجتني يا شيخ على شيء مسكته وأحذته عنك؟ فقال: لكشفك^^ الغطاء ودفائن الوهبيَّة، فمات صيبر و لم ينتفع بعلمه (٩) على كثرته.

ث٢/٢٢: وذكر أبو عمرو عن الشيخ أبي عبد الله قال: إنَّ بعض شيوحكم يــصْلَى

<sup>(</sup>۱) ب، م: «مواضع».

<sup>(</sup>٢) ب: - «عمل الشرك».

<sup>(</sup>٣) أ: «ياودي جاز». س: «ياوادي جاز»، ب، م: «ياوادجان».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «ثمد».

<sup>(</sup>٥) م: - «وذيله».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «تخرجوه».

<sup>(</sup>٧) م: – «فجعل يتوب».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «لکشف».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «من علمه».

النار، نعوذ بالله من النار.

ث٣/٢٢: وذكر أبو عمرو أنَّ أبا العبّاس قال: إنَّ في النار أرحية لا تطحن إلاَّ عظام علماء السوء، وبكى حتّى أَخْضَلَ لحيتَه، وقانا الله شرَّ ذلك اليوم.

ث٤/٢٢: وذكر الشيوخ أنَّ أبا موسى رجل شــجاع، وكــان يــذكر لأبي عبـــد الله، قال: ماذا رأيت؟ خيرٌ عندي أن آتي الحرب من أن آتي اللهو واللغو(''، وأمنعَ الظعينة لأربعين، حتَّى تركت أربعين، وأقفــز خلفـــي مثلمـــا أقفــز أمـــامي، وكان كثير المال ولا ولد له، وكانت لــه أخــت تــشكوه إلى الــشيوخ أبي صــالح وغيره بأنّها وصلتها الضيعة، ومنع لها النفقــة زعمــت(٢)، ولا يبعــث لهـــا شـــيئا، فأعلمه الشيوخ بشكوى أخته، فقال لهـم: لـيس قولهـا بـشيء يـا مـشايخي(٢)، امضوا معي إلى بيتها تروا ما وصلت إليها، فأتاها الــشيوخ غافلــة لم تُخـــرجْ شـــيئا من البيت، فدخل أبو موسى البيت، فجعل يخرج لهم المزاود ويرمي بحــــا إلـــيهم مــــن دقيق وسويق وطعام وإدام، فلمَّا أفضحها وخرج غــضبت وقالـــت لـــه: الحمــــد لله تموت وأرثك، فقال لها أبو موسى: أســـأل الله مغفـــرة ذنـــوبي أن يميـــتني وتـــرثيني، ويموت أولادك وتــرثيهم، ويحرمــك الله مـــالي، ولا يميتـــك إلاّ بـــالجوع، فمـــات وَوَرَثَتْهُ، ومات أولادها وورثتهم، فتزوَّجت رجلا فأعطته مالها كلُّه وطردها، موسى.

가 있었다. - 기계를 하는 기계를 가장하는 것이 되었다.

<sup>(</sup>١) ب، م: «واللعب».

<sup>(</sup>٢) م: «رغمت».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «مشايخ».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «الجوع».

<sup>(</sup>٥) في هامش أ: «القنوع: التذلُّل للسؤال».

ث٢٢/٥: وذكر أنَّ امرأة أبي موسى كانت مومسة فاسقة، تــزين مــع رجــل يقال له معاند، وكان أبو موسى يزجرها كلَّما رفع إليــه شــــيء أو رديء(١) مـــن القول فتقول: لا تُصْغ ولا تسمع قول الناس يا شيخ، إنَّمَا حسدوني لك، حَــتَّى رأى أبو صالح شيئا، فأخبر الشيخ فقال لهــا(٢) أبــو موســـى كمــا يقــول لها(٢) قبل ذلك، فأغلظ لها، فقالت له(٤): لا تصغ إلى قول الناس يا شيخ، فقال لها أبو صالح: الناس أيضا ! فقال لها: معاند معاند [كذا]: أنت طالق ثلاثا، معها ما يعيذ الله منها، فليقل الوهبية<sup>(٥)</sup> مـا أرادوا، معانــد معانــد عانَــدَتْك وإيّـــاهُ الآفاتُ [كذا]، فأماهما(١) الله بالآفات.

ث٦/٢٢: وذكر عنه أيضًا(٧) أنَّ مسجدا بين الوهبية والنكِّار يتنازعان عليه، إلى ذات مرَّة، وكان يوم عيد، دعا أبو موسى رجلا من العزَّاب، فمضى نحو المسجد يصلّيان فيه، ووجد النكّار قد شحنوه (^)، ومـضى الـشيخ وتبعــه صــاحبه حتَّى وصلا(١) محراب المسجد يـشقّان صفوف النكّـار (١٠)، فقعـدا أمامهمـا(١١)، فأخرج الشيخ يديه من تحت كساء لــه أســود، فتــيمّم، فقــال لــه رحــل مــن

<sup>(</sup>١) أ، س: «درء».

<sup>(</sup>٢) أ، ب: «له».

<sup>(</sup>٣) أ، ب: «له».

<sup>(</sup>٤) س: - «له».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «الوهبية الوها». بياض.

<sup>(</sup>٦) س: «فأماها».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «أيضا».

<sup>(</sup>۸) أ: «سحنوه».

<sup>(</sup>٩) ب، م: + «المحراب».

<sup>(</sup>١٠)ب: «الصفوف فقعدا».

<sup>(</sup>١١) في هامش س: «لعله: أمامها»، ويبدو أنــُّهُ الأصوب.

النكَّار(١): لا يجوز التيمُّم في المسجد، فقال له أبــو موســـى: مـــا رجعـــن لي إليـــك [كذا]، يعني المسائل. وتكلّم رجل حين شقًّا(٢) صفوفهم: مـاذا يقــول ذو الكــساء الأسود؟ فجمع الشيخ يديه صفيلقة (٣) وراء ظهره، فأشار بها إليهم، وقال له صاحبه: لا تُحمِّلنا الغبن يا شيخ، فقال لــه أبــو موســـى: مـــا توكُّلــت عليــك، فاتَّفقوا أن يُخرَجُوا من المسجد، فقالوا له: اخرج أنت أُوَّلًا لأنَّــك الــداخل آخــرا، فقال لهم: من دخل أُوَّلاً خرج أُوَّلاً، فخرجوا أُوَّلاً فن وخرج هو بعدهم.

ث٧/٢٢: وقال أبو عمَّار: إذا كانت الفتنة فأحبُّ إليَّ أن يصطلحا، فإن لم يكن ذلك فأُحبُّ (°) أن لا تغلب فئة أخرى؛ لأَنَّ من أراد أن تغلب فئة أخرى دخل في الفتنة ولزمه ما لزم تلك الفتنة وكان سيفه يقطر دما بينهم.

ث٨/٢٢: وذكر أبو عمرو وكان سائرا إلى وغلانة فلقيم المشيخ سمعيد بن عمّار الزواغي فعانقه، ومضى و لم يسأله عن أخبار أهـــل الـــدعوة، فقــــال لأبي عبــــد الله(١) لم لم تَسَلُّ(١) هَذَا الشيخ عن أخبار أهل الدعوة(١)، فقال له(١): من أنت الذي لم يعرف هذا(' ' ؟ يقول: يا أبــا حـــابر(' ' ــ يعـــني أبـــا عبـــد الله ـــــــ إنّ

<sup>(</sup>١) م: + «يا شيح».

<sup>(</sup>٢) س: «شقّ».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «صفيقلة».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «أوَّلاً».

<sup>(</sup>٥) س: «فأريد».

<sup>(</sup>٦) م: «لأبي سعيد».

<sup>(</sup>٧) م: «يسأله».

 <sup>(</sup>A) ب: - «فقال لأبي عبد الله لم لم تَسَلْ هَذَا الشيخ عن أخبار أهل الدعوة». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٩) م: - «له».

<sup>(</sup>۱۰)س: – «هذا».

<sup>(</sup>۱۱)أ، س: تكرار «يقول: يا أبا حابر».

الرجل يكون منه(١) الرياء في شرف(٢) أجداده وأرحامــه وقومــه(٣)، وجـــابر أخـــو سعيد، وهو شيخ(؛) عالم كبير. وحدَّث الشيخ بهذه القـصّة، وكــان سمعهـــا حينئـــذ من الشيخ فقال له الشيخ على بـن خـزر النفوسـي المـسناني -رحمــه الله-: مــا ذاك<sup>(٥)</sup> ؟ قد عجم أبو عبد الله لتائك، يريد وصفه بالثقالـــة، ومـــضي أبـــو عبـــد الله حتّى رأى رجلا عليه أطمار، وقد تغشَّى عليه، فناداه أبو عبـــد الله: عـــسى لم تمـــت عسى لم تمت، فأجاب: بلى قد مات، بلى قد مات (١)، فقال له أبو عبد الله: آخرتك إذًا، آخرتك إذًا، أمَّا دنياك فقد فاتتك، فلحقه وعانقه وحفيي (٧) به وأكثر سؤاله، فمضى فسأله صاحبه فقال له: ما هذا يا شيخ؟ فقــال لــه أبــو عبـــد الله: هذا إذْ (^) كنَّا عند أبي نوح –رحمه الله– أُحسَننَا فهمـــا وعلمـــا وورعـــا وبيانـــا وقراءة، فرجع إلى قومه فتزوَّج (٩) امرأة، وكانت /٦٩و/ ابنــة شــيخهم، فخرجــت سليطةً لَسنَةً، فلم يصبر ولم يحتمل (١٠) قولها، فكان يَـرُدُّ عليهـا مـا تقابلــه بــه فاستويا في اللسن، فكثرت شكوى المرأة إلى والـــدها، فعقُّـــه وأوجعـــه ذلـــك إذ لم يصبر ويحفظه فيها، ويعفو ولا يهفو، وهو الذي قلت لـــه: عـــسي لم تمـــت بمــوت [من عند] الله.

<sup>(</sup>۱) م: - «منه».

<sup>(</sup>۲) س: «شریف».

<sup>(</sup>٣) س: «وأقوامه».

<sup>(</sup>٤) ب، س، م: - «شيخ».

<sup>(</sup>٥) س: «فاذاك».

<sup>(</sup>٦) ب: - «بلى قد مات».

<sup>(</sup>۷) ب: «وکفی».

<sup>(</sup>۸) ب: «إذا».

<sup>(</sup>٩) س: «فزوج».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «يتحمل».

ثاباً عبد الله محمّد بن سليمان جاء من الحجّ فسأله بعض زوّاره وهنّأه السلام وقال لهم: ما أبا عبد الله محمّد بن سليمان جاء من الحجّ فسأله بعض زوّاره وهنّأه السلام وقال لهم: ما تركنا شيئا من متروك العلم إلا وأخذنا به ولم يردنا ذلك أيضا لما قاسينا من السشدائد. وزاروا الشيخ أبا محمّد عبد الله(١) الطاكي وهنّؤوه السلام من الحجّ، وسألوه فقال لهم: أأجمل(١) أم أفسّر؟ فقال لنا: يحتاج من رجع من هناك إلى التوبة. وزاد في حديث محمّد بن سليمان ولم يردنا ذلك أيضا.

ث ٢٠٠/ ١٠: وذكر أبو نوح وأبو عمرو أنَّ أبا عبد الله كان بحلقت النَّه وغلانة، ووُجِدَ فيه رجلٌ عالم من الحشويَّة يقال له: عليُّ بن حمزة الرقاري (٥) فقال لمن حضره من شيوخ وغلانة: عند مَنْ ضيافة العزَّاب اليوم؟ فقال له: عند صالح بن حسّان، قال: نعم، هو لها أهل، فَلَمَّا حضر (١) الطعامُ، دخل العزّاب الدار قبله، وبعثوا إلى عليِّ بن حمزة، فلمَّا حاء تفسَّحوا [كذا] له العزَّابُ فكلِّ يدعوه إلى الجلوس بجنبه، فحعل يحلف لهم لا يقعد، فقال لهم أبو عبد الله: لا يقعد إلاَّ حذائي، فقعد (١)، ومرَّت الأَيْمان لا يبالي بها، فحعل يأكل، ووقع (٨) كساؤه (١) حتَّى بدت أحقاؤه وخواصره من لهمه وهلعه، فأحذ العزَّاب اللحم فأعطوه، وقد وصَّاهم أبو عبد الله على ذلك، إذ هو وَصيَّة العزَّاب إذا جلس معهم غيرهم من أهل البلد، وكيف الحشويُّ، فدفع له أبو عبد الله المحم، فحلف

<sup>(</sup>١) س: «راويته».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «أبا عبد الله محمد».

<sup>(</sup>٣) س: «أُحِمِل».

<sup>(</sup>٤) س: «لخليفته».

<sup>(</sup>٥) س: «الزقاري».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «حضره».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «فقعد».

<sup>(</sup>۸) أ، ب، م: «ورفع».

<sup>(</sup>٩) ب: «كساء».

وأخذه، وَكُلُّ من دفع له سبَّق اليمين، ثُمَّ أخذ بعدها ولا يبالي باليمين، وقال لأبي عبد الله: نحن العلماء كالخيط(١) النعام نَحكُّ حيث أردنا بأعناقنا. فقال أبو عبد الله: أضلَّ الله من أضلُّه، هذا لسوء(٢) أدبه ورغبته(٣)، وشدَّة جفائه وبَرَمه. والحمد لله ربِّ العالمين.

ث١١/٢٢: وذكر أبو عمرو أنَّ الشيخ أحمد بن جبران الوسياني سافر إلى الحجِّ، فكان قال: ولقيه مرَّة ثانية فقال له: أنت الذي رَدَّ عليَّ عطيَّتي؟ فقال له: نعم، فقال له: ولمَ؟ فقال له أبو جعفر: لي جنان بقسطالية (٥) جنان حسن يَسْوَى أربعين دينارا، فقال (٦): خُذْ، أنتم أمَّة محمَّد ﷺ فقراء.

ث١٢/٢٢: وذكر أبو عمرو أنَّ العزَّاب سألوا أبا الربيع سليمان بن يخلف عن مسألة، وفلان بن فلان(^)، وقد أرسل(٩) من أحالهم(١٠) آباءهم، و لم يعرفوا العزَّاب أيضا، قال: ادفعوا لمن قال لهم إنَّهم ابن فلان وبه يُدْعَى، وهذه مرخصة(١١). وأمَّا الذي يذكر أبــو عمرو عن الشيخ أبي خزر أَنَّ المعرفة لا تكون إِلاَّ معرفة وجه الرجل أو اسمه وأبيه وجدِّه،

<sup>(</sup>۱) ب، م: + «من».

<sup>(</sup>٢) ب: «السوء».

<sup>(</sup>٣) أ: «ورغبه».

<sup>(</sup>٤) س: «عليهما».

<sup>(</sup>٥) ب: «بقسطالة».

<sup>(</sup>٦) س: + «له».

<sup>(</sup>٧) أ: «حلقه». ب، م: «حلقة».

<sup>(</sup>A) ب، م: + «وفلان بن فلان». تكرار ثلاث مَرَّات.

<sup>(</sup>٩) ب: + «هم».

<sup>(</sup>۱۰)م: «أحل لهم».

<sup>(</sup>۱۱)ب، م: «وهذه رخصة». س: «وهذا مرخصة».

وإذا عُرِفَ<sup>(۱)</sup> بوجهه واسمه واسم<sup>(۲)</sup> أبيه وقومه، وهذا فيه قولان: من قال معرفة، ومـــن قال ليس بمعرفة.

ث ١٣/٢٢: وذكر عن أبي يعقوب يوسف (٢) بن يعقوب المنزاتي -رحمه الله- حرت بينه وبين العُزَّاب في حبل نفوسة مسألة: إن كان يعرف اليهود ربَّهم أم لا ؟ فأحاب أبو يعقوب: لا يعرفون ربَّهم، /٢٩ ظ/ وأنكروا عليه، وقالوا: بل عارفون ربَّهم، وأغلظوا عليه حتَّى حافاهم (١)، وحاء الشيخ وَرْسَفْلاَسْ وعليه حلقتهم، وهو الإمام في العلم، ولبثت عنده اثنتي عشرة سنة، وقد سألوه عن المسألة، وكرَّروا عليه يطلبونه في الجواب، فسكت غضبان لِمَا شتموا به وعابوا أبا يعقوب، إلى أن تَكلَّم مغضبا فقال (٥): لا يعرف اليهود ربَّهم، لا يعرف اليهود ربَّهم، لا يعرف اليهود ربَّهم، لا يعرف اليهود ربَّهم، الله وكان أبو يعقوب عالما فقيها ورعا.

ث١٤/٢٢: قال الشيخ أبو نوح: أخبرني والدي(٧) قال: قال لي والدي: حيث كنتم(^)

<sup>(</sup>۱) ب، م: «عرفه».

<sup>(</sup>۲) أ: - «واسم أبيه». س: - «واسم».

<sup>(</sup>٣) ب: «يوسف بن يوسف».

<sup>(</sup>٤) أ: «جافهم»، س: «حافهم»، ب، م: «خافهم». ويبدو أنَّ الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) س: + «لهم».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «لا يعرف اليهود ربُّهم»، بلا تكرار.

في هامش ب: «قوله: لا يعرفون ربَّهم، قلت: قد وصفهم الله في كتابه ينفي الإيمان عنهم بقوله: ﴿ قَاتِلُوا الْدِينَ لا يُومِئُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَحْرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [التوبة: ٢٩] وفي بعض الأثر لأصحابنا: وسئل عن اليهودي إذا قال: لا إله إلاَّ الله، ما تلك الكلمة؟ قال: لا طاعة ولا معصية، وهي توحيد من غيره، وليس عند اليهودي شيَّء من معرفة الله». وقال النبيخ تبغورين في رسالته في التوحيد: «وقال النبيء عليه السلام: "من وصف الله بشيء أو مِثْلٍ لم يعرفه"، ولا شَكَّ أنَّ اليهود بحسِّمة».

<sup>(</sup>٧) م: «أخبرتني والدتي».

<sup>(</sup>۸) أ: «كنت».

صغارا أدعو أن يميتكم الله أطفالا<sup>(۱)</sup> لا أجمع واحدًا منكم مع آخر في الدعوة، فَلَمَّا كبرتم كنتم أدعو الله أن لا يميتكم فرادى وُحَادَى حتَّى تفهموا وتقبلوا أمر الله.

ث ١٥/٢٢: وذكر عن بعض أهل العلم أنَّ اليهود لا يوصفون بمعرفة ولا نكرة لربِّهم، بل كلمة توحيد، لا طاعة ولا معصية منهم.

ث ١٦/٢٢: وذكر الشيخ أبو نوح أنَّ الشيخ سعيد اصطحب مع رجل عزَّابِيِّ، حتَّى لقيهما قوم فقالوا له (١): أنت (١) من قوم بيننا وبينهم فتنة (١)، قال: لا، فقال لهم أبو نوح: ليس منهم، فقالوا (١٠): أتحلف بالطلاق ثلاثا فأبي، فقتلوا لعزّابيَّ، فبلغ الخبر أبا عبد الله فتحيَّر من ذلك تحسُّرا(١)، فقال: لماذا لم يحلف ويشترك مع الوهبية مسألته، واختلفوا في ذلك، منهم من قال: ليس عليه شيء، ومنهم من قال: الدية عليه، وشدَّد عليه (١) آخرون (١) في الهلاك، وقالوا: أشار أبو عبد الله لو حلف (١٠) ليس عليه شيء، لا طلاق في إغلاق، ولا عتاق في إغلاق، وكُلُّ ما ينجِّي به النفوس مِنْ دَفْعِ عن نسب وحلف. وقال آخرون: التنجية عليه واجبة، والمرأة طالق.

ث١٧/٢٢: وذكر أبو نوح وأبو سهل(١١) أنَّ الشيخ يَسٍ بن أبي محمّد ويسلان وصّى

<sup>(</sup>۱) ب، م: «صعارا».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «فقال لهم».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «أنتم».

<sup>(</sup>٤) س: «أنت من قوم لقوم بينهم وبينهم فتنة».

<sup>(</sup>٥) س: + «له».

<sup>(</sup>٦) س: + «له».

<sup>(</sup>۷) س: «تحيُّرا».

<sup>(</sup>۸) س: «له».

<sup>(</sup>٩) ب: «خزون». م: «خزرون».

<sup>(</sup>۱۰)ب: + «أن».

<sup>(</sup>١١)ب، م: «عن أبي نوح وأبي سهل».

ماكسن أن يتر ع<sup>(٣)</sup> قوله من مسألتين، وكان يفتي أنَّ كُلَّ من أقرَّ بالعبوديَّة فهو يؤخذ<sup>(١)</sup> بإقرار من أقرَّ على نفسه بالعبودية في الكتمان إذا أنكر بعد ذلك وادَّعي الحريّة، إلاّ أن يكون في أيَّام الظهور، مثل تاهرت أيَّام الأئمَّة –رحمة الله عليهم–. وإذا أقرَّ رجل لآخر أنَّ(٦) عليه دراهم كذا، فكان الشيخ ماكسن يقول: إنَّمَا يُؤَدِّي الحندسيَّة، والشيخ أبـو صالح يقول: إنَّمَا عليه السكُّة البيضاء؛ قال: فوصلنا تين وال فدخلنا عليه فوحدناه قـــد اسلنقي واستلقى هَرَمًا، ولا يُسمع كلامَه إلاَّ من دنا منه والريق(٧) يجري مــن فيـــه ولا يحبسه، فقلنا له: سمعنا أنَّك تغسل بالماء(^) وأنت على هذه الحالة، فقال: أحساف أن لا يُحزيَنيَ غيرُ ذلك، يقول: لا يذكر الماء، وكيف (٩) يغتسل به، وقلنا له: ادع الله نمــضي، فقال لنا: أريد أن أمشي معكم، فقد قالوا: من مشى مع أخيه في الله ســبْعَ خطـــوات غُفرت ذنوبه، فرفدناه حتَّى قام، وجعل يُدُلفُ، وأخذتُ بيد وأخذ أبو بكر بيد أحرى، حتّى وصل باب الدار، فدعا الله، وودّعناه ورجع، و لم نذكر من وصيّة الشيخ شيئا بمرمه وضعفه، فوصلنا<sup>(۱۱)</sup> وارجلان فَبَلَغَنَا موتُه –رحمة الله عليه–.

<sup>(</sup>١) أ: «أبا زكرياء أبا بكر الشيخ علي». ب، م: «أبا زكرياء أبا بكر زكرياء الشيخ علي».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٣) أ: «يترل».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «مؤخذ».

<sup>(</sup>٥) س: «إقراره».

<sup>(</sup>٦) س: + «له».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «والريح».

<sup>(</sup>۸) ب، م: - «بالماء».

<sup>(</sup>٩) س: + «أن».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «فوصل».

#### ث٢٢: فصل

ث ١/٢٣: اختلف الناس في / ٧٠و / تنجية النفس والإنقاد لها من الجوع بأموال (١) الناس بغير إذهبم، فقال الشيوخ رحمهم الله: ذكرت فيه الرحصة في أجوبة الأئمة -رحمهم الله- وكُتُبِ الغانميَّة وكتب ابسن بركة وكتب اللقط فتركوا ذلك، فقالوا: بموت جوعا ولا يفعل، وفي الحديث عن عمر: «لا ينجيه خينة ولا ثبانا (١)»، الحبنة: أن يجعل تحت الإبط، والثبان (١): أن يمسك بين يديه، والحال أن يرفع على ظهره. وقالوا: يموت بالسيف ولا يأكل (١)، وهو قول عامَّة العلماء، والمنع في القرآن صحيح، وفي الحديث صريح، وقال: ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوالُهُم، إلَى أَمُوالُكُم ﴿١)، وقال: ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوالُهُم، إلَى أَمُوالُكُم ﴿١)، وقال: ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوالُهُم، إلَى أَمُوالُكُم ﴿١)، وقال: ﴿وَلا يَاكُلُونَ فِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) أ، س: «من أموال».

<sup>(</sup>۲) ب: «ثبان».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «التبان».

<sup>(</sup>٤) م: «أكل».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٦ .

<sup>(</sup>A) سورة النساء: الآية ١٠.

تؤتى مسربته، فينقل طعامــه، ويكــسر خزانتــه، فَإِنَّمَــا يخــزن عَلَــيْهم ضــروع مواشيهم، فلا يحلبن أحد ماشية غيره بغير إذن(١)».

ث٢/٢٣: وذكر عن شيخ من أهل الجبل وجد رجلا يحتشُّ في زرع غيره، فقال له: لو لم أتولُّك إلى الــساعة مــا أتــولاُّك. واختلفــوا في الأشــجار الـــتي في البراري التي يُذهب عليها بالعاقية (٢) أو الريح والــسباع. وذكــر في بعــض الكتــب أن لا بأس في الحشيش من زروع الناس، وهو الهشيم اليابس، وأمَّا الرطب فلا.

ث٣/٢٣: وذكر عن ابن عبَّاس قال: ولا نعمت عين يقول [كذا] الــسابلة(٣) إذا لقــط تمــرا أو بــسرا مـن تلـك النحيــل الــــي في الــــبراري، فوجدها(¹) ربُّها بعدما لقطها(°) فلا يَــرُدُّه لــه. وَأَمَّـــا أبـــو محَمَّـــد ويـــسلان فجـــوَّز أن يترع الجرائد(٢) اليابسة من هَذه النحيل التي لم يحظر عَلَيْهَا، فقال: حلُّ(٧) البسط إلى شَيْء من ذَلكَ ألاَّ يحرزه لربِّه.

ث٤/٢٣: وسئل الإمام عبد الوَهَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ولا أو دية من العنب والتين في الجبال الخربة (^) غير معمورة ولا محظورة، يأكلها السباع والــوحش، فقال: إن كنتَ من أولئك فكُلْ. وقال الشيوخ لا يؤكل من مثل ذلك شـــيءً إلاَّ إن

<sup>(</sup>١) ب، م: - «أيحبُّ أحدكم أن تؤتى مسربته، فينقل طعامه، ويكسر خزانته، فَإِنَّمَا يخزن عَلَيْهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحد ماشية غيره بغير إذن». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) ب، م: «العافية».

<sup>(</sup>٣) أ: «السايلة».

<sup>(</sup>٤) س: «فوجده».

<sup>(</sup>٥) س: «لقطه».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «الجريدة».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «حل».

<sup>(</sup>٨) ب: «الخريبة». م: «الخربية».

<sup>(</sup>۱) ب، م: «شجرة».

<sup>(</sup>٢) ب: «قامة».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٧٥. وتمامها: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرَّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات: الآية ٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحجرات: الآية ١١ .

<sup>(</sup>١٠)سورة الأنفال: الآية ١٦ .

<sup>(</sup>١١)سورة النساء: الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>١٢)سورة الحج: الآية ٣٨ .

كُلُّ مُخْتَالَ فَخُورٍ ﴿ ( ) وقال: ﴿ الذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ ( ) الأرضِ فَسَادًا ﴾ ( ) وقال: ﴿ الذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي وقال: ﴿ وَاللّهِ مَا يَعَدَدُ حُدُودَ اللهِ فَأُولِيكَ هُ لَهُ مَ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ... ﴾ ( ) الآية ، وقال: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَدُ حُدُودَ اللهِ فَأُولِيكَ هُ لَهُ مَا الظَّالِمُونَ ﴾ ( ) ، وقال: ﴿ وَقال: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِ جَينَ مَنْهَا وَلَهُ مَا كُثُونَ ﴾ ( ) ، وقال: ﴿ وَقال: ﴿ وَقال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ النَّارَ فَقَدَ اللهِ فَقَدَ اللهِ وَقَالَ النَّالِ وَمَا هُم بِخَارِ وَمَا هُم بِخَارِ حِينَ مَنْهَا وَلَهُ وَمَا عَذَابُ مُقَيمً ﴾ ( ) وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ النَّارَ فَقَدَ اللهِ وَقَدَدُ اللهِ وَقَدَلَ النَّارَ فَقَدَ اللهِ قَدْ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَقَدَلَ اللّهُ وَمَالًا عَيْرَ وَقَالَ اللّهُ اللهِ اللهِ وَاللّهُ الرّاشِي وَالْمُرْتَشَي » و ﴿ الرّسَا فِي مَلكه » ، وقال: ﴿ وَقَالَ النَّارِ وَمَا لِللهُ الرَاشِي وَالْمُرْتَشِي » ، وهالرشا في حدود الله فقد ضادً الله في ملكه » ، وقال: ﴿ لَعَنَ اللهُ الراشِي وَالْمُولَ فَي وَمُ اللهُ قَدْ مَن عَرف قول السَلّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ٤٢ . وتمامها: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلبِيمْ﴾.

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف: الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان: الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>١٠)سورة آل عمران: الآية ١٩٢ .

<sup>(</sup>۱۱)ب: «نزمان».

في هامش ب: «قوله: ياقزمان».

<sup>(</sup>۱۲)أ، ب، م: - «في».

<sup>(</sup>۱۳)س: «فارثت».

<sup>(</sup>۱٤)ب: «عليه».

رسول الله على فقال (١): هنيئا لك يا قزمان (١)، قاتلت عن الله ورسوله، فقال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب (١) قومي، فآذته حراحاته، فذبح نفسه بمنصلة من كنانته، وقيل: اتّكأ على ذبابة السيف حتّى حرج من ظهره، وصدّق الله قول رسول الله على . وقال على ذبابة السيف حتّى حرج من ظهره، يوجأ بها (١) في نار جَهنّم حالدا مخلّدا فيها أبدا، ومن تحسّى سما في يده فهو يتحسّى سمّا في نار جَهنّم حالدا مخلّدا فيها أبدا» من طريق ابن مسعود وعوف بن مالك وأبي هريرة عنه التَّلِينِينَ. وواحد قزمان قُرْمٌ، وهو القصير اللئيم الجئّة، والمصدر: القزم. وقال: «من اقتطع مال امرء مسلم بيمين فاحرة حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له النار».

وقال في حديث سرقة الأنصاري<sup>(٥)</sup> الذي غضب على أصحابه، وأمرهم بحطب فحطبوه<sup>(١)</sup>، وأمرهم أن يرموا فيه<sup>(٧)</sup> النار فرموها، وأمرهم بدخولها، فأبوا وقالوا: ما بايعنا رسول الله على إلا لئلا ندخل النار، فتنازعوا حتى طفئت فسكن غضبه، فقال حين أخبروه الخبر: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وقال لهم على : «لو دخلوها ما خارجوا منها أبدا». وقال في حديث اليمين: «وإن كان شَيْئًا يسيرا»، قال: «وإن كان قضيبا من أراك». وقال في حديث: «الجبل (٨) طوله أربعون خريف). وقال: وقال:

<sup>(</sup>۱) س: + «له».

 <sup>(</sup>۲) في هامش ب: «قوله: ياقزمان، قال في القاموس وشرحِه: وقُزمان بالضمِّ، ابن الحارث العبسي، وفي نسخة:
 العنسى».

<sup>(</sup>٣) س: «احتساب».

<sup>(</sup>٤) أ: «فيها».

<sup>(</sup>٥) في هامش ب: «سراقة الأنصاري، لَعَلَّهُ: سرية الأنصاري، قال البخاري: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وعلقمة بن محرز المدلجي، ويقال: إنَّهَا سرية الأنصاري».

<sup>(</sup>٦) س: «فحطبوها».

<sup>(</sup>۷) س: «فيها».

<sup>(</sup>٨) م: «الحبل».

«دائما فيها أبدا». وقال: «القضاة (۱) ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنّه». وفي الحديث أنَّ غلاما يقال له مدعَم (۱)، وقد (۱) أهداه لرسول الله على بنو الضَّبيب، فغلَّ شملة (۱) يوم خيبر، فأصابه سهم غابر، والغابر الذي لا يُدرى من أين رمي، أو غَرْبٌ، والمعنى واحد، فقال المسلمون: هنيئا له الجنَّة، ما صلَّى ولا قاتل، فقال على: «كللًا والذي نفسي بيده، إنَّ الشملة (۱) التي غلَّها يوم خيبر لتلتهب عَلَيْه (۱) نارا»؛ لأنّها لم تصبها المقاسم، فجاء رجل إلى رسول الله على بشراك أو شراكين فقال رسول الله على: «شراك أو شراكان من نار (۷)». وقال: «هلكت امرأة في هرّة...» الحديث. وأكثر من هذا في الحديث كثير لا يحصى، فَمَن فَهِمَ عن اللهِ أَمْرَهُ نَفَعَهُ ذِكرُه. والحمد وأكثر من هذا في الحديث كثير لا يحصى، فَمَن فَهِمَ عن اللهِ أَمْرَهُ نَفَعَهُ ذِكرُه. والحمد وأكثر من هذا في الحديث كثير لا يحصى، فَمَن فَهِمَ عن اللهِ أَمْرَهُ نَفَعَهُ ذِكرُه. والحمد وأكثر من هذا في الحديث كثير لا يحصى، فَمَن فَهِمَ عن اللهِ أَمْرَهُ نَفَعَهُ ذِكرُه. والحمد وأكثر من هذا في الحديث كثير لا يحصى، فَمَن فَهِمَ عن اللهِ أَمْرَهُ نَفَعَهُ ذِكرُه. والحمد وأكثر أب العالمين.

ث٣٦/٥: وذكر (^) الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة -رحمة الله عليه- أنَّ الـــشيخ أبـــا يعقوب محمّد بن يدر أجاب مسألة فأخطأ فيها، فقال: علينا العمل بالفرائض وليس علينـــا العلم بها، وكان الشيخ يزيد بن خلف (٩) /٧١و/ الزواغي المصعبي، قومُه من زواغة، وأبـــو

<sup>(</sup>١) س: «العصاة».

<sup>(</sup>٢) أ، م: «مدغم».

في هامش ب: «قوله: يقال له: مدعم، قال في شرح المواهب: بكسر الميم، وسكون الدال، وفتح العين المهملتين، آخره ميم: عبد أسود أهداه له رفاعة بن زيد، أحد بني الضّبيب، بصيغة التصغير».

<sup>(</sup>٣) ب: «وقال».

<sup>(</sup>٤) أ، س، م: «مشملة».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «المشملة».

<sup>(</sup>٦) ب: - «عليه».

<sup>(</sup>٧) ب، م: + «جهنم».

<sup>(</sup>٨) س: + «عن».

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: «يخلف».

الربيع سليمان بن يخلف -رضي الله عنهما- خلف المجلس وقتئذ، فَلَمَّا سمعان أن ذلك المجلواب نادى: سليمان أن سليمان! ماذا عندك عن أبي عبد الله محمّد بن بكر في هذه المسألة ؟ فأحابه أبو الربيع: إذا لزم الفعل ألله بشيء لزم معرفته والعلم بكيفيت، وأن عليه الثواب، وأنه فرض وعدل، وكانا أن باتا عند حلقته فلم يقل لهما: نزعت قولي، ولا قالوا له: تُب، ولا قال لهما: أدْنُوا إلى المجلس. والذي أحاب به أبو يعقوب جواب النكّار خطأ، والذي أحاب به أبو الربيع جواب حواب حواب الوهبيّة وجلّ الناس وجمهور الأمّد، وكيف يمتثل الأمر من يجهله و لم يعرفه أن وكذا يعمل إذا سمع عن أحد فُتْ يَا خطأ أن يكسر بالمهل والبرّحتّى لا تكون فُرْقَةٌ، ولا بين المسلمين خُرْقَةٌ أن.

ث٦/٢٣: وروي أنَّ الشيخ يزيد بن خلف (٢) كان ذات مرَّة في جبل نفوسة إذ أتاهم (٨) رجل نكّاريُّ أو حشويُّ وهم في مجلس، فقال: هل تعلمون لربّكم سميًّا يا نفوسة؟ فلم يجبه أحد، وجعل يكرّر عليهم، يسأل لسؤاله (٩)، و لم يجبه أحد، كُلَّ يوم يقف عليهم، ومن عادتهم الهروب من الجواب، والعامّة متحيّرون إذ لم يجبه أحدٌ، النساءُ وغيرهنَّ، فلمّا رآهم الشيخ لا يجيبه أحد من أهل المنازل (١٠٠)؛ لأنّ النوازل عند أهل

<sup>(</sup>۱) ب، م: «سمع».

<sup>(</sup>۲) ب، م: - «سليمان»، بلا تكرار.

 <sup>(</sup>٣) لَعَلَّهُ يقصد: إذا لزم العمل بِشَيْءٍ.

<sup>(</sup>٤) أ: «وكنا».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «يسمعه».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «حرقة».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «يخلف».

<sup>(</sup>۸) أ، ب، م: «طلع».

<sup>(</sup>٩) يبدو أنـــّهُ يقصد: يطلب لسؤاله جوابا.

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «المترل».

المنازل، فقال له: ما نعلم له سميًّا يا عدوَّ الله، فبلغ شأنه عندهم (') عظيما، فأمَّته الهدايا والعطايا من كُلِّ وجه أنْ (') نفَّس عنهم ('') الكرب، فإذا جاء أحدٌ، ويأتي العزّابَ رقودا فيقول: يزيد هذا ؟ فمَنْ قائل: لا، فيقول: نَمْ إذًا كالمحول ('). والسميُّ: الشبيه، والمشلُ العدْلُ. وروي ('°) عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد العاصمي -رحمه الله أنّ السميُّ: الولد، وأنشد:

أمّا السميُّ فأنت منه مكثر والمال يغدو تــارة ويروح

ث٧/٢٣: وذكر أبو عمرو أنَّ أبا محمّد ويـسلان طلع بحلقت ذات سنة إلى جبل دمر \_ حرسه الله(١) بأهله \_ في سنة محلة، ذات مَحْلٍ وسَخب، وجعل يتنبّع مواضع كان فيه شيء، وبيوتات السعة بحلقته، ويقصد ذلك، إلى أن خطر له على قلب عينب ما فَعَلَ، فجمع تلامذته فقال لهم: أيُّ شيء فعلنا وجدنا الناس فيهم من يحمل ضعفاءهم ويتاماهم وابن السبيل، فعمدنا إليهم نقطع(١) تلك المادة ونردهم مستوين، والذين نأكلُ ضعفاؤهم(١) أولى به، ومسرَّتُهم أحرى، وأهلوهم أحجى به(١)، امضوا إلى أهاليكم حتى يفتح الله، فمن له رغبة في شيء طلبه، فقال له تلميذ منهم: من ليس له في أهله ما يرجع إليه، قال له: قلت لكم ارجعوا إلى أهليكم (١٠). وقالوا: إنَّ ليس له في أهله ما يرجع إليه، قال له: قلت لكم ارجعوا إلى أهليكم (١٠). وقالوا: إنَّ

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: «عليهم».

<sup>(</sup>٢) س: «إذْ».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ والعبارة غامضة.

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: - «وروي».

<sup>(</sup>٦) س: - «الله».

<sup>(</sup>٧) ب، س، م: «بقطع».

<sup>(</sup>۸) م: «ضعفاء».

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ، لَعَلُّ الصواب: «أحوج إليه».

<sup>(</sup>١٠)ب، م: «أهاليكم».

أُوَّل<sup>(۱)</sup> الزمان عسر يتبعه يسران كما قال الله<sup>(۲)</sup>، وآخر الزمان تتتـــابع فيـــه الفـــتن، فـــتن الدين ومحن الدنيا وشدائدها، ويقلّ المطر والبركة؛ لأنَّ المطر مـن قُـوَّة الحـقِّ يكثـر، ولا يكون إلاَّ الينابيع والأنمار<sup>٣)</sup>، فمن أدرك ذلك الزمان فعليـــه بالعزبـــة إن قــــدر عليهــــا و لم ودينه، إلاَّ من شاء الله. وإنَّما يهلك المرء على يـــد أهلــه ومـــن يعرفــه ويــصحبه. فـــإذا حسٌّ بما يكره فليهرب من ححر إلى جحر سائحا في البلاد، رائحـــا مـــع العُبُّــاد. ومـــن لم يقدر على العزبة فليتزوَّج العاقر العقيم إن وجدها. فــإذا حــسَّ بمـــا يكــره انطلـــق أو طلَّق، ولا يقيم معها على عيش النكد. زمانٌ لا يُدرَك فيه العيش إلاَّ بالمعصية لدعاة (٢) الضلال، فمن لم يعرف في ذلك الزمان فَبالْحَرَى (٧) ينجو. وعند تلك الشدائد ينتقى الموتُ خيارَ الأُمَّة، وتبقي حثالية كحثالية القميح والسشعير، ويلذهبُ العلماء ويُترأُسوا برُؤساء جهَّال، ذئاب في ثياب، فيهرجـون ويمرجـون كالـدوابِّ الـتي لا حساب عليها، وهم أشدُّ الخلق عذابا(^)، وأنكاهم(٩) عقابا، وأخرزاهم ثوابا؛ لأنُّهم قالوا: لا تقوم الساعة إلاُّ على أعظم الذنوب، وهو الشرك بــالله. ومــن اســتطاع مــنكم أن يترل الحاضرة والجريد فإنَّه (١٠) خفَّف عنهم كثرة البلايا، وهـم أهـل ذلـك الزمـان

<sup>(</sup>١) ب، م: «عسى أوَّل».

<sup>(</sup>٢) أ: - «الله».

<sup>(</sup>٣) ب: «والأشجار».

<sup>(</sup>٤) ب: «دينه».

<sup>(</sup>٥) أ: «الغربة».

<sup>(</sup>٦) أ، ب: «لرعاة».

<sup>(</sup>٧) م: «بالحر أن».

<sup>(</sup>۸) ب: - «عذابا».

<sup>(</sup>۹) م: «وأنكى».

<sup>(</sup>١٠)أ، ب، م: «فإنهم».

على ما فيهم، وأجدر أن<sup>(۱)</sup> يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذا كلُّه من قول أبي محمّد -رحمه الله- في مجلسه. وفيه عن غيره.

# ث:۲۲ روایات<sup>(۱)</sup> زورغ

ثلاثةٌ بالجنَّة لأحد إلاَّ ويُطمع له: ضرَّتُه وأمَتُه وزوجُه (^)، وقد دعوا لها بها.

ث ٢/٢٤: وذكر أنَّ زوجها أراد أن يمضي إلى غنمه، وأختُه مريضة، فقال لزورغ (٩) المرأتِهِ: أريد أن أطلب لك حاجة، فقالت: كلَّ حاجة تطلبها مقضيَّة غير أختك، لا أَدَعُ عدمتها ما دامت مريضة، فقال لها: رزقك الله الجنّة، هي الحاجَةُ، فلبثت في خدمتها سبعة أشهر، ما خرج طوقها من عنقها، فعلى ذلك توفّيت -رحمها الله-.

ثـ٣/٢٤: فلمَّا جنَّ الليل طلبت هي وضارَّتُها ترقدان، فترعت ثيابما لترقد، فإذا طائر

<sup>(</sup>١) م: «ألاً يعلموا».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «سبق».

<sup>(</sup>۳) ب، م: - «لنا».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وتقدمنا».

<sup>(</sup>٥) كذا وردت العبارة في النسخ بدون جواب «إنْ» الشرطية.

<sup>(</sup>٦) ب: «رواية».

<sup>(</sup>٧) س: «تدعو».

<sup>(</sup>۸) س: «وزوجته».

معنى العبارة: من دعا له هَوُلاَءِ الثلاثة بالحَنَّة فَإِنَّهُ يُرحى له ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٩) أ: «زورع».

وقع أمامها فقال لها: نزعت طوقك تريدين (١) يا زورغ الجنَّة؟! الجنَّةُ(١) خلافُ الهـــوى. فنهشت ضارَّتي تقوم لترى، فقلت<sup>(٣)</sup>: المسلمون ليــسوا بجُـــبُّار<sup>(٤)</sup>، فقــال الطــائر بالبربري(°): لا تحبِّي مَن لا تحبُّه الملائكة، لا تحبِّي مَن لا تحبُّه الملائكة، يا زورغ، وقــــد أمرتُ أن أقيم (٦) في هَذه (٧) الليلة عابدًا في أسوف، وهو أبو زكرياء.

ث٤/٢٤: وقالت زورغ عن المريضة: هي امرأة نبيلة لا تخبرني، ولا أدري شدَّة المرض بها إلاَّ إذا قالت: يا حيُّ لا يموت، يا قادر لا يستعين، يا عالم بما أرسل، اجعلني أرضاه.

ث٢٤/٥: وذكر عن مصلوكن رجل تائب يزور زورغ، إلى ذات مرَّة ذبح شاةً فطبخهــــا وجعلها أعضاء، وأحذ عضوا منها وقال: يَا رَبِّ إِن قَبْلْتَ تُوبِيِّ لا تأكــلُ [زورغ] أَوَّلاً إِلاًّ ولا كلبها، فجاءها(٩) ليلا فدقَّ الباب، فقالت: من هذا ؟ فقال: أنا مصلوكن، فقالت: ادخل يا أمين، الذي أفتح له الباب والرجال نُوام (١٠)، فدخل فسألها عن زوجها أين هـــو؟ فقالـــت: عند ضارّتي، والكلب ميّت هذه الليلة، فجعلت تترع اللحم من السفرة إلى أن لحقت العظـــم السفلاني، فأخذته فأكلت منه، فقال: الحمد لله، لم أدعُ حتَّى دعوت بمغفرة ذنوبي (١١).

<sup>(</sup>۱) س: «ترقدین».

<sup>(</sup>٢) س: - «الجنة».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «فقالت».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «الجبار».

<sup>(</sup>٥) س: - «بالبربري».

<sup>(</sup>٦) لَعَلُّ معناه: أوقظ.

<sup>(</sup>Y) أ، ب، م: - «في هَذه».

<sup>(</sup>٨) ب، س، م: «و جعلها».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «فجاء».

<sup>(</sup>۱۰)س: «نوم».

<sup>(</sup>۱۱)ب: «ممغفرتی».

# ثه: [روايات أمِّ يحيى]

ثه ١/٢٥: وذكر أنَّ أوَّل أمر أمِّ يجيى قعدت ذات مرَّة مع نسوة في عرس حتَّى أدركها الله بالرحمة، فقامت فحازت (١) على قوم، فقالت لهم الطريق، فأبوا، فمضت حتى وصلت إلى صخرة، قالت: فحسست (١) بالإسلام دخل من أمِّ وأسي إلى بناني، واتَّكأت على الصخرة، فبنوا عليها مصلى، ورجعت إلى أبي يحيى الفرسطائي (١)، فقالت له يوما: نحن النساء إذا رأينا من ينظر في الكتب (١) نحسبه في مكان مكين، فإلى من توصيني عليه؟ فقال: أبان بن وسيم الويغوي، وجندوز في مكان مكين، فإلى من توصيني عليه؟ فقال: أبان بن وسيم الويغوي، وجندوقي المناحري، فالذي استمسكت به كَفَاكِ، مشل قيامين (١) في المنسج. فتوقي المناحدة وأرسل لها جندوز كتابا، فلزمت أبان، وعنه أخذت.

ثه ٢/٢: وَقِيلَ: حين خرج نفوسة إلى مانو قيل لها: يقل العلم، وتلزع المصائب، وتذهب الأدلاء، أقيمي بالله الإسلام. وقالت لأبي ميمون: لا تخرج، رأيتُ كذا، فقال لها: إنّما ذلك عقدة عُقددَت، ولكن ادْعي الله الذي جعلك زوجا لي في الدنيا أن يجعلك لي زوجا في الجنّة، فحرج، فأحذ بمزراق، فبشرت خسوته، فخرج حتى سنح له الغسل بالماء ومحنته، فرجع فقتل حرهمة الله عليه. وهي امرأة صالحة عالمة.

<sup>(</sup>۱) ب: «فجارت».

<sup>(</sup>۲) ب: «فحست».

<sup>(</sup>٣) س: «الفرسطي».

<sup>(</sup>٤) ب: «الكتاب».

<sup>(</sup>٥) في اللغة العَرَبيَّة الدارجة: القيام هو اللحمة في الثوب.

<sup>(</sup>٦) ب: - «وإلى».

## ث٢٦: [روايات أصيل]

ث ١/٢٦: وذكر عن أصيل، وهي امرأة صالحة، تُكلّمُ، وهي مستجابة. وذكر أنّها أرادت ذات يوم أن تمضي إلى قمنة بمولود، فقال لها: «اَغَرْ تَمْزِيدَانَمْ اَيدَصِيلْ تَحَدْ ويتْمَتّانْ (١) وَلاَ ادَغْ (١) ويتَلاَلَنْ مَك تَصْرِيطْ أَرَّازَنْ (١) أَتُووْشَنِينْ ايويفَحدَنْ (١) تَمَزْيدَدانْ يُوسْ يَتْصَلاً الشّعَلْ ادْيَدْغَغَنْ احايتين اتفاطْ تَسفارْ اتّجنينْ وَرَتَنْتُ تَصْكِيدُ الشّعَلْ أَديدُفَارْ سَمَّطْنِينْ أَتْلسَطْ تَمُلْسانْ ديدَنِّينْ وَرْتَنت ترطيط تَلطَّنْ أَسَدْ امانْ ضَقَلَينِ أَدْأُم زَنَنْ دج (١) الميزان أمْ تقيراطين»، أمضي [إلى] مسجدك يا أصيل، ودَعِي من يموت ومن يولد، لو الميزان أمْ تقيراطين»، أمضي [إلى] مسجد الله للصلاة، لا تشتغلي بالأحجار التي يُغترر أيت الثواب الذي يتلقّى من يزور مسجد الله للصلاة، لا تشتغلي بالأحجار التي يُغتربُ بها، تدخل البيوت العالية التي لم تبنها، لا تشتغلين بالسيرات والبرد، تلبسين ثيابا رقاقا لم تنسجيهنّ، تبكين اليوم ماء حارًا يوزن لك في الميزان كالقراريط.

ث ٢/٢٦: وذكر أنها رفعت الماء لغسلها للصلاة، فقالت: «ورَاجييغ ادْمَدَّانَتْ تُصِلاً ادْيَسُورْ وَزَنْجُومْ إِدَادِّغْ نَفَّعْ أَنَّ اسْ وَامَانْ»، فأجاها فقال: «أَدَادَّغْ وَرْمَدِّينَتْ تَصَلِّيتِينْ ادْيَسُورْ وَزَنْجُومْ (٧) أَجِّين وَرْ أَنْ يُوسْ أَيُوفِين». فقالت أصيل: أشكُ وأخاف أن لا تتمَّ صلاة (٨) مختلطة بحموم، تخرج (٩) بالماء

<sup>(</sup>١) ب: «وِيتْمَتَّتَانْ».

<sup>(</sup>٢) ب: «دَاغْ».

<sup>(</sup>٣) أ: «إِرَّازَنْ».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «إيويعجدَنْ».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «دمج».

<sup>(</sup>٦) س: – «نَفُعْ».

<sup>(</sup>٧) س: «وَنَزْجُومْ».

<sup>(</sup>۸) ب: «الصلاة».

<sup>(</sup>٩) أ: «نخرج».

كذلك، فقال لها صاحبها: إن كانت لا تــتم صلاة مختلطــة (۱) بهمــوم ووســاوس فقد حل (۲) بالخلق ما وحدوا. فقال لها يوما: «مَكْ تَلْسِيطْ تاكبَّــت تُوشَـطْ إيلْــوانْ تَتَفْطَنْ أَيصِيلْ أَيدْ اتكَمْرَنْ (۲) يَمَــانْ »، إذا لبــست (۱) حبّــة وأعطيــت الخلــق مــن ثيابك تجدها وقت الضيق على القلوب.

ث٣/٢٦: وقد حدث عندها لحم، فحعلت تطبخه، فلم يُطبخ<sup>(°)</sup> حتّى مضى الليـل، فقالت: اليتامى الذين هم جيراني رقود بعد، إلى غد أعطيهم، فقال لها: «مَكْ تـشيط<sup>(٢)</sup> ايصيدنَنْ تُوشد<sup>(٧)</sup> ايصيل تيجلين<sup>(٨)</sup> اللنين غفْ زلماط وارسمين».

ث ٤/٢٦: وذكر عنها<sup>(٩)</sup> أيضا<sup>(١١)</sup> أنَّ عندها يتيمة تخدمها، وليس لها أحد، فَلَمَّا كبرت جعلت تخطب لها، فلم تجد أحدا، فتحيّرت من ذلك، فتكلّم إليها، فقال<sup>(١١)</sup>: ملكة<sup>(٢١)</sup> في السماء السبع، شهدت الملائكة فنادوا بمومن بن وكيل، وكان رجلا هو في ذلك الوقت في تَادْمَكُتْ «تملك دَجْ إِيجَنَّونْ إِيسَتِّينْ إِيجِين والْجُلُوسَنْ أَغَرْنــدَسْ مَــومَنْ أووكيــلْ»،

<sup>(</sup>۱) ب: - «مختلطة».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «خل».

<sup>(</sup>٣) أ: «أَيَدْ اتكَمُونْ». ب، م: «أَيَدْ تُكَمْرَنْ».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «إذا ألبست».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «تطبخ».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «تنسيط».

<sup>(</sup>٧) س: «توشط».

<sup>(</sup>۸) س: «تيوجيلن».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «عنها».

<sup>(</sup>۱۰)س: - «أيضا».

<sup>(</sup>۱۱)س: + «لها».

<sup>(</sup>۱۲)م: «ملك».

فانتظرت إلى قوله، فجاء مومن بن وكيل فخطب غيرها فملكها(۱) فتحيّرت من ذلك فقال لها: لا(۲) يمحو الكتاب كما لا يمحو كواكب السماء، انظري تراها يا أصيل، فنظرت فرأت الكواكب كالليل بادية، فلم تلبث امرأة مومن بن وكيل أن ماتت، فتزوّج يتيمة أصيل. والحمد لله رَبِّ العالمين. فقال لها: «وَرْتيشْنَتْ تِرَا امَكْ وَرْتيشَنْ يِتْرَانْ دَجِّ يَتَمَا يُسَحَّدُ اطرئَنْ (۱) ايصيلْ»، /۷۷ ظ/. وقالت (۱) العامّة من النّاس: إنَّ الذي يكلّمها الجنينُ، فقال لها: أخبار الهدى والثبات، فجعلوني جنِّيًا(۱) «إنّما الغام الجيلان (۱) أنْ مَاوِيتَنْ (۱)».

#### ث٧٠: [روايات توجينت]

ث ١/٢٧: وذكر عن امرأة تسمّى تو جينت وهي مولاة، قالت: إن أبا الجير الزواغي طلع ذات مرَّة إلى الجبل، فأتى مصلّى أبي عبيدة فرأى من يصلّي فحسبه رجلا، فتيمَّمه، وقد رأى معه عمورا، وطمع فيه الماء، وقد كان وصله العطش، فَلَمَّا قرب من المصلّى قيل له: دونك! فلم ير شخصا فرجع وراءه حتّى انفلتت (١٠) من الصلاة طلب إليها أن يشرب، فأعطته لبنا من إنائها، ثمّ طلب

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «فملك».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «ما».

<sup>(</sup>٣) س: «اصَرَتَّنْ».

<sup>(</sup>٤) أ: - «وقالت».

 <sup>(</sup>٥) م: - «فقال لها: أخبرك أخبار الهدى والثبات، فحعلوني جنّــيًّا». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٦) بياض قدر ثلاث كلمات في أوس.

<sup>(</sup>۷) ب، م: «أجني».

<sup>(</sup>٨) س: «دَاوَلْحَنْ».

<sup>(</sup>٩) س: «تَتَاويتَنْ».

<sup>(</sup>۱۰)س: «انفتلت».

الماء ليصلّي فأعطته ماء من إنائها المذكور، فعجب بها أبو الخير، فقال: عملت ما لم تعمل<sup>(۱)</sup> العريقات، أي توجينت، شربت اللبن وغسلت بالماء والله أعلم. «تجيظ أُور تجينن<sup>(۲)</sup> تيتزنين (۲) أي تجينت أَسُويغ أَغ نَسِّيرَدْ أَسْوَامَانْ».

## ث٨٠: [روايات مختلفة]

ش١/٢٨: وذكر أبو عمرو أنّ أبا الخطّاب عبد الملك بن أبي وزجون سئل في جبل نفوسة عن السخط والرضا، والولاية والعداوة، والحبّ والبغض، أصفات الله أم أفعاله؟ فأجاب أنّها صفات الله عَجَلَى، فتوجّه منه هاربا إلى مكّة وحجّ ورجع، فلقيه رجل فقال له: ما القول(<sup>1)</sup> فيمن قال: أبو بكر وعمر نبيئان؟ فأجابه بِأنـــُهُ(<sup>0)</sup> مشرك، فقـــال لـــه الرجل: تب يا حاهل، منهم من يقول: إنّه منافق، فقال أبو الخطّاب: أي شيء(<sup>٧)</sup> قلت أنا، بل هو مشرك.

<sup>(</sup>١) أ: «يعمل»، س: «تعلم».

<sup>(</sup>٢) ب: «اون تجينة» س:«اي ورتجينَتْ»، م: «اوارتجينة».

<sup>(</sup>٣) س: «تتيرايتن».

<sup>(</sup>٤) ب: «القول».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «فقال».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «إنه».

<sup>(</sup>۷) ب: - «شيء».

<sup>(</sup>۸) أ، ب، س: «لهما».

<sup>(</sup>٩) س: «لله».

وافقوهم على مقالتهم، فقال الشيخ نصر(١) للعماني: ما تقول أنت في القرآن؟ فقال له: غير مخلوق، فقال الشيخ نصر(٢) للنفوسي: أمسك أنت فشنّع عليه أكثر من تشنيعه هو؟ لأنَّ السخط والرضا اختلفا فيه، والقرآن لم يختلفا عليه (٣) بأنَّه مخلوق، فحاء العماني بخلافهما، فأعلمه أنّه محروح مخالف، لا يكون قوله عليهما حجّة.

ث٣/٢٨: وروى أبو نوح أنَّ الشيخ عبد السلام بن أبي وسجون سأله أهل امسنان، عن رجل زين بأمّه(٤) فقال لهم: ادخلوه المزبلة واضربوا عنقه، ففعلوا، وصلّى بهم الجمعة بخطبة وركعتين وقالوا: يأخذ الكتمان من الظهور ولا يأخذ الظهور من الكتمان.

ث٤/٢٨: وذكر أبو عمرو أنَّ العزَّاب في زمن (°) أبي عبد الله وقبله، إذا زاروا أهـــل الدعوة في البراري، فإذا دخلوا حيّا من الأحياء، بنوا لهم خيمة، فيكونون في عزمهم محتهدين، فيكون الشيوخ وغيرهم من أهل الحيّ في حوائج العزّاب.

ث٨٢/٥: وذكر أبو نوح أنَّ مسجد العزَّاب قصب وسقفه (٦) أدم فازة [كذا] قد بعثها لهم<sup>(۷)</sup> ابن خطّاب<sup>(۸)</sup> وهو من مزاتة، يحمله اثناعشر جملا وإذا أراد<sup>(۹)</sup> دهنه جمعوا<sup>(۱۰)</sup> ثروب ضحاياهم كلُّها ممَّا ذبحوا في الحيِّ كلُّه في(١١) ذلك اليوم، فإذا رفعوا ما جمع المشايخ لهـــم،

<sup>(</sup>۱) ب: - «نصر».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «نصر».

<sup>(</sup>٣) س: «فيه».

<sup>(</sup>٤) س: «أمة».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «زمان».

<sup>(</sup>٦) ب: «قصبه».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «بعثه إليهم».

<sup>(</sup>۸) س: «ابن حطاب».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «أرادوا».

<sup>(</sup>۱۰)أ: «جمعه».

<sup>(</sup>۱۱)س: - «ڧ».

وجمعوا(۱) التلامذة، الرائدة والقَعْدَة (۱) ويسألون، فمن قائل يقول: أحتاج لباسي وطعامي، ومن قائل يقول: لم أحتج شيئا، ومن قائل يقول لهم: أحتساج لباسي وطعامي وثوابي (۱) [كذا]، ومن قائل يقول: لم أحتج إلا ثوابي (۱) م ۱۷۷و فيعطى كل ما احتاج (۱) إليه. فسألوا واحدًا في تيحديت فقال لهم: لي اثناعشر درهما، إذا أكلتها يفتح الله بخير، فقال الشيخ: لا تقوم بك، فأبي (۱)، فلكا أكلها تُوفِي حرحه الله-. وعند آخر اثناعشر دينارا، فححمدها، وقال: ليس عنده شيء، فدفعوا له (۱)، فوقعت له بين يدي (۱) العرقب، فجعمل العزّاب يضربونها بأرحلهم الشتاء كُلّه، لا يرفعها أحد، فلكا لم يرفعها أحد، ورفعها من أنشد كما و لم يجدوا، وقد عرفها ربّها فاستجى مماً (۱۱) فعل، فقسموها بين العزّاب، وأخمذ شهمه منها بينهم، فمدحوا (۱۱) الاثنين، والحمد شه ربّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) ب، م: «وجمع».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «العقدة». يبدو أنام يقصد طائفتين من الطلبة: الرائدة والقعدة.

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «نوابي». [كذا].

<sup>(</sup>٤) أ: «إلى براي». ب، م: «نوابي». [كذا].

<sup>(</sup>٥) ب، م: «يحتاج».

<sup>(</sup>٦) س: + «له».

<sup>(</sup>۷) م: - «فأبي».

<sup>(</sup>A) ب: + «العزاب».

<sup>(</sup>٩) أ، س: -- «يدي».

<sup>(</sup>۱۰)ب: «ما».

<sup>(</sup>۱۱)س: «فمدحوهما».

<sup>(</sup>۱۲)م: - «وعمروه».

<sup>(</sup>۱۳)س: «شاکز».

فأتى تيجديت، فنظر إلى أرض المشاع<sup>(۱)</sup> قد غُرست، فقال ذات يوم على باب المسجد: أخطأتم أهل تيجديت! فأجابه أيوب بن أبي عمران –رحمه الله— فقال: يا أبا يعقوب — يعني الشيخ يوسف بن يعقوب — أيُّ شيء يحكى عن الشيخ وارسفلاس بن مهدي في أرض المشاع؟ فقال<sup>(۱)</sup> أبو يعقوب: يقول إذا اتَّفَقَ أهل المشاع على عمارته وغراسته فلهم ذلك، يستنفعون ويبيعون، ويشتري بعضهم من بعض، فَإِذَا انقطعت العمارة عنها وصارت غامرة يبابا<sup>(۱)</sup> خرابا رجعت كما كانت أوَّل مَرَّة مشاعا، ولو أنَّ بعضهم غَيبَة، لا إثم عليهم في ذلك ولا وكف، والحمد لله ربّ العالمين.

ث ٧/٢٨: وذكر أبو الربيع قال: اجتمع في تيجديت خلْقُ (٤) كشير، اجتمع فيه من أهل الفضل والعدل والخير والحبر والعلم والزهد والعبادة والأدب والسورع والسيادة ما لم يجتمع في سائرها من بلدان أهل السدعوة في ذلك الأوان، حتَّى عدُّوا في الحلقة من العزَّاب ثمانين، توأمين (٥) اثنين، وعدّوا (١) في الحلقة مائتين قد حفظوا مائتي دفتر. وفيها مائة عالم لا يَرُدُّ أحدهم مسألة إلى الآخر إلاَّ من جهة الأدب والكبر. وفيه قبر أبي نوح -رحمه الله-.

ش٨/٢٨: وقالوا: إذا اجتمعوا في الصلاة وصفُّوا وكبَّروا تكبيرة الإحـــرام فزعـــت وذعرت ونفرت المواشي من مرابطها ومعاطنها لشدَّة (٢) أصواتهم وكثرتها. وقالوا: يصلّى

<sup>(</sup>۱) س: «المشايخ».

<sup>(</sup>٢) س: + «له».

<sup>(</sup>٣) أ: «عامرة بيابا». ب: «عامرة يبابا». س: «غامرة تبابا». م: «غامرة بيابا».

<sup>(</sup>٤) ب: «حلَق».

<sup>(</sup>٥) س: + «توأمين»، مكررا.

<sup>(</sup>٦) ب، م: «وحتى عدوا». أ: - «وعدوا في الحلقة».

٧) س: «بشدة».

فيها ثلاثمائة (۱) صاحب أشبور. وقالوا: ثلاث مقابر لم يقبر في غيرها ما فيهنَّ من المشايخ البررة وذوي الفضل والورع (۲) والعلم والكرم والتقى والسَّفَرَة: مقبرة تيجديت، ومقبرة أجلو الغَربيَّة (۲)، ومقبرة بني يراسن في جربة (٤)، وكثير من أهل الفضل يتمنَّون على الله أن يقبروا فيهنَّ.

ثه/۲۸: وذكر أبو عمرو \_ الشيخُ<sup>(°)</sup> الكريمُ عثمان بن خليفة بن يوسف المارغني - رحمه الله \_ أنَّ الشيخ سليمان بن عبد الله بن بكر أفتى بتيجديت مـسألة الثُّنيـا<sup>(۱)</sup>، فأخرجه الشيخ أبو نوح والمشايخ إلى الخطَّة التي لا بأس<sup>(۷)</sup> على فُتْيَا<sup>(۸)</sup> ذلك.

ثـ١٠/٢٨: وقال أبو نوح -رحمه الله- في الجدار يسمع بها حدار المغرب فلا يكاد يغيب عنه ما يجري في ذلك المجلس من العلم والأدب وأحاديث الأُوَّلِينَ، فإذا قام المجلس تاب إليهم.

ث ١١/٢٨: وذكر أبو نوح: إذا قام أبو عمران من المجلس ورجع من حاجة الإنسان، فيتوب إليه ويسأله، ويجيب له المسائل، فعاتبوه على فعله ذلك، فقال أبو عمران: أيَّ شيء أفعل؟ فلبث في لا مساس (٩) اثنتي عشرة سنة يتوب ولا يردُّونه حَـــتَّى قعـــد في الخطَّة وانتشر ما فعلوا به (١٠) على ما أفتى به فردُّوه.

<sup>(</sup>۱) ب: «ثلاث».

<sup>(</sup>٢) س: «والورع».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «الغربي».

<sup>(</sup>٤) س: + «ما قبر فيهنَّ من المسلمين».

<sup>(</sup>٥) أ، ب: «أبو عمرو والشيخ».

<sup>(</sup>٦) ب: «الثنايا».

 <sup>(</sup>٧) ب، م: «مَاسَّ». يبدو أنـــــ نفس ما سيأتي بمصطلح «لا مساس» حسب السياق نوع من الخطّة.

<sup>(</sup>A) ب، م: «في».

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ، ويبدو أنـــّـهُ نوع من الخطَّة.

<sup>(</sup>۱۰)س: «له».

ث١٢/٢٨: وذكر أبو سهل عن أبي /٧٣ ظ/ رحمة حنيني أنّ أيـــّوب بن أبي عمــران اشترى من رجل حنانا شراءً تُنْيًا، بأربعين دينارا، فحضر الموتُ الشيخَ أيوب فوصّى بنيه وقال: إذا أعطاكم ستّين دينارا فبيعوا له، وَإلاَّ فأمسكوا جنانكم، فافهموا فعل الـــشيخ، وردُّوا نظركم فيه.

ث١٣/٢٨: وذكر أنَّ وقعة خيران أوقعها أهل وغلانة وبنـــو يانجاســـن(١) بـــبني(٢) سيتـــتن(٣) قتلوا منهم ثمانين رجلا، فكادت تين ثلاث ترجع إلى أهل الخلاف، فقـــالوا: قتلنا أهل دعوتنا و لم يجدوا الأعوان إلاَّ أهل الخلاف.

١٤/٢٨: وذكر أبو نوح أنَّ قافلة خرجت من وارجلان لأهل أريغ فيهم بنو سيتتن<sup>(٤)</sup> وأهل وغلانة، فازدحموا على بئر يسقون فتقاتلوا، فضرب رحل سيتتني<sup>وه)</sup> رجلا وغلانيًّا، فمات(١)، فتأمّلهم أهل وغلانة، فرأوا(٧) [أنــّهُم] لا يقدرون لهم على شيء في ذلك الموضع، لأنَّهم يجوزون على إخوالهم بني اليسع، فافترقوا من هنالـــك، فجــــاوزوا حيِّز (^) بني يانجاسن (٩)، فعاهدوهم (١٠) على الطلب بثأرهم، فَلَمَّــا وصــلوا(١١)، عبُّــوا

<sup>(</sup>۱) ب، م: «ينجاسن».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «بنو».

<sup>(</sup>۳) ب: «سینت*ن*».

<sup>(</sup>٤) س: «سيننتن».

<sup>(</sup>٥) ب: «سيتنيّ». س: «سيننيّ».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «فمات».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «فرأوه».

<sup>(</sup>٨) أ، ب، م: - «حيز».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «ينجاسن».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «فعادوهم». أ: «فعاعذوهم».

<sup>(</sup>۱۱)م: - «وصلوا».

[كذا] (۱) وهموا إلى بني سيتن (۱) فالتقوا معهم في قرية خيران، فخرج إليهم بنو سيتن (۱) يُدخلونهم يحسبونهم أضيافا، فقالوا لهم: ادخلوا، فقالوا لهم: قيدُوا لنا في قتيلنا، فقالوا لهم: نعم (۱) نقيد لكم، فقاموا بالسلاح، وأوجزوا كنم الشيطان في أسماعهم: لا نقيد لكم، فقاموا بالسلاح، وأوجزوا كذا فيهم بالرماح فدافع عنهم يعقوب بن سفو [كذا] وأمثاله، فقتلوا (۱) منهم العِدَّة (۱) التي ذكرنا (۱)، وقُتل فيهم يعقوب بن سفو (۱)، وكان فيهم رحل ضرب بغلة يعقوب فقتلوه فقتلوه فقتلوه (۱)، فأومأ عاقر البغلة يريد يعقوب، فاستخلف (۱) الشيخ يعلو بن صالح، فدفعها لأولياء يعقوب.

ث١٥/٢٨: فَلَمَّا رأى الشيخ ماكسن تين ثلاث (١١) كادت (١٢) ترجع إلى أهل الخلاف، فقال: من يَرُدُّ لي موضع تين ثلاث، فرجع فيها (١٢) بحلقته، فقام فيها (١٤) ثلاث سنين، ووجد (١٥) فيها أعلام الخلاف، فأذهب منها كُلَّ شيء وجده قبيحا، فتكلَّم إليه

<sup>(</sup>١) ب: «صفُّوا».

<sup>(</sup>٣) أ، س: «سيننـــتن».

<sup>(</sup>٤) ب: - «نعم».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «فقاتلوا».

<sup>(</sup>٦) ب، م: + «المذكورة».

<sup>(</sup>٧) ب: «الذي ذكرناه».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «بن سفو».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «فقتلوا».

<sup>(</sup>۱۰)س، م: «فاستحلف».

<sup>(</sup>۱۱)م: «تلات».

<sup>(</sup>۱۲)ب: + «أن».

<sup>(</sup>۱۳)ب: «فیه».

<sup>(</sup>۱٤)ب، م: + «بحلقته».

<sup>(</sup>۱۵)ب: «ووحد». م: «ووجدوا».

ذات يوم هاتف: يا ماكسن اهرب اهرب! الكهوف والجبال حيث كان الزمان، هكذا الجبن حير من الجرأة، الفتنة ضربت بعروقها، فمضى قدما: «أَمَاكُسَنْ اهْرَبْ إِيدُرَارْ دَارْ الخبن خير من الجرأة، الفتنة ضربت بعروقها، فمضى قدما: «أَمَاكُسَنْ اهْرَبْ إِيدُرَارْ دَارْ الخبراءُ أُوعُ الْحُرْأَةُ تُوعُ الْمُورَانْ (٢) روددات نيت».

ث ١٦/٢٨: ثُمَّ إِنَّ أهل الخير (٦) حسبوا أن قد أمكنهم تداحروا على بنيان مسجد (٤) لمن كان منهم في تين ثلاث من بني يزيد، فجمعوا من في (٥) تين ثلاث من رؤساء بني سيتن (١)، وأنعموا لهم في بيانه، فلم يبق من رؤسائهم غير أبي يوسف (٢) بن زيري (٨)، فعقدوا أمرهم، فاجتمعوا في مصلاهم وبعثوا إليه، فلمّا أتاهم، وتكلّم (٩) متكلّمهم فقال: اتفقنا أن نبني هنا مسجدا لإخوتنا (١٠)، فقال أبو يوسف: لا غير، بل لا يُبيني إلا أن يبني على رأسي، فزهق الباطل ﴿إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١١)، فدعا له من سمع ذلك (١٦) من الوهبيَّة، وقد كان يعلو بن صالح خرج من وغلانة حين دخل القتلة الظلمة بني (١٦) سيتن (١٤)، قال:

<sup>(</sup>۱) ب: «توع».

<sup>(</sup>٢) س: + «التّــتّمُ».

<sup>(</sup>٣) أ: «الحتر». س: «الحش». م: «».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «المسجد».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «ذي». م: - «تين ثلاث من بني يزيد، فجمعوا من».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «سيـــننتن».

<sup>(</sup>۷) ب: «سفیان».

<sup>(</sup>۸) أ: «ريري».

<sup>(</sup>٩) م: «وتكلم».

<sup>(</sup>١٠)ب، م: «لإخواننا».

<sup>(</sup>١١)سورة الإسراء: الآية ٨١.

<sup>(</sup>۱۲)س: + «عنه».

<sup>(</sup>۱۳)س: «لبني».

<sup>(</sup>١٤)أ، س: «سيسننتن». م: - «بني سيتتن».

دخلوا من باب وخرج هو من باب آخر، وعلى يعقوب بن السيخ موسى الصاويني (۱) من أهل عاميروا من (۲) بن يلوالت، وهو قريبه قريبه، واصطحب معه، فلقيا أبا عبد الله محمّد بن الخير، /٧٤ / فقال له: يا يعقوب (۱) بنو سيتن صرعى قتلى، لم يدفنوا إلى الآن، وأنت تجوز عليهم، فقال له (۱) الشيخ يعقوب: وقع لك الكلام، الرجل خرج مهاجرا لأهل الظلم وأنت تقول له ذلك، ولا يَقْدِرُ له على شيء، فمن ذلك رُفِع أجلو، والحمد لله رَبِّ العالمين.

## ث٢٩: مسألة في صلاة الوتر

ثه ١/٢٩: وذكر الشيخ أبو عمرو والشيخ موسى بن وسلي عن السشيخ أبي نوح سعيد بن زنغيل قال: الوتر فريضة، وهو قول محَمَّد (١) بن محبوب، وهو في سنَّة رسول الله عَلَيْ ، فمن تركه متعمّدا فلم يصله من حين فرغ من صلاة العشاء حتَّى يطلع الفجر فهو هالك، وذلك أحبّ القولين (١) إلينا.

ث٢/٢٩: وروى الشيخ عيسى بـن سـجميمان النفوسـي عـن أبي<sup>(٩)</sup> الربيــع

<sup>(</sup>١) ب: «الهاويني».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «عامر بن بني».

<sup>(</sup>٣) س: «قريته».

<sup>(</sup>٤) س: «يا يعلو».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «له».

<sup>(1)</sup> س: «رجع».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: - «محمد».

<sup>(</sup>٨) م: «القول».

<sup>(</sup>٩) أ: - «أبي».

سليمان بن زرقون أنَّ من صلَّى الوتر قبل غياب(١) الـشفق و لم يعــد لــه حتّــى طلع(٢) عليه(٦) الفحر، فهو والتارك له سواء. وقد سأله أبو عمــرو عــن الــوتر مـــا هو عندك؟ فقال: فرض من سنَّة رسول الله ﷺ ، فقلت لـــه: فمـــن طلـــع عليـــه الفحر ولم يصلُّه عمدا؟ قال: قد أتى ذنبا، فقلت لــه: أولــيس هــو هالــك؟ فقــال لي: ما كلُّ فرض يُصرَّح بملاك تاركه (٤)، قلت: بيِّن لي ذلك، قال لي: من لم يردَّ السلام، وتارك الصلاة على النبيء ﷺ ، وشبههما(٥) كثير.

ثه ٢/٣: وذكر الشيوخ عن أبي زكرياء فصيل: إذا قرن الصلاتين (٦) قرن معهما الوتر؛ لأَنــُهُ إذا جاز الإقران في المُتَّفق فالإقران في المختلف أحرى وأحجى(٧)، والإقران يجوز في أوّل الوقت وآخره، والوتر عند كثير من أصحابنا ثلاث ركعات، بعض يفرِّقها اثنتين واحدة، وبعضٌ يجمعها بتسليم كالمغرب.

عشرة ركعة إلى واحدة على الوتر، واختلاف المسلمين في الوتر كاختلافهم في الحقوق إن كانت في المال غير الزكاة، بعضٌ قال: نسخت الزكاة كُلُّ فرض في المال كنفقة العفو منه، ونَسَخَ صيام رمضان كُلُّ فرض في الصيام، ونسخت الصلوات الخمس كُلُّ فـــرض

<sup>(</sup>١) أ: «غيوب».

<sup>(</sup>٢) س: «يطلع».

<sup>(</sup>٣) ب، م: - «عليه».

<sup>(</sup>٤) في هامش ب: «قوله: ما كلُّ فرض يُصرَّح بملاك تاركه، فيه أنَّ تعريف الفرض عندهم هو ما في تركه عقاب، والعقاب والكفر والكبيرة متلازمة، قال الشيخ سعيد بن حلفان في نظير: إلاَّ أن يقال: إنَّهُ لفظ اصطلاحي لمعنى السنَّة المؤكَّدة بلا مشاحَّة في المصطلحات...إلخ».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «وشبهها».

<sup>(</sup>٦) س: «الصلوات».

<sup>(</sup>٧) م: - «في المتَّفق فالإقران في المحتلف أحرى وأحجى و». انتقال نظر.

في الصلاة. القول في الصلاة قد<sup>(۱)</sup> قَدَّمناه، والصيام لم نعلم فيه فرضا غير رمضان، والمال فيه فروض غير الزكاة. والحمد لله رَبِّ العالمين.

#### ث.٣٠: [ملازمة الحلقة]

ث ١/٣٠: وذكر الشيخ عن أبي الخير الزواغي: إذا أراد أن يرجع إلى أهله من الحلقة أخذ شفرة له فصقلها، وحملها إلى أهله فيرشقها عند جوائز (١) الخيمة مقابل الدخان، فإذا رآها صدئت وعلاها الخبث قال: إنَّ قلبي مثل هذه المدية، فيرجع إلى الحلقة، فهذا دأبه إلى أن مات، –رحمة الله عليه–، وغفرانه لديه.

### ث،٣١: فصل في الأدب والدعاء

ث ١/٣١: وذكر الشيوخ عن رسول الله على خطبته يوم خيّف منى: ثلاثة لا يغلّ عليها قلب مؤمن (٢): إخلاص العمل لله، والنصيحة لعامّة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإنّ دعوتهم تحوط من وراءهم، وفيها قراءتان: الفتح والكسر، فمن فتح الميم يقول: يحوطهم الله بدعوتهم، والذين من ورائهم من كافّة المسلمين وخاصّتهم، ومَنْ كَسَرَ الميمَ يجعل الدعاء للداعي (٤) لا غير، فأحذ ذلك المسلمون وتأدّبوا به، وتواصوا عليه، وواظبوه، وألزموا العمل بآداب نذكر منها (٥) /٤٧ظ/ الذي يسرّ الله لنا، وجعلوا في مساجدهم وحلقهم في البَرِّ والبحر والسهل والوعر، وعَلَى (١) العسر واليسر، في جموعهم وأفرادهم

<sup>(</sup>۱) س: - «قد».

<sup>(</sup>٢) م: «جواز».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «المؤمن».

<sup>(</sup>٤) س: «للداعين».

<sup>(</sup>c) أ: - «منها».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «على».

دعوة مع طلوع الشمس، وقبل غروبها، يذكرون الله فيها، ويستغفرونه لذنوبهم، ويسألونه لباناتهم، وعند الجلوس في الأمكنة يستترلون الله بركتهم(١) وإمْكَاهُم(١).

ث ٢/٣١: وذكر الشيخ أبو نوح أنَّ الشيخ أبا عمران موسى بن سدرين إذا قعد في محراب مسجد المنية، فإذا أبصر الشمس طلعت ختم ودعا، ولا يتأنَّى العُزَّاب. وأَمَّا الذي يرقبها في مسجد قنطنار إذا رآها طلعت قال لهم من فوق الصومعة: اختموا. وأَمَّا الشيخ أبو محمّد ويسلان إذا رأى الشمس غابت قال لهم (أ): الختمة قد فاتت.

ث ٣/٣١: وقد رأيت في كتاب بخط أبي محمّد عبد الله بن محمّد اللواتي أنَّ قوما في سفر لهم ضلُّوا الطريق فتاهوا في الصحراء، حتّى كادوا يهلكون عطشا، فتبدًّا لهم الخضر التَّخِيُّة فقال لهم: إِنَّمَا ابتليتم بهذا أنَّكم لا تصلُّون جماعة ولا تستترلون الله في نزولكم، وقد قال نوح على محمّد وعليه السلام حين ركب السفينة: ﴿باسْمِ اللَّهِ مَحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ وحين خرج منها ونزل على الجوديِّ: ﴿رَّبُ أَنْزِلْنِي مُرَّلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ عَيْرُ الْمُرْلِينَ ﴾ وحين خرج منها ونزل على الجوديِّ: ﴿رَّبُ أَنْزِلْنِي مُرَّلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ عَيْرُ الْمُرْلِينَ ﴾ (١٠)، وقال التَّلِيُّة: «استغفروا(٧) الله قبل المغرب فإنِّي أستغفره مائة مَرَّة».

ث ٤/٣١: وأمّا فعل الشيخ أبي الربيع إذا احتمعوا عنده المغرب ربَّما يقرأ بعض العُزَّاب لوحه مرّتين كذلك تغرب الشمس. وقيل عن الشيخ عبد الرحمن بن معلا: ثَمَنُ النهار الأوَّل وثَمَنُ الآخِر كُلَّهِ ختمة (٨)، عجِّلوا أو أخِّروا. وقال أيضا: ختموا بسبعين رجلا في

<sup>(</sup>۱) ب، م: «بيركتهم».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «أماكنهم». ولَعلُّهُ يعنى: وتمكينهم.

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٤) ب: - «لهم».

<sup>(</sup>٥) سورة هود: الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون: الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) م: «استغفر».

<sup>(</sup>٨) س: «ختمه كُلُّه».

المجلس على عهد عمر ﷺ، وعند قيامهم من المجلس يدعو واحد، وكذلك عند المجلوس.

ث ٣١/٥: قال أبو نوح الشيخ صالح -رحمه الله-: لقيتُ يوما بظعينيَ (١) أبا عمّار وظعينَته، ونحن في أندرار، فاعتنقنا فقال لي: يا أبا نوح ماذا تفعل إذا ارتحلت من مترل، وماذا تقول وماذا تستترل به؟ فقلت له: أخبرني يرحمك الله، فقال: حين الترول بـدعاء نوح الطَيْئِلِ وركعتين، وإذا ارتحلت (١) ودَّعتَ فيه ركعتين وتقول: رحلنا وربُّنا محمود، وبلاؤه عندنا (١) حسن، وتذكر الله خلال ذلك، أوليس عندك أنَّ جبلا يـسأل جـبلا ويناديه فيقول: هل ممَّن مرَّ بك اليوم ذاكرًا لله (١) أو لأ، فمن قائل: لا، ومن قائل: نعم.

ث،٦/٣١: ويختمون عند طلوع الفجر، وعند نزول القطر، وعند افتتاح القرآن، وعند تمام كُلِّ ربع منه، وعند خاتمته، وعندما يأتيهم أمرٌ، أو خامرهم خطر.

ث ٧/٣١: وقال أبو عمرو: سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الأعمل أفضل؟ فقال: «الخاتم المفتتح، الحالُّ المرتحل». يعني في القرآن. وقال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته (٥٠ أفضل ما أعطي السائلين(١٠)».

ث ٨/٣١: وذكر عن عمر في سيره إلى الشام يدعو عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال أبو زكرياء: هذه (٧) ختماتكم عند إمامكم -رحمه الله-.

<sup>(</sup>۱) ب: «بظعنتی».

<sup>(</sup>۲) أ، ب، م: «رحلت».

<sup>(</sup>۳) ب: - «عندنا».

<sup>(</sup>٤) أ: «مرَّ بك ذكر الله».

<sup>(</sup>٥) أ: «أعطيت له».

<sup>(</sup>٦) أ: «للسائلين».

<sup>(</sup>۷) س: «هذا».

وفي الحديث عنه الطَّيْكِلاّ : «لا يقبل الله(١) دعاءً من قلب ساه». وقال: «لا يُسلُّم علـــى المشتغل عن ردِّ السلام: القارئ ومن في المسجد<sup>(٢)</sup>».

ث١٠/٣١: وروي عن أبي محمّد ويسلان (٣) بن يعقوب حين رجع إلى العُزَّاب جاء إلى المسجد فاستأذن، فقالوا له: ليس في المسجد إذنَّ، فقال: هذه واحدة، أمسك أبا محمّد، ودخل بخفّيه وقالوا: لا يدخل المسجد بلباس الرجل<sup>(١)</sup>، فقال: اثنتــــان<sup>(٥)</sup> أمـــسك يــــا ويسلان<sup>(١)</sup>، فلمَّا دخل المسجد سلَّم على العزَّاب فقالوا له<sup>(٧)</sup>: لا يسلَّم علـــى مـــن في المسجد، فقال: ثلاثة أمسك يا ويسلان (^).

ث١١/٣١: وروي أنّ رجلا سلَّم على رسول الله ﷺ وهو في حاجة الإنـــسان، و لم يردَّ عليه، فقاسوا عليه (٩) ما أشبهه من المشغول عن ردِّ السلام.

ث١٢/٣١: وقالوا: لا يلتفت من يدعو الله، ولا يعبث، ولا يتحرُّك، ولا يعتـــدي في دعائه، ولا يضحك، ولا يستمع لغير الدعاء، ويفرغ قلبه ممَّا يشغله عن الـــدعاء فَإنَّـــهُ يسأل ربًّا كريما، فمن أعرض عنه أعرض عنه.

ث١٣/٣١: وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ أيبرُوب عن أبي صالح جنون رحمهم الله أنَّ رجلا تحرَّك عنده وهـم (١٠) في الـدعاء فقـال مِـنْ بَعْـدِ مـا

<sup>(</sup>١) أ، ب، س: - «الله».

<sup>(</sup>٢) س: «المحلس»، وفي هامشها: «خ: المسجد».

<sup>(</sup>T) 1: «وايسلان». ب، م: «واسلان».

<sup>(</sup>٤) ب: «الرحل».

<sup>(</sup>٥) س: «اثنان».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «واسلان».

<sup>(</sup>۷) ب: - «له».

<sup>(</sup>٨) أ، ب، م: «واسلان».

<sup>(</sup>٩) س: «إليه».

<sup>(</sup>۱۰)أ، ب، م: «وهو».

حتموا: من ذا الذي مَنَعَنَا حَلْبَ ناقتنا بعد إذْ دَرَّتْ ؟! .

ث ١٤/٣١: وروي عن أبي زكرياء فصيل قال لرجل مِمَّن كان يعتاد الاتِّكاء والاستناد وقت الدعاء فنهره عن ذلك مرارا، فقال له فيما يوصيه به (١٠): كن فارغا مقبلا على ربِّك، فإنَّ الذي تطلبه (٢) عظيم، لِئلاً تكون كالمستهزئ بربِّه وبنفسه. إلى ذات مرَّة جعل يده بينه وبين الجدار بعد الدعاء فوجده متَّكما غير عابئ بما يوصيه به وما هم فيه، فقال له أبو زكرياء: لو لم أتولَّك إلى الآن ما أتولَّك.

ث ١٥/٣١: وقال التَكْيُلا : «أُرِيتُ ليلة القدر حتَّى تلاحا رحلان منكم فرُفِعَتْ »، أو قال: «فاحتُلِسَتْ دوني»، فإذا كانت ليلة القدر تختلس وترفع من تلاحي السرجلين (٤) ومماراتهما وتشاتمهما (٥)، فالدعاء أحرى؛ لأنَّ الله حَلَّ حَلاَلُهُ شرط فيه شروطا فقال: ﴿وَلاَ تَحْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا ﴾ (٧)، وقال: ﴿وَلاَ تَحْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا ﴾ (٧)، وقال: ﴿وَلاَ تَحْهَرْ مِنَ الْقَوْلُ بِالْغُدُوِّ وَقَالَ: ﴿وَالْ بَالْغُدُوِّ وَالْاَصَالَ جَعَ أَصِيلُ وَلَا بَالْغُدُوِّ وَالْاَصَالَ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (١)، والغدو جمع غدوة، والآصال جمع أصيل (٩)، وقال: ﴿وَالْدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَحُفْيَةً اللهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١)، وقال: ﴿وَالْدَعُوالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ب: - «به».

<sup>(</sup>٢) س: «تطلب».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «رأيت».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «رجلين».

<sup>(</sup>٥) ب: «تشامتهما». م: - «تشاتمهما».

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة: الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف: الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٩) أ، س: «أصل».

<sup>(</sup>١٠)سورة الأعراف: الآية ٥٥ .

وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾(١) إلى قبول الدعاء.

ث ١٦/٣١: وروي أنّ أبا العبّاس بن أبي عبد الله رأى فرحة - بضمّ الفاء - في المحلس عند أبي الربيع، فجاء فسدّها وهو فتى حديث (٢) سنّ، ثمّ بعد ذلك جاء عـزّابيّ آخـر فتزحزح له فقعد، ثمّ قعد هنيهة فقام، فقال أبو الربيع: إن كنتُ أعقل وأتفرّس فإنّ هذا الفتى يحيى دين الله.

ت ١٧/٣١: وقال أبو زكرياء: إذا لبث العزّابيُّ سنة (٢) في العُزّاب فَكُلُّ ما فعل مَّا خالف فيه السيرة فهو عمد منه، والمسلمون كما نعتهم الله ﴿وَبِالاَسْحَارِ هُمْ مُنْفُورُونَ ﴾ (١)، وقال: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُومنِينَ وَالْمُومنَاتِ ﴾ (٥)، وإنَّ الدعاء لا يصلح إلاَّ بهذه الشروط والإخلاص: ﴿مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١).

ث ١٨/٣١: وقال الشيخ أبو محمّد ويسلان أو ولده (٧) إذا قرأ هـذه الآيــة: /٥٧ظ/ ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ... ﴾ (١) الآية، فيقول: أيُّ شــروط هذه (٩) يا خليلي.

ث ١٩/٣١: وروي عن حذيفة بن حسن اليماني عن السنبيء التَّلَيَّلِينَّ : «من أصبح ولم يهمَّه أمر (١٠) المسلمين فليس منهم». وقال الشيخ أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٦ .

<sup>(</sup>۲) ب: «حدث».

<sup>(</sup>۳) ب: - «سنة».

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات: الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة مُحَمَّد: الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) س: «أو والده».

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال: الآية ٢ . وتمامها: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ، ءَاياتُهُ زَادَتْهُمُ، إِيمَانًا وَعَلَىها رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ﴾.

<sup>(</sup>٩) س: «الآية».

<sup>(</sup>۱۰)ب: «أمور».

محمَّد بن بكر: وكيف يهمُّ بهم(١) من لم يكسر عليهم ماله وقوَّتَــه وجاهـــه، وقــال: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

ث٢٠/٣١: وكان من دعاء الشيخ أبي محمّد(٢) عبد الله بن محمّد بن ناصر: يَـــا رَبِّ افعلُ للمسلمين ما يرضيهم ولو فينا. وقوله: ليس منّا براءة في قول الربيع وأبي عبد الله، وأشدُّ عند غيرهما.

ث٢١/٣١: وقال أبو الربيع سليمان بن عبد الــسلام بـــن حـــسَّان بـــن عبـــد الله الوسياني رحمهم الله: إذا قعد رجل للختمة وخلَّفته رُكَــبُ حلقـــة الـــداعين فلـــيس هو من الحلقة فلا يدعو<sup>(٣)</sup>.

ث٢٢/٣١: وروى شيوخ أجلو عن أبي العبّــاس: إذا حـــاء مـــن ينظــر إليـــه، ويرجى في دعائه البركة، بعد أن أخذوا في الختمة، فـــلا يـــسألوه أن يجلــس معهـــم، لأنَّهم في الختمة، فلا يقرِّبوه، وإذا ختموا قرَّبوه وقــالوا: ادع الله فيـــدع الله تعـــالي. وإنَّما يأخذ في الدعاء أكبر القوم، وقـال التَّلَيْكُمْ: «البركـة في أكـابركم»، وقـال أبو عمرو: لا يدعون حتَّى يقول لهم المؤذَّن: ادعوا، وهذه إلى القيام إلى الصلاة (٤). واختلفوا في المحراب إن كان فرجة أم لا؟ ويجهر بالدعاء في الجوامع.

ث٢٣/٣١: وروي عـن أبي يعقـوب يوسـف بـن أبي عبـد الله قـال لرحــل استخفى بدعائه: أسمعنا لئلا تشتمنا. والقصد في الــدعاء أجمــل، وتــرك الإســهاب أفضل.

<sup>(</sup>۱) م: – «کسم».

<sup>(</sup>٢) م: - «أبي مُحَمَّد».

<sup>(</sup>٣) ب: «فلا يدعو».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «للصلاة».

ث٢٤/٣١: وروى أبو عمرو<sup>(١)</sup> أنَّ الشيخ أبا يجيى زكرياء بن أبي بكــر دعـــاؤه في الحوامع: ﴿رَبَّنَا ءَاتنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَحِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾<sup>(١)</sup>.

ث ١٥/٣١: وروى أبو عمرو عن شيخه أبي محمّد عبد الله بن محمّد: يقرأ الحتمة السبت، إذا أراد العزّاب أن يناموا بآخر (٦) آل عمران، وللأحد بآخر المائدة، وللاثنين بآخر سورة الأنعام، وللثلاثاء بآخر سورة إبراهيم، وللخميس بـ آخر سورة النحل. وقال: أبو عمرو إذا ختموا الآيات التي يقرؤون قبل الحتمة يستفتح الداعي من غير أن يقال له زد لأن ذلك كلام غير الدعاء وقال (٥): إنّما يستفتح في قراءة (١) الآيات الذي عن يمين الداعي، فيقرؤون ليلة الجمعة بآخر سورة (٧) الحديد وآخر الحشر، وليلـ قالسبت بآخر الكهف، وليلة الأحد بآخر الأنبياء، وليلة الاثنين بآخر (١) الحجّ، وليلة الثلاثاء بـ آخر المؤمنين، وليلة الأربعاء بآخر لقمان، وليلة الخميس بآخر الزمر، وهذا لِختمات (٩) للغروب، وأمّا آخر سورة الفاضحة (١) فلكلّ ختمة. والحمد لله رَبّ العالمين.



<sup>(</sup>۱) ب، م: «عمران».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) م: - «بآخر».

<sup>(</sup>٤) س: - «سورة».

أ، ب، م: «وقال: أبو عمرو إذا ختموا الآيات التي يقرؤون قبل الختمة يستفتح الداعي من غير أن يقال له زد
 لأن ذلك كلام غير الدعاء».

<sup>(</sup>٦) ب، م: + «هذه».

<sup>(</sup>٧) أ، س: - «سورة».

<sup>(</sup>٨) س: «آخر». وكذا في ما سيأتي.

<sup>(</sup>٩) أ: «وهو الختمات». ب، م: «وهذه الختمات».

<sup>(</sup>۱۰)ب: «الفا ». بياض.

### ث٣٢: [من سير الحلقة]

ث٢/٣٢: والدُّعوة -بضمِّ الدال- في العلانية من أخلاقهم وهي الجَفَلَى، ('). وَأُمَّا فِي الْجَاصَّة فهي النَّقَرَى (')، فيدعى إليها الخاصَّة، وقد كرهها كشير منهم من قبَل حقوق بعضهم على بعض، وقد قال طرفة:

نحن في المشتاة ندعو الجفلَى لا ترى الأديب فينا ينتقر (٣)

 <sup>(</sup>١) قال ابن منظور: «الجُفالة: الجماعة من الناس ذهبوا أو جاؤوا. ودَعاهم الجَفَلَى والأَجْفَلَى أي بجماعتهم،
 والأَصمعي لم يعرف الأَجْفَلَى، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامَّة». اللسان، ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: «...ودعاهم النَّقَرَى إذا دعا بعضاً دون بعض يُنَقِّرُ باسم الواحد بعد الواحد... الجوهري: دعوهم النَّقَرَى أي دَعْوَةٌ حاصةٌ، وهو الانتقار أيضاً، وقد ائتقَرَهُم؛ وقبل: هو من الانتقار الذي هو الاختيار، أو من نَقَرَ الطائر إذا لقط من ههنا وههنا». اللسان، ٥-٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن منظور في اللسان، ٢٣٠/٥.

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: - «ومن غيرهم».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «فيه».

<sup>(</sup>٦) س: «ويلطخ».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «وهاجروه».

ث ٤/٣٢: ومن أخلاقهم نوم القائلة، و كُــلُّ ذلــك مــن ســنَّته التَّلْخِيْلُا . وقــال: «تهادوا تحابُّوا». وقال: «تهادوا فإنَّ الهديَّة تــذهب الــشحناء والــضغائن». وقــال: «أفضل الصدقة جهد مقلِّ إلى مقلِّ، وهــو والمكثـر غيــضا مــن فــيض ســواء». وأنشد أبو عبد الله محمّد في ذلك:

جهد المقلِّ إذا أعطاه مصطبرا ومكثرٌ من غنًى سيَّان في الجود أقلُّ عارًا إذا ضيف تضيّفني يا أمَّ عمرو إذا أنزلت مجهود

ثه ۱۵/۳۲: وأنشد أيضا فيمن يه شمِّر إلى القِرَى، ويحسنّنه ويعالجه ويجعله مسرعا، ويعجّل به، أنَّ ذلك من أخلاق الصالحين، قولَ الشاعر:

إذا نزل الأضياف كان غَدَوَّرًا على الحيِّ حتَّى تستقلَّ مراجله والغَدَوَّرُ والغَطْيَرُ (۱) من الرجال (۲) الـسيِّء الخلق. وروي عنه التَّلَيْلاَ أَنَّ وُ (۲) قال لسائله: «أن تنفق وأنت صحيح (۱) شحيح تأمل الغين (۵)، وتخشى الفقر». وقيل عنه التَّلَيْلاً: «أفضل الصدقة ما أبقت غين، أو عن ظهر غين». وقال: «قيلوا فإنَّ الشياطين لا يقيلون».

ث٦/٣٢: ومن أخلاقهم جمعُ التلامذة والنظرُ في أمــورهم، والتفقّــدُ والرعايــةُ للم بكرة يوم الاثنين ويـــوم الخمــيس، إلاَّ<sup>(٦)</sup> أن يُــشغلوا<sup>(٧)</sup> أو غيرِهِمَـــا، ينظــرون

<sup>(</sup>١) س: «والغدور والقدور والغَظْير».

<sup>(</sup>٢) أ: «الرجاء».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «أنه».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: - «صحيح».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «البقاء».

<sup>(</sup>۲) أ: - «إلا».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «يشتغلوا».

فيمن (۱) كسر شيئا ممّا حجروا عليه، أو ضيّع شيئا ممّا أمروا به (۲) أو خصلة، ولهم في ذلك قدوة وسلف عن النبيء ﷺ أنَّ الملائكة يعرضون أعمال العباد في يوم الاثنين ويوم الخميس (۲) في كلِّ جمعة. وقال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنَّ من نوقش الحساب عذّب».

ث ٧/٣٧: ومن آداهم النيّرة البعد لحاجة الإنسان عن مقاعد الناس ومحاريهم وجموعهم وصُعُدَاهم ومائهم ومنشارفهم والنصعيد الطريق، والنصعيد الطريق، والنصعيد التراب، والصعيد الأرض والتواري، و[البعد عن] الظلل المرتفق بالناس، وتحت الأشجار، ويحفرون وأذا أمكنهم الحفر. والستر لا بدّ منه على حال، ويؤدّبون على فعل شيء ممّا ذكرنا بالخطّة والهجران واللوم والعذل. وروي عن رسول الله على أنّه قال: «ارتدوا لبولكم، واستجمروا واستتروا واستبرئوا»، كلّ ذلك محفوظ عنه على وقال: «استحيوا فإنّ الله حيى كريم». وقال: «استحيوا ممّن يراكم ولا ترونه». وقال: «تواروا وتجنّبوا الملاعن».

ث/٣٢٪ وذكر عــن<sup>(١)</sup> الــشيخ أبي زكريــاء إذا أراد حاجــة الإنــسان أخــذ سلاحه، ويحسب من رآه يطلب حاجة غــير<sup>(٧)</sup> ذلــك، يتبعَّــد [كـــذا] ويتـــوارى، ويدخل من غير الوجه الذي خرج<sup>(٨)</sup> منه.

<sup>(</sup>۱) س: «نمن»،

<sup>(</sup>٢) س: + «أو جر سنة» [كذا].

<sup>(</sup>٣) أ، س: «اثنين ويوم خميس».

<sup>(</sup>٤) س: «ومشارقهم».

<sup>(</sup>٥) س: «ويحفزون».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «وذكر الشيخ أبو زكرياء».

<sup>(</sup>٧) س: «عند».

<sup>(</sup>۸) س: - «خرج».

من مجموعة سير الوسياني ث٩/٣٢): وذكر أبو عمرو عن زكرياء الزواغي(١): مثل الحفــر لحاجـــة الإنــسان

/٧٦ خا/ أن يحفر حفرتين عميقين (٢)، ويدفن ذلك حتَّى لا يستنشق ريحَـــهُ (٣) مـــن قعد إليك، ولم يعرف ما أنت فيه، ويرمى عليه التراب في الحفرة في وقــت قــضاء الحاجة؛ لأَنَّ الجلوس الطويل يَضُرُّهُ (٤) ويورث البواسير برائحة ذلك.

ث٢٠/.١: وقال أبو عمرو: إنَّ أوَّل حكمـــة لقمــــان –رحمـــه الله– قــــال: «إنَّ طول الجلوس على الخلاء ينجع منه الكبد، وينتن منه الـسرم ويـسترخي، ويكـون منه البواسير»، فكتب على باب المرحاض والخلاء.

ث١١/٣٢: وذكر أنَّ عاملاً لصنهاجة جاز بتجـــديت (٥) زمـــان الحلقـــة، فلمَّـــا رأى كثرة العزَّاب يقول: يدنِّــسون وجــه الأرض، ويقــشبونها ويــسمدونها ويـــدمنونها(٦٠)، فدار حواليهم ولم ير شيئا ممّا تكره العين، وما تعافمه النفس، وما يطسأ منه (٧) القلب، فهز في يده كالشهاب فقال: والله ما يخاف الإنسان إلا من هذا أو من الله، فلم يَفْعَلْ هذا إلاَّ خوفُ الله.

ث١٢/٣٢: وذكر الشيخ عيسي بن سـجميمان (^) يحفــر موضــعين، ولا يجــوز أن يخلطهما، فإن ذلك يمنع إجابة الدعاء.

ث١٣/٣٢: وقال أبو عمرو عن أبي العبّاس: لا يدخل شيئا من مزارع الناس

<sup>(</sup>١) س: «عن زكرياء بن زكرياء يجيي الزواغي». م: «عن أبي زكرياء الزواغي».

<sup>(</sup>٢) أ، س: «غميقتين».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «رائحةً».

<sup>(</sup>٤) س: - «الطويل يَضُرُّ و».

<sup>(</sup>٥) س: «تجديت».

<sup>(</sup>٦) س، م: «يدفنو نها».

<sup>(</sup>۷) ب: - «منه».

<sup>(</sup>۸) ب: «سحميمان».

وجنّاقهم التي عليها الجُدُر<sup>(۱)</sup> إلاَّ ما لا يحظر بالحظائر<sup>(۱)</sup> والجدر<sup>(۱)</sup> إلاّ أن يرمي برجله فتصل الأرض قبل أن تصل الجدار مقعدته (<sup>1)</sup>، ولا يرفع من الحجارة إلاَّ مثل ثمرة التين أو التفّاح تمّا لا يَضُرُّ بالمسحاة (<sup>0)</sup> وهيي<sup>(1)</sup> الفاس التسمحان [كذا] (<sup>۷)</sup>.

### ث٣٣: فصل في الأدب في الطعام ومجانبة الريب

ث١/٣٣: ومن آداهم محانبة الريب وأهلها، والسفه والخنا والمزاح واجتناب مجـــالس الأسواق، ومشابحة (^^) النساء، ومخالطة الأطفال، ومداعبة الفحّار، ومفاكهة الإماء.

ث٣٣٣: وقال الشيخ عمرو بن عدل: مجالس المسلم أربعة: مجلس الذّكر والعلم أو المسجد يصلّي فيه ويدعو، أو في جنانه خادما ضيعته، أو في داره مجانبا للمآثم، مترّها عن المطامع. وقال الشيخ: إذا جلس (٩) المرء في مجالس الصالحين حرمت عليمه محالس الطالحين. وقال: لا يكون المرء كالذباب مرّة على عود العطر ومررّة على الفرث، وعصارة الفحث [كذا].

ث٣/٣٣: ومن آداهم مجانبة أهل البلد، والمشي في غير إِرْبِ، ودخول الجَنـــــُّات (١٠٠

<sup>(</sup>۱) ب، م: «الجدار».

<sup>(</sup>٢) س: «يحطر بالحطائر».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «والجدار».

<sup>(</sup>٤) س: «فيصل الأرض قبل أن يصل الجدار مقعده». ب: «مقعدتيه».

<sup>(</sup>٥) ب: «بالمساحة».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «وهو».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «التخان».

<sup>(</sup>A) أ: «مشافقة». س: «مشافنة». م: «مشافهة».

<sup>(</sup>٩) س: «قعد»،

<sup>(</sup>١٠)أ، ب، م: «الخبأة».

والدور والخيمات بغير إذن، وصحبة من لا خير فيه ومن لا يستفاد منه، وصحبة الأشرار والخيمات، وأنشد:

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ث٤/٣٣: وقال آخر من بحر الهزج<sup>(١)</sup>:

رحلنا من قرى اصطخرا<sup>(۱)</sup>
يقاس الـمـر، بـالـمـر،
وفي المشي علـي الـشي،
فلا تصحب أخا الجهـل
فكم من جـاهـل أردى
فمـن سـال عن القـصــر

فإن قرين المرء بالمرء مقـــتدي

إلى القصر (") فقِلْناه إذا ما السمرء ماشاه عسلامات وأشباه فسايًا وأشباه حين واخاه فمسبنيًا وجسدناه

ث٣٣/ه: ومن أفعالهم شدَّة العزم والتشمير<sup>(١)</sup> والجدّ والمواضبة على الخير والقـرآن والعلم والدرس والتلاوة<sup>(٥)</sup> آناء الليل والنهار. وقالوا<sup>(١)</sup>: لا يُؤدِّي<sup>(٧)</sup> طعام الدولة إلاَّ من يجتهد في العزم /٧٧و/ حتّى يخرج منه العرق في ليالي السود في الشتاء. فإذا كان ليـالي الشتاء فيختمون حتمة الليل عند مضيِّ ثلث الليل، ويقومون عندما يبقى ربع الليل. وإذا

<sup>(</sup>١) أ، س: - «من بحر الهزج».

<sup>(</sup>٢) س: «اصصحر». م: «اصطخواء».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «إلى القصر».

<sup>(</sup>٤) ب: «التشمُّر».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «وتلاوته».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «وقال».

<sup>(</sup>٧) م: «يود».

كان الصيف فيختمون عند ربع الليل، ويقومون عند ثلث الليل الآخر(١).

ث٦/٣٣: وقيل عن الشيخ (٢) أبي الربيع سليمان بن يخلف إنَّ ختمات النهار من النهار. ويختمون عنده يقرؤون ألواحهم مرَّة أو مرَّتين، وكذلك تغيب الشمس أو تطلع، وهم لا يقومون حتى يجري (٢) ثلاث مسائل، ويستدون إذا قاموا من الم، حلس ولم يَحْرِ فيه شيء أنّهم لم يؤدّوا حقّه. ويأخذ العزّاب كُلً ليلة ثلاث مسائل يؤدّو لها على الطعام غدا، أو يجرولها في المجلس إن لم يكن مفتيهم، وذلك من الكتاب الذين يقرؤون خاصَّة، ويخرج من نسيها ويقوم عن (١) الطعام. ويعدلون الطعام واللحم على العزّاب سواء.

ث٧/٣٣: ومن آداهم الحثُّ على الصبر والشكر والحِلم، وقلّة الكلام، وقلّة الالتفات، ورمي البصر إلى الأقدام، والسكون في الهدوء، وترك الإسهاب والهذيان والهجر والغيبة والنميمة والشحناء (٢) والحسائف، والإنصات بعضهم لبعض في المحلس وغيره، وترك التنازع والتمادي فيه، والتماري والتلاحي، والغلّ والغش والتداحي (٧)، والحقد والكذب، والقول بغير علم، وسوء الظنِّ، والإعراض بعضهم عن بعض، والتهاجر والتدابر والتحاسد، والحكاية عن غير أهل العدالة، وكثرة الكلام، وعبَّة الجواب، والدغل والمكر والغدر وعبّة الأمور والرئاسة، وحبِّ النوم والمحمدة (٨)، وكثرة الطعام والترقيب

<sup>(</sup>١) ب: «الأخير».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٣) س: «بَحري».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «على».

<sup>(</sup>٥) ب: - «ويعدلون الطعام».

<sup>(</sup>٦) أ: «السحناء».

<sup>(</sup>٧) س: «التداجي».

<sup>(</sup>٨) م: «الحمدة».

له (۱)، وكثرة سؤال الناس وطلب الحوائج إليهم، وتعظيم أهل الدنيا لأحسل عرضهم، والبغض لأهل الخير، ونزع حقوقهم، وتكذيبهم وحقرهم وتصغيرهم، وإضاعة حقوقهم، وترك المعانقة لهم، والتزاور لهم، والقيام بما يحق لهم، وإبرارهم وإكرامهم.

شهر، الله وذكر أنَّ امرأتين لَمَّا تغيَّرت لواتة طرَّة، وخرجت طرَّة (٢) حسوية هربت (٣) منهم، لئلاً يكرهوهما على ترك دين الوهبية، فهربتا إلى تجديت، فتزوِّج الشيخ عيسى بن إبراهيم واحدة منهما تسمّى أمَّ العزِّ، فولدت له الشيخ محمَّد، وتزوَّج أختَهَا واسمها مغريت (٥) للشيخ عبد الرحيم بن أبي منصور، فولدت له الشيخ (٢) أيسُّوب بن عبد الرحيم، وهما اختان لواتيتان -رحمة الله عليهما-. والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث٩/٣٣: ويوصون على الحفظ والإتقان والدرس والفهم والإحكام لِكُلِّ أمر على (٧) حسب الطاقة. وذكر الشيخ أبو نوح بن الشيخ يوسف رحمهم الله أنَّ من كتب لمن لم يحفظ لوحه فقد أتى ذنبا. والصبر على الأذى وسوء المعيشة في سبيل (٨) الله ﷺ.

ث ١٠/٣٣٪: وذكر عن أبي عبد الله قال: اصطحب [\_\_\_ت] مع خمسين من أهل الولاية، وأبناء (٩) أهل الولاية لم أر منهم راحة إلاَّ ما عملت من نفسي،

<sup>(</sup>۱) م: - «له».

<sup>(</sup>۲) س: «طرًّا».

<sup>(</sup>۳) س: «هربت».

<sup>(</sup>٤) س: «يكرههما».

<sup>(</sup>٥) س: «مقریت».

<sup>(</sup>٦) م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٧) س: - «على».

<sup>(</sup>A) س: «وسبيل الله».

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: «رأينا».

وإنَّ بعضهم /٧٧ظ/ ليطلع على صومعة قنطنار، فيرمي عليَّ قـشور (١) البطيخ وأنا في عزمي. وقال أبو الربيع: فقلت له: لعلَّك أصغرهم، فقال: بـل مـن وقـف له منهم حرفٌ فإليَّ مفزعه ومستغاثه، وهذا في زمان كثر فيـه النَّهَاةُ، وظهر فيـه الحير، وكيف بنا في هذا الزمان؟! فارزق لنا اللَّهُمَّ السلامة!.

ث ١١/٣٣٠: وقد كان أبو عبد الله محمّد بن سليمان يكابد سوء المعيشة، حتّى لا يأكل إلا القَصَب (٢) واللوبيا (٣) وهي معروفة اليوم عند باب غار أبي عبد الله عندها مصلّى يدعى عنده، وأمّا المصلّى الذي يكلّم منه أبو عبد الله في شرقي الغار وكابده في وارجلان، وذلك أنّه خرج من أهله من أبديلان (٤) مع قافلة، فأحذت في الطريق، فوقع في وارجلان، ليس عليه إلا خروق (٥)، وذلك حين (١) لم يعرف أحدا و لم يعرفه أحد، وذلك في رمضان، وكان يتبع العيز اب إلى دار الضيافة، فيدخل العز اب فيرده صاحب الدار أو خُوله (٧)، فالبرد والغرث عليه الضيافة، فيدخل العز اب فيردة صاحب الدار أو خُوله (١)، فالبرد والغرث عليه جميعا، الصوم في النهار، والجوع والقرُّ والنشح في الليل (٨)، حتّى ورم رأسه فإذا جميعا، المعرف أحد ساخت فيه الأصابع (١٠) حتّى إذا رأى أنّه لا يجد عدوفا ولا فوفا

<sup>(</sup>۱) أ: «بقشور». ب، م: «مقشور».

<sup>(</sup>٢) س: «القطف».

<sup>(</sup>٣) في س، وأ: الكلمة غير مفهومة، رسمها «الروبيا».

<sup>(</sup>٤) س: «أيبدلان».

<sup>(</sup>٥) في هامش ب: «إلا خروز».

<sup>(</sup>٦) س: «شيء».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «حوله».

<sup>(</sup>۸) س: «ليلاً».

<sup>(</sup>۹) س: «حيسه».

<sup>(</sup>١٠)س: «الأصبع».

يفطر به(١) إلاّ الدفاع والصفاع جلس في المسجد وتوكّــل علـــى الله. إلى ليلـــة مـــن ليال السعد والفرج(٢) ابتدر النَّاسُ العزَّابَ لكثرة من عمل لهــم، وكــلَّ يأخـــذ منــه ما وجد، حتّى فرغوا، فَإِذَا ابن فاطمة (٣) رجل ســـدراتيُّ بعـــث ولـــده إلى العــزَّاب فلم يجد شيئا فرجع إلى والده فأحبره وقال لــه: لم أجــد فيهــا إلاّ رجـــلا واحـــدا ليس بعزَّ ابي مضطحعا، وكان أبو عبد الله غلب عليه الجوع، فعـرم(١) كومـة فرقـد عليها، فقال له والده: أجلبه من كان، فرجع وطلبه وصوته صحل (٥) بالجوع، وقال له: لست الذي تطلبه وأبي من كثرة ما به مـن الحرمـان، فرحـع إلى والـده فأخبره، فقام<sup>(١)</sup> إليه لما أخبره من حال الرجـــل، ومـــا أراد الله مـــن كـــشف الغـــمِّ عمَّن توكُّل عليه، فوجده على الحالة الموصوفة فجلبه إلى داره وحده، وغسل يديه(٧)، فأوَّل لقمة رفع إلى فيه خرج منه نورٌ شقُّ سمــكَ البيــت، حتَّــي ظهــر إلى الهواء، فجعل يكرهه على الأكل حتى شبع، وقال له: ألــك(^) عريــف؟ فقــال: لا، فقال له: من أنت؟ ومن أين أنت؟ فأخبره الخبير كلُّمه، فقال لمه(١): أبسشر أنا عريفك ما دمت في وارجلان، لا تتحيّر من شيء، لا لباس ولا طعام، فترع له كساء من المشجب(١٠) فأعطاه له، فأكرم الله ابن فاطمة بالخير حتَّى لا يقصد في

<sup>(</sup>۱) ب: - «به».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «الفرح».

<sup>(</sup>٣) س: «قاطمة».

<sup>(</sup>٤) ب، م: + «عرمة».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «مخل».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «فعاسم» [كذا].

<sup>(</sup>۷) س: «یده».

<sup>(</sup>۸) س: «لك».

<sup>(</sup>٩) ب: - «له».

<sup>(</sup>۱۰)أ، ب، م: «السجب». س: «الشجب».

وارجلان غيره، وقَتل مظلوما.

ث۱۳/۳۳: وكثير من التلامذة يحمل بعضهم مؤنة بعض في التعليم والتأديب والرياضة والإطعام والنصيحة، وذلك منهم (۱۱) امتثالا لقوله التَّكِيُّلان : «المرء (۱۱) كثير بأحيه». «المرء على [دين] خليله، فلينظر أحدكم من يخالل». «المؤمنون كالمشط في الاستواء».

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: «يكتب».

<sup>(</sup>٢) س: «فحرنا».

<sup>(</sup>۳) أ، ب، م: «ومر بنا».

<sup>(</sup>٤) أ: «أنا». م: - «لنا».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «دائبة».

<sup>(</sup>٦) س: «وآخيتم».

<sup>(</sup>٧) س: «وهز». ب، م: «وهو».

<sup>(</sup>۸) س: «حزر بن بلعز».

<sup>(</sup>٩) أ: «علموا».

<sup>(</sup>۱۰)أ: - «منهم».

<sup>(</sup>١١)ب، م: «المؤمن».

«المؤمنون كالبنيان يشدُّ بعضه(١) بعضا(٢)». «المؤمن مرآة أخيه». يرجـــون رحمـــة الله ويخافون عذابه، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾(٣).

روي أنَّ قوما ربطوا لِرَجُلِ أن يقتلهُ مَالاَّ<sup>(٤)</sup> لأمره بالمعروف ونميه عن المنكر، فرقبه ليلا في طريق العرس، في تين باماطوس، فرصده، فَلَمَّا جاز عليه سلَّ إليه السكِّين ليـــضربه، فشلَّت يده، فقال: اجعلني في حلِّ، فجعله في حلِّ، ثُمَّ أراد أن يضربه ثانية فشلَّت يده، فقال: اجعلني في حلِّ، فجعله في حلِّ (°)، فأحبره الخبر، والذين ربطوا له المال على قتله.

ثـ١٥/٣٣: وعن أبي -رحمه الله- قال: الــذي يؤكــل مــن القــصعة نــصفها، ويترك مواضع الآكلين كما كانوا. وَأَمَّا أبو محمّـــد عبــــد الله بـــن محمّـــد يقــــول<sup>(١)</sup> تُسوَّى القصعة كما تسوَّى أوَّل مرَّة لئلاُّ يتغابن من قعد إليهـــا بعـــد الآكلـــيين، ولا يسوِّيها الآكلون ولا يلعقونها، ويقسم اللحم بالسويَّة علـــى عـــدد الأكلـــة، كثـــروا أو قلُّوا، وقد روي في كتاب اختيار أبي محمَّد عبد الله عــن عبـــد الــرهمن بـــن أبي **بكر** أنَّ<sup>(٧)</sup> رسول الله ﷺ قسم كبد شاة علـــى<sup>(٨)</sup> ثلاثـــين ومائـــة رجـــل، وقـــد<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) ب، س: «بعضهم».

<sup>(</sup>٢) م: - «المؤمنون كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا». انتقال نظر.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) معناه فيما يبدو: خصُّصوا مالاً لرجل ليقتل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «فجعله في حلِّ، ثُمَّ أراد أن يضربه ثانية فشلَّت يده، فقال: اجعلني في حلِّ، فجعله في حلِّ». انتقال

<sup>(</sup>٦) م: - «يقول».

<sup>(</sup>۷) س: «عن».

<sup>(</sup>۸) س: «بين».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «قد».

قسم اليربوع على تسعين سهما، يحكي لهم أبو(١) العبّـاس بن أبي عبد الله ذلك، ولا يجعلون شيئا للواقفين، في سيرة الأوّلين، ولا يعرفون اللحـــم في ســـيرة الأوّلـــين، ئُمَّ أحدثوا رفع(٢) سهامهم، وذلك أنَّ حلقة كان فيهـــا الــشيخ عبـــد العزيـــز بـــن أبي (٣) حلقة بتجديت، حضر قطعة ذات مرَّة فأخذوا سهامهم مع العظام، فَكُلُّ من أخذ منه شيئا ردّه في القصعة إلاَّ واحد(٤) تعرَّق عــراق لحـــم قـــد أخـــذه فلم يَدَعْ إلاَّ العظم، و لم يمكنه كسره، فألقاه في القصعة، فأخذه الشيخ عبد العزيز فقال له: لمَ ألقيت هذا هنا(°) أيَّ شيء حلَّيـت فيـه؟ فمـن ذلـك الوقـت أحدثوا لَمَّا كثر التلقامون النهماء [كذا] فيقسمون، فيدعون العراق غيير جانبا منها ويدعون جانبا. وقال الشيخ أبو عمرو<sup>(١)</sup> للقعــدة علـــي القــصعة ثلثـــا<sup>(٧)</sup> ما فيها من الطعام.

عليهما- قال: لم أر عبد الله بن عبد الله(٩) بن وانودين غضب قطَّ إلاَّ يوما(١٠) واحـــدا،

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: - «أبو».

<sup>(</sup>٢) س: «رفوع».

<sup>(</sup>٣) س: «برأي» [كذا]. أ، ب، م: بياض.

<sup>(</sup>٤) م: «واحدًا».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «هذا هاهنا».

 <sup>(</sup>٦) س: - «من كُل عراق ثلثى ما عليه من اللحم، وأمَّا الفقار فيأخذون جانبا منها ويدعون جانبا. وقال الشيخ أبو عمرو».

<sup>(</sup>٧) س: «تلثي».

<sup>(</sup>A) م: «بن أبي زكرياء».

<sup>(</sup>٩) س: - «بن عبد الله».

<sup>(</sup>١٠)م: «يوما قطُّ إلاَّ يوما».

وذلك أنّا في بين دمَّر، ودعي لنا إلى طعام فأكلنا، فقسم العزُّ من (١) إيفاطمن (٢) اللحم فأعطانا سهامنا، وترك عبد الله سهمه، وأكلنا سهامنا، فلمّا رأى العزُّ عبدَ الله لم يرفع سهمه رفعه وقسمه بيننا، وتحيّر عبد الله /٧٧٨ بفعله وأمسكتُ، فقلت له: لِمَ غضبت؟ فقال لي حرحمه الله-: تركته لأدفعه (٣) لمن لا وجه له، وقسمه هو لمن طعمه، وصغّر (١) اللَّهَمَ.

ث١٧/٣٣: وقال أبو عمرو عن الشيخ أبي زكرياء الزواغي: فرز<sup>(٥)</sup> اللقمة إذا جعلتها في فيك وتكلَّمت لم يتغيَّر شيء من كلامك.

ث۱۸/۳۳: وقال عن أبي يجيى زكرياء بن أبي بكر<sup>(۱)</sup>: الذي يمضع يلوك لا يفتح فاه، ويمضع مضغا<sup>(۷)</sup> دقيقا بالمَهْل.

ث١٩/٣٣: وقال أبو نوح عن أبيه يعلو: إذا كان الطعام غليظا يابسا أكلَ المعدة، وإذا كان ليّنا رطبا أكلته المعدة، ولم يؤلمها، وشِدَّة المضغ واللوك يُصلِح ذلك، ولا يبلغ الطعام براجمه ولا رواحبه.

<sup>(</sup>۱) ب، م: «بن».

<sup>(</sup>٢) ب: «إيفاطمان».

<sup>(</sup>٣) أ: «لأدفع».

<sup>(</sup>٤) ب، س، م: «ويصغر».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «فرض».

<sup>(</sup>٦) أ: «أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر».

<sup>(</sup>Y) أ، س: «ويضغم ضغما».

<sup>(</sup>۸) أ، ب، م: «عن».

<sup>(</sup>٩) أ، س: «ودأبه».

<sup>(</sup>١٠)أ، س: «مَنْ أَدَّبِسَكَ».

لأجل ذلك.

ث٣٦/٣٣: وروي عن ابنه إسماعيل لم يبلغ له الطعام قطُّ راحته، ولا يعجِّل المضغَ<sup>(١)</sup> والبلعَ، ولا يعظِّم اللَّقَم، وقد قال يذمُّ رجلا بتعجيل البلع:

فبين لقمته الأولى إذا انحذرت وبين أخرى تليها قبس أطفور

ث٣٢/٣٣: وقال أبو العبّاس: بـــلاد الجريـــد، التمـــرُ كلْــهُ(٢)، واللحــم مــسّه، والخبر كُلْ وأبق، وبلاد البادية اللحــم كُــلْ، والتمــر مــسّه، والخبــز (٣) وسِّـطْ، والتمرة تقسم، والفول يثنَّى، والعنب يؤكل بالفم، إلاّ عنــب جربــة، فــإنَّ الغــبرة تكون عليه، وَإِنَّمَا يتبع الرجل في أكله الخنصر على اليمين.

ث٣٣/٣٣: وروى أبو عمرو عن أبي العباس أنهم لا يجعلون بينهم حدودا في وقت الأكل، ولا يلتفت إلى أصحابه في وقت الأكل، ولا ينطع ولا يقطع، وتذمُّ العرب الرجل (أ) وتقول (أ): نطّاع قطَّاع. والسنَّة الصبع في الإدام، وإن قل فليركب المسبِّحة على الوسطى، على إطار الظفر فيجعله في الإدام، ويجعل على اللقمة.

ث٢٤/٣٣: وروى أبو عمرو عن أبي زكرياء يحيى بن زكرياء بن فصيل الزواغي أنّه قال: أكلنا ذات مرّة اسفنجاء (٢) في سطيانة (٧) نحن التلاميذة السبعة،

<sup>(</sup>١) س: «بالمضغ».

<sup>(</sup>٢) س: «كلْ».

<sup>(</sup>٣) م: – «كُلْ وأبق، وبلاد البادية اللحم كُلْ، والتمر مسَّه، والخبز».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «رجلا».

<sup>(</sup>ه) أ: + «له».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «اسفنجاء».

<sup>(</sup>٧) س: «شطيانة».

ضبط ومقارنة النصوص

فتمادينا على الأكل، فرفع الشيخ يخلفتن يده، فَنَظَرَنَا وتَأَنَى (١) لنرفع أيدينا فغفلنا (٢) أنا وإسحاق بن أبي العبّاس، فمدّ يده إلى المنديل، فرفعه من بين أيدينا، وقال: أما يشتهيه غيركم ؟!.

ث٢٥/٣٣: وذكر أبو عمرو(") عنه أيضا قال: مرض إسحاق بن أبي العبّاس، فقام معنا إلى الدولة فقعد خلفنا، فأخذ واحد منّا لقمة كبيرة، فأعطاها لإســحاق، فنظـر إليــه الشيخ(أ) يخلفتن فقال له(٥): جعلوك كالجمل يا أحي إنّما يعطى لمن قعد وراء(أ) الحلقة ما يجعل في فيه. فسألنا الشيخ أبا العبّاس إذ وصلناه في أحلو(١)، فقال كما قال يخلفتن. وقد روي عن النبيء في قال: «حرام على المسلم أن يدنّس نفسه»، في هذه الرواية الــتترّه عن جميع الأذى والدناءة، وما يصغّره وما يحقّره.

ث۲٦/٣٣: ومن آدابهم النهي عن الأكل في السوق والطرق وقدًام الناس، وقد روى أبو هريرة عن النبيء التَّلَيِّلا: «الأكل في السوق دناءة»، وقال: «ليس منّا من انتهب»، وقال: «لا تأكلوا بأشملكم، فإنَّ الشيطان يأكل بشماله». ونحى عن القرَان.

ث۲۷/۳۳: وذكر عن رجل في زمان عمر قال: أكل معه رجـــل<sup>(^)</sup> بــــشماله /٧٩و/ فنهاه عمر، فقال له: بما سوء يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر: من أيِّ شـــــيء نالهــــا<sup>(٩)</sup> ؟

<sup>(</sup>١) س: «وتأنَّانا».

<sup>(</sup>۲) أ: + «نحن».

<sup>(</sup>٣) س: «عمر». <sup>-</sup>

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٥) ب: - «له».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «لمن خلف».

<sup>(</sup>٧) س: - «في أجلو».

<sup>(</sup>٨) أ، س: + «فأكل».

<sup>(</sup>۹) ب: «نابه».

فقال(۱): قطعت يوم أحد مع رسول الله ﷺ، فنادى عمر: يا معشر المسلمين، رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، ووقاه(۱) بيده، فتلحقه الضيعة ولا أعرف! فقال له(۱): مــن يُرَحِّل لك؟ فقال له(٤): الصاحبُ إذا كَانَ، فأعطاه حِمْلَ دقيق وجملا وخادما يعينه في أمره، وأمره إذا نفد أن يرجع إليه.

ثمَّ الإبهام ثُمَّ البنصر ثُمَّ السبَّابة وينحني أَنَّ الإبهام ثُمَّ البنصر ثُمَّ السبَّابة أَنَّ السبَّابة أَنَّ الوسطى، ولا يولجها فيه إيلاجا، وينحني أَنَّ بها في حين لعقها، ولا يقشرها، إِنَّمَا هو اللحس والسلت. وقد روى أبو نوح عن أبي محمّد عبد الله أنَّ رسول الله عِلَيَّ قال: «إنَّ الله وملائكته يصلُّون على الذين (٢) يلعقون أصابعهم جدًّا جدًّا».

ث۲۹/۳۳: وروى أبو عمرو عن الشيخ أبي زكرياء يجيى بن ويجمن الهواري أنَّه (۱) أكــل مع ابن أخته يقسم التمرة، ويمصُّ النواة مصَّا حتَّى لا يدع فيها (۱) شيئا يَتَعلَّقُ بها (۱) من فتيل ونفروق [كذا] (۱) وقطمير. وقال له (۱۱): يقول الناس الجوع بك يا خالي، فقال لــه أبــو زكرياء -رحمه الله-: من يصغى إلى قول الناس لا يؤدّي فرضه الذي فرضه الله عليه (۱۲).

<sup>(</sup>۱) ب، م: + «له».

<sup>(</sup>٢) م: «ووقا».

<sup>(</sup>۳) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٤) س: - «له».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «يحني».

<sup>(</sup>٦) ب: - «الذين».

<sup>(</sup>٧) م: - «أنه».

<sup>(</sup>۸) ب، م: - «فيها».

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: - «٨٩».

<sup>(</sup>١٠)أ: كلمة غامضة رسمها: «تبروق». س: «تفروق».

<sup>(</sup>۱۱)ب، م: - «له».

<sup>(</sup>١٢)س: «فرض الله عَزَّ وَحَلَّ».

## ث ٢٠٠٠ : فصل في المتعازي على المرازي

ت ١/٣٤: ومن آداهم رحمهم الله: التعازي على المرازي مــن أهــل الخــير لأهــل الخير على أهل الخير. والاجتماع على صلاة الميّت المنظور إليه، حتّــى يــأتي النــاس من القرى القريبة، والاجتماع علــى ذلــك في دار الميّــت ثلاثــة أيّــام يقــرؤون القرآن (١) أو في المسجد، ويذكرون مناقب الميّت وأهل الفضل.

ث ٢/٣٤: وقد روى أبو عمرو -رحمه الله - أنَّ أمّ أبي عبد الله توفّيت وهو في المسجد، فدعا في العزم عند الشيخ أبي زكرياء في تلامذته، فأتاهم الخبر ليلا في المسجد، فدعا أبا عبد الله، فقال أبو زكرياء: ما رأينا من يعزّي في المسجد، ولا رأينا من ينهى عن ذلك، ونحن نفعل ذلك، فعزّاه عن أمّه في المسجد ليلاً.

ثه/٣٤: وحدّث أبو عمرو أنّ كتابا جاء من وارجلان في تعزيمة أبي الربيع سليمان بن يخلف، فوجدوا فيه بيتا، فقالوا: جمع (١) أمر الدنيا والآخرة، وهو قول الحكيم:

اعمل لنفسك إما كنت مقتدرا فلست في كلّ حال أنت مقتدر ثابت فلست في كلّ حال أنت مقتدر ثابت فلست في كلّ حال الطّيّلاً: «من عزَّى مصابا فله مثل أجره». وقال الطّيّلاً: «من عزَّى مصابا فله مثل أجره» وقال الطّيّلاً: الْسنَمُ صيب فليذكر مصابي يَسْلُ». وعزَّاني أبو وكيل عن والدي وقال في: الْسنَمُ طريقة والدك، وأحْي مكارمه، وكن كما يقول عمرو بن كلثوم:

ورثنا المجد عن آباء صدق ونورثه إذا متنا بنينا بنينا مدينا المدينا مدينا مدينا

١) س، وفي هامش أ: «الكتاب».

۲) س: «جمعت».

٣) س: «حين»، وفي هامشها: «خ: حال».

النوافل وغيرها، وقراءة سورة الكهف. وَقِيلَ: إِنَّ (١) من قــرأ العــشر الأواحــر مــن سورة الكهف ليلة الجمعة وُقِي من (٢) فتنة الــدجَّال إلى ليلــة الجمعــة المقبلــة عــن رسول الله عَلَيْنُ ، وسورة مريم وطه.

ث ٧/٣٤: ومن آداهم ترتيل القرآن والترسُّل فيه، والمكت والتدبير (١) والتذكير (١)، وينهون عن الحدر (٥) والعجلة في القرآن. وقال التَّيِكِمَّ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والمتعتع فيه له أحران». وقارئ / ٢٧٩ القرآن في الفرض له بكُلِّ حرف مائة حسنة، وفي النفل خمسون حسنة، وفي غير صلاة خمس وعشرون للمرتِّل، وأمَّا الحادر (١) فله أحر واحد مثل المستمع. وقيل قارئ القرآن تقضى له سبعون حاجة في الآخرة، والمستمع سبعون في الدنيا.

ث ٨/٣٤: ويفسّرون في خلال ذلك ما يحتاج إلى التفسير، ويبيتون في شهر رمضان قُرَّاءً(١) وركَّعا وسجَّدًا. وفي ليلة الجمعة، وليلة عرفة، وليلة شوال ليلة الفطر، وليلة سبع وعشرين من رجب، وليلة عاشوراء، ويزورن(١) المساحد ومحاريب أهل الخير، وغيران العبَّاد، ويسارعون في الخيرات، رغبا ورهبا.

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «إن».

<sup>(</sup>٢) س: - «من».

<sup>(</sup>٣) س: «والدبير».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: - «والتذكير».

<sup>(</sup>د) م: «الحوز».

<sup>(</sup>٦) ب: «وللحادر».

<sup>(</sup>٧) أ: «قُرَاةً». س: «قراءة». ب: «قراءة قراءة».

<sup>(</sup>۸) س: «يدورون».

ث٩/٣٤: ومن أخلاقهم التزاور بعضهم لبعض، بالخلق الكـــثير، والجـــمِّ الغفـــير، والتفقُّد للسير وما عليه السلف، والتذكير لمَا عليه الأوائـــل –رحمــــة الله علـــيهـم-، والكتب والرسائل لمن لم تمكنــه الزيــارة، والعيــادة للمرضـــي، والحفــاوة بمــم، ويأتونهم بما يشتهون، والحديث<sup>(١)</sup> في ذلك مرغّب عنـــدهم. وقـــال التَّلْيِكُمْ: «عيـــادة المرضى(٢) يوم بيومين أفضل العيادات وأحقَّهـــا». وقــــال: «عائــــد المـــريض علــــي مخار ف<sup>(٣)</sup> الجنّة».

ث١٠/٣٤: وروى أبو عمرو عن أبي محمّد عبد الله: امـش مـيلاً عـد مريـضا، امش ميلين أصلح بين اثنين، امش ثلاثا(1) زُرْ أخا في الله.

ثـ١١/٣٤: ويوصون مرضاهم بالتوبة، ويلقّنونهم الـشهادة والوصيّة، ونـزوع التبعة، والأخذ بالحوطة، والاستحلال لمَا يرهبه، والتوحيد، والرجاء في الله، وترك القنوط والصدقة عند ذلك؛ لأَنَّ الصدقة قد تقـــي مـــصارع الــسوء، وتـــدفع ميتة السوء.

ث١٢/٣٤: ومن أخلاقهم الإصلاح بين بين الناس، والأسفار بينهم، والتراسل في أهل الخير، ليجتمعوا على أهل الفتنة وطلب أهمل المنساكر وطردهم، وإخراج الريبات والحرام من البلدان، وطردهم حتّى يخرجــوا مــن عمــران الــبلاد، وترك أكل طعام من يعامل الحرام ويدنو منه ويشتهر به.

ث١٣/٣٤: وروى الشيخ أبو عمرو أنَّ السشيخ<sup>(٥)</sup> صنادي السدراتي من بن مركاس ـــ وأبو نوح يقول: هو مصالة بن يجيي ـــ إذا ســـئل: أيُّ شــــيء لفاعـــل هــــذا

<sup>(</sup>١) أ: «الحديا». س: كلمة غامضة رسمها: «الحريا» بلا إعجام المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) س: «المريض».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «مخاریف».

<sup>(</sup>٤) س: «ثلاثة أميال».

 <sup>(</sup>٥) س: - «أبو عمرو أنّ الشيخ».

الخير من الأحر؟ فيقول: إن (١٠ قُبلَ لَمْ يُحْص أحدٌ أحرَه، وإن قيل لـــه: أيُّ شـــيء مـــن القرآن يقرأ لهذه الفضيلة والنافلة؟ فيقـول: القـرآن كقـدح عـسل، مـن أيّ ناحيـة لعقت فهو(٢) العسل. وسئل عن وقت(٣) الوتر فقال(٤): إذا تبزغــت البــثيراء وذكــاء(٥) وجداية وغزالة وزاح (٢)، وبثيراء (٧) وما ذكرنا من أسماء الشمس.

ث١٤/٣٤: ومن آداهِم التواصي(^) على حفظ(٩) سنن إبراهيم التَّلِيَّلُمْ ، وهسى فرض كلُّها سوى السواك، وله أجر عظيم، وبعض يقول: هي نفل كلُّهـــا مـــا خــــلا الاستنجاء والختان، ومن تركها يُبرأ منه، ويقصى من جوامعهم.

ث١٥/٣٤: ومن سيرهم النقاء والتطهير للثياب، والتشمير، والبدن مشل ذلك (١٠) بالماء لمن لم يكن مريضا، والتيمّم (١١) للمريض.

ث١٦/٣٤: ومن سئَّتهم(١٢) التوقير والتبحيل والإبرار(١٣) بعضهم لبعض والانقياد، وترك العناد والمراء والتنازع.

<sup>(</sup>١) م: «إذا».

<sup>(</sup>٢) س: «فهي».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «وقت».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «فيقول».

<sup>(</sup>د) أ، ب، م: «دكاء».

<sup>(</sup>٦) س: «وراحُ».

<sup>(</sup>٧) أ، م: «ويتبراء».

<sup>(</sup>۸) أ: «التوصّي».

<sup>(</sup>٩) س: - «حفظ».

<sup>(</sup>١٠)ب، م: «البدن كَذَلكَ».

<sup>(</sup>١١)س: «وبالتيمم».

<sup>(</sup>۱۲)ب، م: «سننهم».

<sup>(</sup>١٣)ب: «الإبراز».

ث١٧/٣٤: ومن فضائلهم الانزواء لأهل المناكر والمدعارة والخبيث، والستجهُّم في وجوههم، والانطواء عن ملاقاتهم، والانقباض عـن صـحبتهم والأكــل معهـــم /. ٨و/ والجلوس إليهم، ومعاتبتُهم حتَّى يرجعوا ويتوبوا إلى مرضـــاة المــسلمين، ويقلعـــوا عـــن كُلِّ حريرة، ويخضعوا لكُلِّ مسلم، وينيبوا إلىَ كُــلِّ فــضيلة حتّــى لا يكــون ثانيًـــا عِطْفَهُ، ولا وَإِنيًا في حدمتهم، ويضرع(١) تحــت أيــديهم، فــإنَّ العــزَّة لله ﴿وَلرَسُــوله وَللْمُومنينَ وَلَكنَّ الْمُنَــافقينَ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾ (٢) ولا يفقهــون ولا ينتــهون. ويكرهــون طعامهم، والنهي عن مداناتهم، وقطَّاع الطرق والعرب(٣) وأهل الحرام.

# ث ٢٠: باب ما قيل في الذي في أيدي العرب من الأموال من قول

# المشايخ من المسلمين - رحمة الله عليهم -

ثه ۱/۳۰: وروى أبو نوح وأبو عمرو وأبو الربيع (١) \_\_ هؤلاء شيوخي الذين أخذت عنهم -رحمة الله عليهم- : أدركنا المشايخ إذا دخلوا بَرَّهُمْ (°) ومواشيهم وكلَّ شـــيء، ولا يتركون شيئا، ولا مَنْ يعاملهم.

ث٢/٣٥: وذكروا أنَّ الشيخ عيسي بن سنقلاي (٦) -رحمه الله- طــردهم وأخــرج طعامهم من يد من اشتراه حتّى لحقهم به وقال: لا تَصحُّ لك البلدان إن لم تـردَّه لهـم وذلك في تين ملشوط تين ينلن(٧)، ويطردهم في زمان الشيخ أبي زكرياء بن أبي بكر إلى

<sup>(</sup>۱) ب، م: «ويتضرع».

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون: الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) س: «والغرب».

<sup>(</sup>٤) س: + «وأبو نوح».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «بروهم». أي بَرُّ العرب وأراضيهم.

<sup>(</sup>٦) ب، م: «سنفلاي».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «تين ينان».

أزواغة<sup>(١)</sup> قصر الأحمر.

ثه ٣/٣٥: وذكر أبو الربيع (٢) عن أبي محمد أنَّ رجلا من بني مومن موسى الأوس (٣) في أجلو اشترى غنما فيها ربية، فأخرجها (٤) الشيوخ من البلد، فبقيت عند رجل منها غنم أخباها (٥) في غار، فرفع (٦) سمادها، فحرث (٧) منه بحيرة، فحاء بعد ذلك بالبطاطيخ إلى الشيوخ (٨) في المسجد ليأكلوها، فأخبروهم أنَّ الرجل أخباً غنم الربية التي أخرجتم، فرموا له بطاطيخه وطردوه عنهم.

ته المراع: وروى أبو الربيع أيضا عن أبي محمّد شيخه أنّ غنما حراما حلبها بنو سنجاسن في أريع، فطردهم السشيوخ، فكانوا في الحلقة، فعاهدوا أن لا يأكلوا لحم الغنم البرّية تلك السنة، وهم في وغلانة، حتّى وصلوا بني يروتن، سلّمهم الله، فاحتمع أهل تين زارنين (٩) فقالوا: إنّ العزّاب قد قرموا إلى اللحم، وعرفتم ما عقدوا عليه (١١) عزمهم، وكان عندهم في البلد ظليم هَجفُ (١١)، فذبحوه وجعلوه على القصاع، فلَمًّا وضعت الموائد قدّام السيوخ قال أبو محمّد: وكنت في حلقة فيها الشيخ يجيى بن ويجمن، فغسلنا أيدينا، فلَمَّا رأى السشيخ

<sup>(</sup>١) س: «أوزقاغة». ب، م: «زواغة».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٣) س: «بين مومن من [كذا] موسى الأوسي».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «فأخرجه».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، والصواب: حبَّاها.

<sup>(</sup>٦) س: «فوقع»، وفي هامشها: «لَعَلُّهُ: فرفع»

<sup>(</sup>۷) ب: «فجرت».

<sup>(</sup>A) ب، م: «للشيوخ».

<sup>(</sup>۹) ب: «تين زرانين».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «عليهم».

<sup>(</sup>۱۱)في هامش ب: «هجف: مسنٌّ».

عظاما كبارا أمسك يده فأمسكنا أيدينا كلّنا فتبسّم صاحب الطعام فقال: كلوا رحمكم الله، قد علمنا ما عزمتم عليه، ذلك لحم ظليم داجن عندنا، فذبحناه (١) ليوافق ما يدخل السرور عليكم، فأهوى بيده الشيخ أبو زكرياء، فأكلنا، والحمد لله رَبِّ العالمين.

ثه ١٥٠٥ وذكر الشيخ أبو يعقوب قال: قلت لأبي عمّار ونحن في جبال (٢) مكّة (٣): عجبا عَمَّا نترّه عن أموال العرب التي في أيديهم، ونكره الدنو للن دنا إليها، ونتجهّم في وجوه من اصطحب معهم إذْ كُنا في بلادنا، ونأكلها (٤) هنا، ونكري عنهم في وحوه من اصطحب معهم إذ كنّا في بلد (٢) حرمة، يأحذون هنا، ونكري عنهم من ونقلون من دافعهم عن نفسه، قد عاينًاهم، مثل بين مجزية (٨) شهروا في النهب / ٨ ظ/ والغصب، فقال له السيخ أبو عَمّار -رحمه الله-: هذه جزيرةم، القاعد في أيديهم الحلال، وتلك الجزيرة جزيرة البربر، إنّمَا هم فيها (٩) غارة، وكُلٌ ما كان في أيدي الغارة فَريبَة، إلا من أبصر شيئا وعاينه فلا يحل له أكله ولا شراؤه والاستنفاع به، أينما كان في بدو أو في (١٠٠٠ حضر، وهم غارة مونس بن يجيى، ونحن في جزيرتنا كالعرب في جزيرةم. والحمد لله رَبّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) أ: «فذبحنا».

<sup>(</sup>٢) س: «حيال».

<sup>(</sup>٣) م: - «مكة».

<sup>(</sup>٤) ب: «بلادنا كُلُّهَا هنا».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «منهم».

<sup>(</sup>٦) س: «ونزود».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «بلاد».

<sup>(</sup>۸) ب: «محزیة».

<sup>(</sup>۹) ب، م: «فيه».

<sup>(</sup>۱۰)س: - «ني».

ثه ٦/٣٥: وروى الشيخ عيسى بن حمدان -رحمه الله - أنَّ وسيا بن عبد الكريم سأل الشيخ أيسُّوب بن الشيخ إسماعيل عن السشرب بالدلاء (١) السيّ في أيدي العرب من الآبار والقلب (١) السيّ في الطسرق إن لم نسشرب بها (٦) نموت عطشا، أو نركب جمالا كانت في أيديهم إذا عيينا (١)، فقال له (٥): تموت ولا تفعل.

ضبط ومقارنة النصوص

ثه ٧/٣٥٠ ورفع لأبي سليمان يوما جراد جاء بــه العــرب، فقيــل لــه: كُــلْ(٢٠)، أتقول فيه أيضا أخذوه من الناس غصبا ؟ قال لهم: ولا أبعدهم عــن ذلــك، ولَعَــلَّ بعض المساكين وجدوه (٢) عندهم فأخذوه، فمــا لبئــوا قلــيلا إِلاَّ وإذا بنــو واشــية وقد أخذوه منهم (٨) خذلهم الله، فتمّت فراسته -رحمــه الله- كجــابر بــن زيــد - رحمه الله-.

ثه ٨/٣٥: وسئل أبو عمرو قال: سئل أبو الربيع سليمان بن يخلف إن كان يبرأ من عرب هذه الجزيرة هكذا ؟ فقال: نعم، هم غارة غصبة، نَهِمَةٌ (١) نَهَبَـة، ويقتلـون في المحارب، فهم الذين يقول الله [في أمثالهم]: ﴿ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «في الدلاء».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «والقليب».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «منها».

<sup>(</sup>٤) أ: «عيى»، س: «عيا».

<sup>(</sup>٥) ب: - «له».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «كُلْ».

<sup>(</sup>٧) س: «وجدوها».

<sup>(</sup>٨) س: «أخذوها عنهم».

<sup>(</sup>٩) س: «قمة».

<sup>(</sup>١٠)سورة المائدة: الآية ٣٣ .

ثه السيخ أبو زكرياء عن أبي حمزة إسحاق بن السيخ إبراهيم أنَّ الشيوخ ينهون عن معاملة (١) ثلاثة قبائل من قبائل البربر، وقالوا: إذا غَسَلْتَ لتأكـــل(١) وتبيَّن لك أنّها واحدة منهم فارفع يدك: بنو غمرة، وبنو ورسفان، وبنو سنجاسن، فهم مثل العرب.

ثه ١٠/٣٠: وروى لي (٢) أبو زكرياء أيصفا عن خاله أبي حميزة -رحمه اللهقال: صلّينا ذات مرّة المغرب، فتكلّم ينكول (٤): أيّتها الجماعة اكروا لنا جمال هُوُلاء (٤) العرب غدا لنحمل (٢) عليها الحطب للمسجد، السنتاء قد أقبل، فما علمت أحدا أنكر (٧) عليه قوله، فَكُلُّهم قال: الرأي ما رأيت، فقال السنيخ إسحاق: معاذ الله من ذلك، ما نفعله إن شاء الله، ونحمل الحطب على الجمال التي في أيدي العرب! (٨) ونوقده في المسجد، ونسخّن إليه، ويطلع معنا دخانه، ونذكي منه المصابيح، ونقرأ القرآن والكتاب؟! لا نفعل ولا نجتمع عليه، يكسره علينا من بلغ من الأخيار، فما علمت من أعاني وصوّب قولي إلا السيخ أبو صالح يعلو، نهرهم حين بلغه ذلك، وقال لهم: إنّما الأموال الدي بأيدي العرب الربة عند جميع أهل الدعوة.

ثه ١١/٣٥: وَإِنَّمَا اختلفوا في تلك الريبة ما هي؟ فالــشيخ أبـــو محمّـــد ويـــسلان

<sup>(</sup>١) أ: «المعاملة».

<sup>(</sup>۲) أ، ب: «أن تأكل». م: - «لتأكل».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «لي».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «يكون» [كذا].

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «هذه».

<sup>(</sup>٦) س: «أ، نحمل».

<sup>(</sup>۷) س: «نکر».

<sup>(</sup>A) م: - «العرب».

يجعلها محقَّقة، وأبو الربيع وأبو ســـليمان وأبـــو زكريـــاء جـــوابمم واحـــد. والريبـــة المحقَّقة(١) أن يمرُّ المسافرون فيتبعهم قـوم ويرجعـون عنـهم، وقـالوا: لحقنـاهم وأخذناهم، فإذا رماحهم مخضَّبة دمًا، والأموال معهم حيث يتبعوهم(٢) والجسروح فيهم هم، وهذه الريبة المحقَّقة، وبعـضهم \_ وهـم القليــل \_\_\_ يجعـــل الـــذي في أيدي(٣) العرب ريبة /٨١/و/ معارضة، وقالوا(١٠): تـــدخل بالقلـــب وتخـــرج بالقلـــب، وتدخل بالمسلمين وتخرج بمسم، وإذا دخلست بالقلسب لا يخرجها غسير القلسب، وتدخل بالمسلمين ولا تخرج بغيرهم ولا بالقلب، ومــــلاك<sup>(٥)</sup> هـــــذا كُلَّـــه<sup>(١)</sup> حــــديث رسول الله ﷺ: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبين ذلك أمور متــشابمات، فـــدع مـــا يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله: «استفت قلبك<sup>(٧)</sup> يــا وابــصة، والإثم مــا حــاك في صدرك<sup>(٨)</sup>، وإن أفتاك المفتون».

ثه١٢/٣٥: وَإِنَّمَا(٩) دخل العرب هذه الجزيرة سنة تسع وخمسين وأربعمائـــة مـــن التاريخ، وفيها قعدت الحلقة على الشيخ أبي سليمان داود بن أبي يوسف. وقد كان أبو الربيع ما يجيب (١٠) براءة العرب جملة حتَّى أغاروا عليهم، وقتلوا(١١) زيري الزنداجي –

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: – «وأبو الربيع وأبو سليمان وأبو زكرياء جوابهم واحد، والريبة المحقَّقة»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>۲) س: «منعوهم»، وفوقها: «يتبعوهم ويمنعوهم».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «بأيدي».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في هامش أ: «وملاك الأمر: ما يُعتمد عَلَيْه».

<sup>(</sup>٦) س: «الأمر».

<sup>(</sup>٧) س: «نفسك»، وفي هامشها: «خ: قلبك».

<sup>(</sup>٨) م: «الصدر».

<sup>(</sup>٩) م: - «وإنما».

<sup>(</sup>١٠)لَعَلَّهُ يقصد: يوجب.

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: «وقَتل».

رحمة الله عليهم-، فكان يجيب(١) براءتهم جملة، ويقول: هم غوَّارة(٢) ظلمة.

ت ١٣/٣٥: وذكر أبو نوح أنَّ أوَّل طارئ منهم وقع في هذه البلاد وقع عند الشيخ (٢) أبي عبد الله في تين يسلي، فأمر ابنته تيسل تبدِّلْ له ألوان الطعام، حتَّى أصبح عليها، فقيل لأبي عبد الله في ذلك، فقال: إنَّ قوم هذا تكون لهم الدولة في هذه الأرضين، ولا ينتفع بهم إلاَّ من يصنع لهم هكذا.

ثه ١٤/٣٥: وكمثل هذا يروي الشيخ أبو عمرو عن الشيخين أبي عبد الله محمّد بن بكر وأبي محمّد (1) ويسلان أنَّ من يوصي على حوائجه ويطلب ويأمر من يقضي لم أموره إذا لم يصلح (٥) له من حوائجه (١) غير النصف فقد ربح، وهذا عن أبي عبد الله وقال أبو محمّد: إذا لم يصحَّ له غير ثلثيها فقد ربح، والمسلم لا يولِّي ظهره إلاّ من يأمن منه، ولا يوكّل من يتهافت في الحرام، ويستغنم أموال الناس خداعا وخلابة، ويقع في الريبة والربا والذرائع والسفائح (٧). وقد اختلف في السفائح، فأبو سليمان أيسُّوب يجعلها مكروها وينهى عنها، وذلك أن يدفع من وارجلان دنانير ليأخذها في أريخ لخوف الطريق. وبعض يقول: ذلك معروف وجميل بين الناس.

ث١٥/٣٥: وذكر لي إلياس أنَّ الشيخ إسماعيل بن عليِّ النفزاوي –رحمه الله– بـــات معه عند أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن عليّ في تماواط (^)، فَلَمَّا حضر العشاء، وغـــسلنا

<sup>(</sup>۱) ب: «یحب».

<sup>(</sup>٢) م: «غارة».

<sup>(</sup>٣) م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: + «بن».

<sup>(</sup>٥) س، م: «يصح».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «حاجته».

<sup>(</sup>٧) في هامش ب: «قوله: السفائح، لَعَلَّهُ: السفاتج، جمع سُفتجة بالضمِّ».

<sup>(</sup>A) س: «تماواطت». ب، م: «تماوط».

أيدينا، إذا صحفة عليها لحم جمل، فرفع إسماعيل يده، فقال له أبو العبّاس: كُلْ، فقال: لا، فقال له (۱): إنَّ الذي بأيدي العرب ريبة تأخذ مسألة أفتاها قَادَتُكَ أبو العبّاس بن أبي عبد الله، فقال: كيف هي؟ قال: تصدَّقت بهذا (۱) عليك يا إلياس، فقال إلياس: قبلته، فقال له: كُلْ، فقال: إنَّ الإبل متاع العرب، مال معروف عندهم (۱) في فقال له: كُلْ، قالت له امرأته: كلُّ الذي في أيدي العرب من الجمال (۱) هي لنا قد أخذوها منّا غصبا، فقال أبو العبّاس: يا فلانة، للادم له فحاءته فقال لها: ارفع الصحفة (۱)، إذا أتى أبو إبراهيم فائتني (۱) بتلك، فحاءت بصحفة (۱) أخرى عليها لحم غنم، فأكلنا. والحمد للله رَبِّ العالمين.



<sup>(</sup>١) ب، م: «لا، فقال له».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «بما».

<sup>(</sup>٣) س: «لهم».

<sup>(</sup>٤) س: «الإبل».

<sup>(</sup>٥) أ: «الصفحة». م: «الصحيفة».

<sup>(</sup>٦) س: «وأت».

<sup>(</sup>٧) أ: «بصفحة». ب، م: «بصحيفة».

#### ث٣٦: [روايات مختلفة]

ث ١/٣٦: وهذا الشيخ من تين بامر تناوي، سافر إلى غانــة فلــم يــصل صــلاة قط بغير ماء حتَّى رجع، وسافر إلى الحــج وجــاور فيهــا، حتَّــى حــج (١) الأيّــام السبعة، وكتب منــها ديوانــا كــبيرا، وهــو الــذي وضــع (١) كتــاب /٨١ الحضومي.

ث٢/٣٦: وعن أبي الربيع عن عبد الله بن مخلمه بن أبي القاسم: البركة في صفة الله العظمة، وفي صفة الخلق الكثرة، ويرويها أبو نسوح عن أبي زكرياء شيخه -رحمهم الله ورضي عنهم-.

شهرات وذكر أن أبا<sup>(۳)</sup> محمد ماكسن جاز في طريق تامًاست، فسمع امرأة تقول لولدها: قد بغَّضك والدك في نفسي يا من ليس له ذنب، فقال الشيخ لمن معه: قفوا، ما يجوز لنا أن نمضي حتَّى نوصل (أ) هذه المرأة حقّها من والد ولدها، فقال... (ف) الآن فامضوا، فقد أنفذتم حقَّ الله تعالى، وهَحتم الملائكة عليهم السلام، وكسرتم جنود إبليس أجمعين (أ). فهكذا ينبغي للمسلمين أن يقوموا بالقسط ممَّا (الله عليهم بالْحَقِّ والعدل في كُلِّ الأمور، ويتعاونوا على البرِّ والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فيهلكهم الرحمن والله المستعان.

ث٤/٣٦: وروى الشيخ صالح بن أفلح عن أبي العبّاس –وكـــان مـــن تلامذتـــه-

<sup>(</sup>۱) م: + «فيها».

<sup>(</sup>٢) ب: «كتب». س: «وقع».

<sup>(</sup>٣) أ، س: - «أبا».

<sup>(</sup>٤) س: «توصل».

 <sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي هامش ب وم: «لعل هنا سقط». وفي نسخة أ: «كذا».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «أجمعين».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: «ما».

أنَّ الدعاء إذا راجعوه(١) بينهم سبع مرَّات اختطفه الـشيطان منـهم، وكـان هـذا الشيخُ(٢) قد وصَّى أبا نوح على تباعية عليه أن يترعها(٢) من تيرواست أو ينجوسا، فترعها له.

ث٣٦/ه: وكان أبو حمزة ينهي عن تأخير الدعاء كَذَلكَ (١) ويقــول: ســبقك بهـــا عكاشة، ويبتدر الدعاء ويقول: يَرُدُّها من واحد إلىَ آخر<sup>(°)</sup> فقط.

ث٦/٣٦: وسئل التَلْكِيْلِا : متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر<sup>(٢)</sup>؟ قــال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم»، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهر الادِّهان في خياركم، والفاحشة في شراركم(٧)، وتحوَّل الملك في صغاركم، والفتنـــة في أرذالكم»، نعوذ بالله من الكفر.

ث٧/٣٦: ومن آداهِم المرضية: اختيار أهل الفضل لإمامتهم في الصلاة، وفي الفتيا، والهروب عن الفتيا، والخوف ممَّن سامها(^)، والتدافع لها، واللواذ عنها، والانقياد لمـــن يُقَدَّم (٩) فيها، إلاَّ إن أفتى بغير المأحوذ به، أو خلاف قول المسلمين، ويعدُّون حبَّ الفتيا والتقدُّم إليها من الهفوات.

ث٨٣٦٠: ومن المرغّب (١٠٠ فيها عندهم قراءة كتب أهل الدعوة في الليل والنهار،

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م. «رجعوه».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: + «عليه».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «كذلك».

<sup>(</sup>٥) ب: «لآخر».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «والنهى عن المنكر».

<sup>(</sup>٧) ب: «أشراركم».

<sup>(</sup>٨) أ، س: «ومن سامها». في هامش ب: «أي طلبها».

<sup>(</sup>٩) أ، س: «لم يعدم».

<sup>(</sup>١٠)أ: «ومن مرغب». س: «المرغوب»، وفي هامشها: «خ: المرغب».

والشرح لمن لا يعرف حتَّى يعرف. وكان أبو محمّد يقول: فائدة الحديث أن تخبر (١) بــه بكماله. وكان -رحمه الله- يعيدها ويُسمع، حتَّى يفهمها من حاز في الطريق، ويرغُب في ذلك، ويحضُّ على الإعادة للقراءة.

ثه ۱۹/۳۹: وقد روى الشيخ يخلفتن -رحمه الله - عن أبي محمّد شيخه قال: زارنا ذات يوم ونحن في تين تميراء (۲) فحرَّضنا على العزم والدرس. و (۱) ذَكر عن أبي محمّد ويسلان (۱) بن يعقوب إذا قرأ الكتاب حتَّى يحفظه، ثمّ يعيد له مائة مرَّة. وقال عنه: من قرأ الكتاب مرَّة إِنَّمَا قرأ كتابين، فكذلك على حسب (۵) ما قرأت. وقال: ذوَّاق الكتب لا يَتَعَلَّمُ.

ثه السفر إلى اطرابلس فقال أبو عمرو: جئت هنا ذات مَرَّة فلبثت الشتاء، فَلَمَّا خرجت أريد (۱) السفر إلى اطرابلس فقال أي أبو عيسى موسى (۱) بن الشيخ: الوطوطة والعلم لا يجتمعان يا عثمان. وقال أي أبو زكرياء يجيى بن أبي بكر: الحجر المتقلّب (۱) ۱۸۸و/ الملولب (۱) لا ينبت شَيْعًا. وقال يؤخذ: العلم من ديوان أهل الدعوة كُله (۱۱) إلا الفلائي، ويزجرون عن قراءته، وروي أنّ مؤلّفه صابر بن ولموي. وقال أبو نوح: لا ليس هو. وقال أبو وزكرياء: إنّما ألّفه رجل من الشيعة.

<sup>(</sup>۱) س: «يُخبر».

<sup>(</sup>۲) س: «تين تميراد».

<sup>(</sup>٣) ب: + «قد».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «واسلان».

<sup>(</sup>٥) أ، س، م: «حساب».

<sup>(</sup>٦) س: «أردت».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «أبو موسى عيسى».

<sup>(</sup>٨) س: «المنقلب».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «الصلوب».

<sup>(</sup>۱۰)أ، ب، م: «كلها».

ث ١١/٣٦: وقال أبو عمرو: سئل أبو الربيع عن رجل وجدتُ في ديوان أهل الدعوة مدحتَهُ والترحُّمَ عليه والوَلاية له، أو وجدتُ (١) مذمَّته والشتم له والبراءة منه، أيُتـولَّى ذلك أو يُبرأ من هذا، و لم يسبق إليك فيهما علم، إلاَّ ما وجدته ؟ قال: نعم، وبأيِّ شيء إذًا تولَّينا كثيرا ممَّن مضى من الصالحين إلاَّ بالكتب؟!.

ثاراً تا الذي يُتولَّى به ويؤخذ منه الفتوى، أن يكتبه المتولَّى العالم للمعنى، ويملي عَلَيْهِ وَ المتسولَّى العالم المعنى، ويملي عَلَيْهِ وَ المتسولَّى العالم المعنى، ويملي عَلَيْهِ وَ المتسولَّى العالم المعنى، ويملي عَلَيْهِ وَ المتسولَّى العالم العارف بما يُملي، ويرقب كلُّ واحد متولَّيان آخران خوف الزيادة والسقوط والتصحيف والتحريف، ويُعرض على العالم الفقيه المسلم، ويكون في يد ثقة مسلم خوف الزيادة والنقصان.

ثاثميّ عمرو عن الشيخ يخلفتن –رحمه الله – بن أيـــُوب، وأبوه نفَّاثيّ قال في تأثير قول أبي محمّد: إِنَّ ديوان جابر بن زيد في يد أبي عبيدة، ومن بعد أبي عبيدة عند الربيع بن حبيب، ومن بعده عند أبي سفيان، ومن بعده عند ولـــده أبي عبـــد الله محمّد بن محبوب –رحمة الله عليهم – أجمعين، فأخذ عنه بمَكَّة.

ث١٥/٣٦: وقال أبو نوح: كلُّ كتاب يقرأ ليلا فلا يقرأ لهارا.

ث١٦/٣٦: وقال أبو عمران: إنَّ الشيوخ لا يعطون الكتاب لمن ليس له قِمَطْرٌ يجعلـــه

<sup>(</sup>۱) س: «وجد».

<sup>(</sup>٢) س: «عمر».

<sup>(</sup>٣) س: - «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) س: + «منه».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: - «عليه».

<sup>(</sup>٦) س: «أحديهما».

فيه، ولا يُعطى لمن لم تكن له فيه رغبة، ولا لمن لم يعلم له منزلة، ولا لمن لا يقوم به، ولا لأهل الخلاف، ولا لمن يضيِّعها [كذا]، ولا لمن لا يُعْرَف.

ث١٧/٣٦: وطلبت مصحف تفسير عند أبي عبد الله، فقال لي: هات رهنا، فقلت له: ليس معي إِلاَّ إزاري هذا، وكان جَيــــــدًا، فدفعته له، فَلَمَّا رآني سمحت به قال لي: مــن تكون؟ فلويت (١) عن حوابه، فلم يدعني حتَّى أخبرته، قـــال لي: ارفـــع إزارك وارفـــع المصحف.

ث١٨/٣٦: ومن آدابهم الحياء، وترك الخنا، وقلّة الكلام. وقال: الحياء خير كلّه، «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». وعن الشيخ أبي عبد السلام سمداسن بن يخلف قال: أشرت على من يعلم كيف يَتَكَلَّمُ، على من يعلم كيف يَتَكَلَّمُ، قلوا: بهذا أشار على من لا يعلم كيف يَتَكَلَّمُ، قلت أنا: أَلاَ نحضر ؟(٢) [كذا].

ث١٩/٣٦: وقال أيضا: أصبح الناس سالمين، إلا من أهمل وأغفل. وقال: من عوقب (٣) بالمثلات أدل [كذا] الطرق التي أخذت إليه، يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعَا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤). وقال: من ظَلَمَ مَن تَحتَه سخط عليه مَن فوقه. وقال: من قدَّم النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤). وقال: من ظَلَمَ مَن تَحتَه سخط عليه مَن فوقه. وقال: من قدَّم في الأمور غير أهلها ابتلي بوكلية الأشرار. وقال: العافية للناس كُلِّهم ولا مثل بيني ورتيزلن. وقال: إنَّمَا أحببت من يصل يصل [كذا] حتَّى يصلني، وإنَّما أبغضت من يقطع يقطع حتّى يصلني، يعني قطعه. وقال: من كسر على مَن فوقه في الخير كسر عليه مَن تحته. وقيل: إنَّ عمر -رحمه الله- إذا ذمَّ رجلا يقول: لا دين ولا حياء، ولا مروءة فيه.

<sup>(</sup>١) أ: «فوليت». ب، م: «وتوليت».

<sup>(</sup>٢) في هامش ب: «لا يحضر».

<sup>(</sup>۳) س: «عاقب».

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: الآية ٤٤.

محمّد السبتي قال: يَحْيَاكُمْ (١) هذا ألا (٢) يـدري /٨٢ الأرض، ولا يحـسن مـشيته عليها ؟! يعني يحيى بن ويجمن. وينهون عن كثرة المشي والسرعة. وقال: ﴿وَعَبَادُ الرَّحْمن الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا ﴾ (٦)، ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (١) ولا حـيلاء، وقال: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ (٥).

ث٢١/٣٦: وعن أنسس بن مالك أنَّ رسول الله عِلَيَّ قال: «إِنَّ<sup>(٦)</sup> سرعة المشيء تُذْهِبُ هِاءَ<sup>(٧)</sup> الوجه»، ولا يرفثون ولا ينضحكون. وقال: «من ضحك مُجَّ من القلوب مَجَّة»، يعني في المجلس.

ث٢٣/٣٦: ومن آدابهم عرفاء يتفقَّدون أمورهم ويحفظون شؤونهم، يجعلون على كُلِّ

<sup>(</sup>١) أ، س: «يحيكم». ب، م: «محبكم». ويبدو أن الصواب ما أثبتاه.

<sup>(</sup>۲) ب، م: «لا».

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «إنّ».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: «ببهاء».

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال: الآية ٢ .

<sup>(</sup>۹) س: «شروط».

<sup>(</sup>١٠)أ: «صحاح»، وفي الهامش: «لَعَلُّهُ: ياصاح».

<sup>(</sup>١١)نصُّ الآية هو قَوله تَعَالَىٰ: ﴿...إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (الآية: ٥٨) .

<sup>(</sup>۱۲)أ، ب، م: «فسجد».

شأن عريفا، ليكون أمرهم كُلُّهُ موزونا مقوَّما متقنا(١)، وينهون من يعصي العرفاء، فمن عصاهم أخرجوه إلى الخطَّة أو أخرجه العريف.

ث٢٤/٣٦: ومن أخلاقهم العرائف التي تعمل معايش التلامذة، ويجعل عليها عريفا من أهل البلد، يتفقّدو لها (٢) ويوصلو لها (٣) كُلَّ شهر مقدارا معلوما، ومن قصَّر (٤) في عريفة من أهل البلد لامه أهل البلد. ومن فعل (٥) من العزّاب ما يدنَّس به (٢) العـزّاب طـردوه أو هجروه. أمورهم محفوظة (٧) من الأدناس، وجمهورهم مرحوض من الأرجاس.

## ث ١٠٠٠: باب مسائل غير ارتياب [كذا]

ث ١/٣٧: وذكر الشيوخ أنَّ الشيخ أحمد بن ويجمن -رحمه الله - إذْ (^) كانوا عند الشيخ سعد حَرَتْ بينهم مسألة، فقالوا له: أمسك هذه أنت واحذر أن تذهب، فقال لهم: ولو ألفَّ، ثُمَّ سألوه عنها (٩) بعد ذلك، فقال لهم: لم تسنح (١١) لي، وهي مسألة رجل أعطته امرأته (١١) مالا أنَّه لا يفارقها، فتزوَّج عليها، قال: لا يَرُدُّ عليها (١٢) شيئا ممَّا

<sup>(</sup>١) أ: «مثغنا».

<sup>(</sup>٢) س: «يتفقدها».

<sup>(</sup>٣) س: «ويوصلون».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «قصد».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «عمل». م: «جعل».

<sup>(</sup>٦) س: «يدنسونه».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «محوطة».

<sup>(</sup>A) أ، ب، م: «إذا».

<sup>(</sup>۹) ب، م: «عنها».

<sup>(</sup>۱۰)س: «تسمح».

<sup>(</sup>۱۱)س: «امرأة».

<sup>(</sup>۱۲)س: «عنه».

أعطته(١) إيَّاهُ، وإن أعطته على أن لا يتزوّج عليها ففارقها فإنّه يَرُدُّ ما أعطته له، وتدركه عليه؛ لأَنَّ الزوج قد أزالها من نفعه، والأُولى لم يزلها ولكن أشركها مع غيرها.

ث٧/٣٧: وأخبرنا أبو عمرو عيسي بن سجميمان أنَّ العزَّاب يجــرُون خــشبة لأبي العبَّاس في تين ماوال(٢) وقد غرس له فيها بنو مغراوة ألفا وخمسمائة صريم، فقالوا(٣) له: اعط لنا(٤) ثلاث مسائل ندعوها مسائل(٥) الخشبة: رجل مَسَّ في الحيض، ورجل طلَّق في الحيض، ورجل دخل البيوت بغير إذن. فأجاب: إنَّ فاعلهنَّ أتى ذنبا، والمفتى (٢٠ بأن ليس عليه شيء هالك، وقال: هلاكه شرك في الذي مَسَّ في الحيض والذي دخل البيوت بغير إذن؛ لأنّه رادُّ للمنصوص؛ لأنّه قال ليس عليه شيء.

ث٧/٣٧: وذكر أيضا أنَّ أبا العبَّاس قال لابنه (٧): كان عندي مزود مسائل، فقال له: أخيرين بما، فقال(^):

ث٤/٣٧: - رجل شوى جرادًا في مطمورة (٩)، فجعل يترعها فإذا فيها أفعى مشوية معها، فقال: إنَّ الجراد منجوس كلُّه، وفيها رخصة أن يترع مــا تحتــها ومـــا بجوانبها /٨٣ / ويأكل البقيَّة.

ثه/٥/: - ورجل وقف في صلاته وقوف الحصان صافنا(١٠) أنّه يعيد وتُمَّ رخصه أن

<sup>(</sup>١) أ: + «مما أعطته»، تكرار.

<sup>(</sup>٢) ب: «تين ماوال». س: «تين ماوان»، أو «تين ماواز». م: «تين ماواق».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «فقال».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «اعطنا».

<sup>(</sup>٥) م: «ندعوها مسائل»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>٦) أ، س: «والمعنا» [كذا].

<sup>(</sup>٧) م: «قال لابنه قال».

<sup>(</sup>٨) ب، م: + «له».

<sup>(</sup>٩) س: «مضمورة».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «حاقبا».

لا يعيد.

ث٦/٣٧: - ورجل جعل طرفي الكساء الذي فيه العَلَم، والقيام (١) على منكبه الأيسر أنّه يعيد، وثَمَّ رخصة أن لا يعيد.

ث٧/٣٧: ومسائل سرغينت (٢) اسم امرأة من أهل الجبل سألت العزّاب عن رجل وجبت عليه شاة في غنم الزكاة، وغنمه عازبة بعيدة عنه، فقالوا لها: يعطي عنها القيمة، فقالت: لا ! ذاك فتواكم أنتم أهل هذا الزمان، بل يشتري شاة ويعطيها. وسألتهم عن رجل حصد زرعا له وعنده القديم أيأكل من الحصيد الجديد ؟...(٣).

ث٧٣/د: وعن أبي عبد الله(٤) قال: إذا لم تكن في التلميذ ثلاثة فأمره إلى التلاشمي والبطلان: الأدب والقرآن واستخراج المعاني. وإذا اجتمعت في الحلقة ثلاثة قلَّ ما ينجبر فسادها: التداعي بالقبائل، والمشي بالنمائم، والأخذ بالحسائف والكتائف.

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ يقصد: السَّدَى من الثوب، كما في اللغة البربرية.

<sup>(</sup>٢) أ: «سرغينت».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ورد السؤال بدون حواب.

<sup>(</sup>٤) ب: «أبي محَمَّد عبد الله».

<sup>(</sup>٥) ب: «القاسم عن عبد الرحمن». م: «القاسم عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٦) ب، س: «عمر».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «نفجور».

<sup>(</sup>۸) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «الحج».

الأصل المحتمع عَلَيْهِ (۱)، فأخذوا في كُلِّ حجَّة زعموا فلم يجدوا فضلا ولا فصلا، ولا عليه برهانا ولا سلطانا، فأطالوا البحث، وأكثروا النبت (۲) [كذا]، فلم يوفقوا لـشيء فوجموا وسدموا وحاروا وجاروا (۲) عن قصد السبيل في كثرتهم، فأرسل إلى أبي خزر ضَيَّبَه فحاءه، فَلَمَّا مثل بين يديه أجلسه معه وأخبره خبر الرسول وخبر علمائه وما قاسوا و لم يصيبوا، فأمره أن يجمع من حضر يومئذ للجدال من علمائه، وأمر (۱) بإحضار ابن نجفور (۱) الخرطلا، وأقاد (۱) [كذا] لي بحجَّة (۱) ثانية، فقال (۱) أبو خزر أيَّده الله: أيُّ شيء سألت به هؤلاء القوم وطلبته منهم؟ (۱) فأخبره بمسألته، فقال له أبو خزر: نعم الحمد لله الذي أبان الحقَّ ببرهانه، وأناره بسلطانه، وأيّده بدلائله، وسدّده بوسائله، وصلّى الله على نبيئه محمَّد خاتم أنبيائه، فقال في محكم كتابه: ﴿وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ (۱) ، ﴿وَثُنزَلُ

منَ الْقُرْءَان مَا هُوَ شَفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّــلْمُومنينَ﴾ (١١)، مثال ذلك قول القائـــل: إنَّ الله غفـــور

وأهله، والباطل كثير وأهله، والحقُّ طريق واحد، والباطل طرق كثيرة شـــتَّى، وَإِنَّ الـــذي

سألتكم عنه أحيبوين به من الأصل الذي اجتمعنا عليه، ولا يكون حجّة علـــي الخـــصم إلاّ

<sup>(</sup>۱) ب: - «عليه».

<sup>(</sup>٢) أ: «الببت» [كذا].

<sup>(</sup>٣) م: «وجازوا».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وأمره».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «نفجور». س: «نجور».

<sup>(</sup>٦) : «وأقاء» [كذا].

<sup>(</sup>۷) ب، م: «محجته».

<sup>(</sup>٨) أ: + «له».

<sup>(</sup>٩) س: – «فقال أبو خزر أيَّده الله: أيُّ شيء سألت به هؤلاء القوم وطلبته منهم».

<sup>(</sup>١٠)سورة الإسراء: الآية ٨١ .

<sup>(</sup>١١) سورة الإسراء: الآية ٨٢.

رحيم، الحقُّ فيه والصواب (۱) فتح الهاء ورفع الراء والميم، ذلك وجه واحد وطريق واحد، وقلت: الغم [كذا] في شكله كما (۲) أردته من غير ما ذكرتُ (۱) لك فهو (۱) باطل على كثرة سبله، واختلاف أشكُله: خفضا ورفعا ونصبا /۸۳ ظ/ وتنوينا، ومثَّله له أبو خزر في لغته، فاقلبه (۱) كيف شئت تجده باطلا مائلا عن الحقّ، زائلا عن العدل، خارجا عن القصد، فوقع الحقُّ وبطل ما كانوا يعملون. فقال الخرطلا: أهذا أعلمكم (۱) وأصلحكم وأفقهكم، الحقُّ أبلج، وصاحبه أهمج. وبلغت مترله عند أبي تميم إذ فرَّج (۸) روعه، وأثلج (۱) صدره، وأبلج وجهه. والحمد لله ربّ العالمين.

ث ١٠/٣٧: وذكر أبو عمرو عن أبي زكرياء بن أبي بكر -رحمه الله- ثلاث مسائل: ثلاث مسائل: ثلاث مسائل: ثلاث مسائل: ثلاث ما در الله صاحب يطيعه في أموره، فَكُلُّ شيء فهاه عنه انتهى، وإذا أمره بخير أتاه، قال أبو يحيى: لا يحلُّ لك رفضه ولا تسرك صحبته (١٠٠)، وفي الحديث عن عليٍّ وأبي عبيدة: «حتى يكون الشيطان هو الخاسر، وإنْ أكثر الهفوات»؛ لأنَّ توبته تهدم الاقتراف. وعن رسول الله عليُّ الموم سبعين مرَّة».

ث١٢/٣٧: – ورجل إذا أمرته بخير أو نهيته عن شــرٌّ يـــأبي، ويعتـــزُّ عـــن قبـــول

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «والصواب».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «كلما».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «ذكرته».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «فهو».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «فاقبله»، وفي هامشهما: «لعله: فاقلبه».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «علمكم».

<sup>(</sup>٧) س: «أفلح».

<sup>(</sup>A) أ: «أفرخ». س: «فرَّخ».

<sup>(</sup>٩) س: «وأتلح».

<sup>(</sup>۱۰)أ، ب، م: - «صحبته».

ذلك منك، ويصرف عن قولك، ويتمادى في خلافك، ولا يسصغي إليك، يجعل له قولك تمرّدا في قلبه، فلا يحلُّ لك أن تخاطبه، ولا أن تكلّمه وتَذُرُهُ(١) إلى غيير أمر المسلمين. وقيل عن عمر: نهاني رسول الله على عن الكلام(١) الجبَّار بن (١) المندر عبد الرحمن(٤).

ث۱۳/۳۷: - والثالثة (°): لا يحــلُّ(٢) الــدخول بــين المتقــاتلين إذا وصــلوا إلى القتال بالسلاح والحجارة، فمن حال بينهم وأصيب فمهدور دمه.

ث ١٤/٣٧: وقال أبو عمرو: روت لي أمُّ سعيد زوجُ أبي (٧) يجيى عـن أبي يحـيى أن يسمَّى الله بِكُلِّ ما ينسب إليه الفعل (٨) في القرآن، غير ما أجمعوا عليه من المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، وذلك مثل قوله (٩): يهدي الله، يضلُّ الله (١١)، يكلؤكم، أحصى، أهدى، كفى (١١) الله، فتقول: يا هادي، يامضلُّ الضُّلاَّل، يا كـالئ (١١)، يا محصى، يا مهدي، يا كافي، يا شافي، يا مفني، يا مغني، يا مقني، فافهم.

<sup>(</sup>١) أ، س: «وتدره». ب، م: «وتردُّه». ويبدو أنَّ الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ب، م: - «الكلام».

<sup>(</sup>٣) س: «الجبارين».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والعبارة على جميع أوجهها غير واضحة.

<sup>(</sup>٥) ب، م: «والثالث».

<sup>(</sup>٦) م: + «لك».

<sup>(</sup>٧) أ، ب، م: - «أبي».

<sup>(</sup>A) س: «العقل»، وفي هامشها: «لعله: الفعل».

<sup>(</sup>٩) س: «قولك».

<sup>(</sup>۱۰)ب: - «الله».

<sup>(</sup>۱۱)س: كلمة غامضة رسمها: «وفى» أو «وقى».

<sup>(</sup>۱۲)س: - «ياكالئ».

ث ١٥/٣٧: وروي عنه (١) أنَّ عادة أبي يحيى الهروب إذْ (٢) كان السيوخ أحياء، فَلَمَّا بقي بعدهم فَكُلُّ يوم (٣) جمعة يركب حمارا، ويدور في أهل الدعوة في جربة يصطحب مع الفتيان، آمرا بالخير، ناهيا عن المنكر، معلّما للسير، مميتا للبدع، هذا دأبه حتى مات رحمه الله- تَعَالى. وكان موته سنة ثمان وخمسمائة، هو وإبراهيم بن محمّد بن إبراهيم ذاك (٤) في جربة وَهَذَا (٥) في أندرار (٢)، فقال أبو عبد الله: إنَّا لله [وإنَّا إليه راجعون] ثلمة من هاهنا وثلمة من هاهنا.

ث ١٦/٣٧: والشيخ إبراهيم بن الشيخ محمّد بن إبراهيم من بين راوعلى المحرّد، وقال هو الذي كتب إلى صاحب له: أمَّا العقل يا أخي فقد طار به عُقاب الجوّ. وقال أبو زكرياء يجيى بن أبي بكر: يستند إليه (١) في حرف (١) اللغة كما يستند إلى السارية. ووالده محمَّد هو الذي وحد به بنو مسافر حين غدروا بأهل وغلانة في تين ووش (١٠)، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، فلم يدر الشيخ محمّد بن إبراهيم وهو يُصلي صلاة الضحى إلا وقد (١١) وقعوا فيهم بالسيوف، فسلم من صلاته،

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «عنه».

<sup>(</sup>۲) م: «إذا».

<sup>(</sup>٣) ب: - «يوم».

<sup>(</sup>٤) ب: - «ذاك».

<sup>(</sup>٥) ب: «وهو».

<sup>(</sup>٦) س: «أندار».

<sup>(</sup>٧) س، م: «را وغلاني».

<sup>(</sup>٨) م: - «إليه».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «حروف».

<sup>(</sup>۱۰)س: «روش».

<sup>(</sup>۱۱)أ، س، م: - «وقد».

/٨٤/ فقال: غدرتموهم، ردَّكم الله(١) تحتهم، وقلَّل(٢) عـــددكم. وأدركــوه فقتلــوه إلى رحمة الله.

ث ١٧/٣٧: وأمّا الشيخ موسى بن جنون فشيخ سخيٌّ صالح، وكان نزل مع أبي عبد الله في الربيع في ركام، وكان يوقد النار على رأس كدية عظيمة يقال لها أمُّ العزِّ، ليراها(٢) الأضياف فيقصدوا إلى الحيِّ، ولئلاَّ يصلُّ أحد. إلى ليلة من الليالي رأت النارَ غارة بني مصعب، فتبعتها حتَّى بيَّتوه فقتلوه إلى رحمة الله.

ث ١٨/٣٧: وذكر (١) عنه قال: بخمسين قيراطا اشتريت دين، قالوا: وكيف؟ قال: كنّا في زمان فتنة بني يطوفت وبني أسيلت، فحشدهم (١) أميرهم من بني خزر (٢)، فمضيت إليه ليلاً، ودفعت له خمسين قيراطا، فقلت له: أريد أن لا تعرض ولا تكلّفي السير، فقال (١): زرتني بكبير، واحترأت علي، ولكن ادخل بيتك وأغلقه على نفسك (١)، ولا يراك أحد، فَلَمّا أصبح أمر الناس (١) أن يخرجوا كلّهم، العزّاب وغيرهم إلى الفحص، فيرجع العزّاب، فَلَمّا سمعوا ذلك خرجوا كلّهم، فلَمّا حصلوا خارج البلد حالت الخيل بينهم وبين البلد، فحلبوهم، فَلَمّا حصلوا دون غانمن، التقوا فيه مع بني أسيلت، فاقتتلوا قتالا شديدا، فالهزم العرار

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «الله».

<sup>(</sup>٢) س: «وقال».

<sup>(</sup>٣) ب: «يراها».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وذكروا».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «فحشد».

<sup>(</sup>٦) ب: «حزر».

<sup>(</sup>٧) س: + «لي».

<sup>(</sup>۸) أ، س: «عليك».

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: «بالناس».

وَالِي (١) بيني يطوفت، فقتلوا مقتلة عظيمة إلى وغلانة، فقتــل فيهــا خمــسون عزَّابيــا، لذلك شرى الشيخ موسى دينه.

ث ١٩/٣٧: وذكر أبو عمرو<sup>(٢)</sup> وأبو نوح أنَّ جماعة عزَّاب أريغ \_\_ لا أدري حجَّاج ولا زوَّار \_\_ جازوا على الشيخ محمّد بن أبي صالح النفوسي في أمسنَّان، فقال لهم: أنتم بنو<sup>(٣)</sup> مغراوة أعظم منَّا بختا وحظوة، بختكم التي ساقت إليكم أبا عبد الله محمّد بن بكر، وفيه خمس خصال قليلة في غيره من أهل العصر: عالم، (١) ورع، عابد، سخيٍّ، شجاع، من ذروة نفوسة.

ث ٢٠/٣٧: وذكر أنَّ الشيخ يخلفتن بن أيسُوب النفوسي أبوه نفّاتيٌّ، وأمَّه وهبية، وكان أبوه إذا جاءته عزّابة نفّاتة أضافهم، فيقوم إليهم يخلفتن فلا يكلّمه أحد، ولا يدنيه ولا يوقره، وإذا جاءت عزّابة الوهبية أضافتهم أمَّه فيقوم (٥) إليهم، فيجلسونه بينهم، ويحفّون به، ويكرمونه، ويمزحون به، ويعطونه عراق لحم، فتقول له أمُّه: أيُّ العزّابيِّين (١) خير؟ فيقول: عزّابك. فرجع إلى تونين عند الشيخ أبي الربيع ثلاث سنين، ثُمَّ رجع إلى تماواط، ففتح الله له أن صار واحدًا من واضعي كتب العزّابة، وهو الذي ألف كتاب النكاح ومسائل الخالات. والشيخ إسماعيل بن الشيخ يبدير (٧) هو (٨) واضع كتاب الصلاة، والشيخ أبو العبّاس هو المؤلف لكتاب الحيض غير البابين الأوّليْن وواضع مسألة الصلاة، والشيخ أبو العبّاس هو المؤلف لكتاب الحيض غير البابين الأوّليْن وواضع مسألة

<sup>(</sup>١) ب: «العرارولي». ش: «العرار إلى».

<sup>(</sup>٢) في هامش ب: «أبو الربيع».

<sup>(</sup>٣) م: «بىنى».

<sup>(</sup>٤) م: + «سيد».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «فيقف».

<sup>(</sup>٦) ب: «العزابتي». م: «العزابين».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «بـيدير».

<sup>(</sup>٨) ب، م: - «هو».

السرِّ [كذا]، ومحمّد بن صالح واضع كتابي الوصايا(١) المنسوبين إليه، ليس هـو الـذي وضعهما، قال أبو عمرو: بل تركهما في الألواح فعرضهما أبو العبّاس بعده.

ث ٢١/٣٧: والذين ألفوا كتب العزّابة ثمانية: من نفوسة أمسنان اثنان: يخلفتن بن أيرب، ومحمّد بن صالح؛ ومن قنطنار: يوسف بن موسى الدرجيني؛ ومن تيجديت: يوسف بن عمران بن أبي عمران موسى بن أزكرياء المزاتي؛ ومن أريغ عبد الله بن أبي سلام (٦) الرمولي (١)، وجابر بن حمّو الزنزفي، وإبراهيم بن أبي إبراهيم الدجمي / ١٨٤ / ﴿ أَنَّ وَادَ أَبُو رَحمة صنادي، وعرضوا على الشيخ أبي الربيع وأبي العبّاس وأبي محمّد ماكسن، وقال فيها (١) أبو الربيع: لا يقول (١) فيها (١) بالطعن إلا شيطان، وهي خمسة وعشرون كتابا. والحمد لله ربّ العالمين.

ث ٢٢/٣٧: وكان الشيخ أبو عمرو يقول: الشيخ يخلفتن عالم فقيه، وكان راوية لأحاديث الأوَّلين وأهل الدعوة، وقد بلغنا موته، وجرى بين العزّاب مِمَّا أحدوا عنه سبعون رواية. وقال التَّلِيَّةُ: «ذِكْر أحاديث الأوّلين عبادة». وقال: «التحدّث بالنعم شكر». وقال ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر، وعند ذكر الصالحين تترل الرحمة، فارحمنا يا أرحم الراحمين.

ث٢٣/٣٧: وكان أبو عمرو يــذكر عــن أبي ســعيد يخلفـــتن –رحمـــه الله– أنَّ

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: + «الكتابين».

<sup>(</sup>۲) ب: + «أبي».

<sup>(</sup>٣) في هامش أ: «خ: عبد السلام».

<sup>(</sup>٤) س: «اليرودني».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «فيهم».

<sup>(</sup>٦) ب: «يقال».

<sup>(</sup>Y) س: «فيهم».

شيخا من مزاتة يقال له أبو عبيدة وشق من تلاميذ أبي الربيع سليمان بن زرقون، وهو الذي أخرجه على فُتيا<sup>(۱)</sup> تلك المسألة التي وجدوا في ديوانه بعده، وإذا تاب إليهم يقولون له: حتَّى ترجع من فتيا<sup>(۱)</sup> تلك المسألة، فيقول: أخرَجْتُك من الضلالة يا وشق وأخرجْتني من المساجد!

ث ٢٤/٣٧٠ وذكر أبو نوح أنَّ اثنين وثلاثين عالما مبرورا من شيوخ أهل الدعوة البادية تكلَّفوا بنوائب أهل الدعوة (٢)، فيهم الشيخ وشق رحمه الله من مات منهم قام الآخرون بنوائب الحلقة، فماتوا كلَّهم إلا أبا عبيدة وشق، وذلك في ناحية إِفْرِيقيَّة، فأحسن أبو عبيدة القيام بالحلقة. إلى ذات سنة، فابتلوا فيها بالقحط والجدب والغلاء، فانتجع الناس مواضع الخصب، وبقي مع حلقت يكسر عليهم، فقالوا له: دعنا نمض حتَّى يفرِّج الله، فأبي وقال لهم: ما نحن إذًا بإخوة في الله، إذ الإخوان في (٤) المشدائد يعرفون، وعند الحوائج يمحَّصون (٥)، بإخوة في الله الإدهم فأبي لهم من ذلك، وقال: إنَّمَا الدنيا (٧)، ولا لشيء (٨) منها الرجوع إلى بلادهم فأبي لهم من ذلك، وقال: إنَّمَا الدنيا (٧)، ولا لشيء (٨) منها ثبات إلاً ما قدّمنا لآخرتنا أمامنا. فعمد إلى الصامت فيمتار لهم به حتّى فين،

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: «فتي».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «فتياك».

<sup>(</sup>٣) س: «بنوائب الحلقة».

<sup>(</sup>٤) س: «عند».

<sup>(°)</sup> أ، س: «يصحون»، ب: «يصحبون». م: «يصحبوا». وفي هامش س: «لعله: يمحَّصون، وهو الاحتبار»، وهو الوجه الذي اخترناه.

<sup>(</sup>٦) أ: «مضاميره».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «للدنیا».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «شيء».

فطلعوا إليه فأبي(١)، وقال: الأعمال بالنيات، والنيّـة إذا انقطعـت اضـمحلُّ فعلـها عند زوالها، فعمد إلى الحلمِّ والمتاع والأثاث فيبيع ويمتار لهـــم، فكلَّمــوه فـــأبى مـــن ذلك، وعمد إلى الحيوان فباعها، وكسرها عليهم، إلاَّ ثــورًا تركــب عليــه أمُّــه، وآخر تركبه<sup>(۲)</sup> زوجته، فطلبوا إليه فقالوا لـــه<sup>(۳)</sup>: نمــضي الــساعة يـــا شـــيخ لـــئَلاَّ تموت<sup>(٤)</sup> هزالا<sup>(٩)</sup>، ونطلب فضل الله، ويـــأجرك الله علــــى مــــا قاســـيت وصــــبرت، فقال لهم: اصبروا هذه الليلة، فذبح ثور زوجته، فقال أبـــو ســـعيد: هــــذه حجَّـــة أنَّ الأمُّ أعظم حقًّا من الزوجة فطعموا وتنعَّموا(١) وباتوا إلى وقــت قيــامهم في الليــل، فرأوا الشيخ لا حراك له فقالوا: دعوه يرقد حتّى ينفحر الفحر، فدنوا(٧) إليه فقالت لهم أمُّه: اجلسوا إليه الليلة<sup>(٨)</sup> وتودِّعوه، فـــذبحت لهـــم ثورهـــا، /٨٥و/ فلمَّـــا أصبح عليهم إذا كتاب مكتوب فيه ﴿ وَلاَ تَحْسَبُنَّ اللَّهِ عَلْمُ واْ فِي سَبيلِ الله أَمْوَاتَا ۚ بَلَ اَحْيَآءٌ عندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (٩)، الآيــةُ في أبي عبيــدة وشــق خَاصَّــةً، ومضوا(١٠). والحمد لله رَبِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) أ: «فأبلي».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «ترکب علیه».

<sup>(</sup>٣) س: – «له»،

<sup>(</sup>٤) س، م: «نموت».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «هزلا».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «وتبغّموا».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «فدقوا».

<sup>(</sup>A) س: - «الليلة».

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>۱۰)س: – «ومضوا».

ث ٢٥/٣٧: وقال أبو الربيع (١): سئل رسول الله ﷺ عن مـوت الفحـأة فقـال: «راحة للمؤمن (١)، وأَخْذُ (١) أسف للفـاجر (١)»، يعـني أنَّ المـؤمن مـستعدُّ كـأبي عبيدة، والفاجر غافل، يبعّـد القريب، ويقـرِّب البعيـد، مـرتطم في الهفـوات، مرتكب للشهوات، حتى يؤخذ غفصا [كذا]، نعوذ بالله من الشقاء والغفلة.

شهر ۲۲/۳۷: وذكر أبو عمرو عن أبي سعيد يخلفتن قال: طَلَعَتْ ذات سنة حلقة زوَّارًا لأهل الدعوة من أهال إفْريقيَّة وتلك النواحي أن وكانوا(٢) في مائتي عَزَّابيًّ (٨)، وكانت كحل جرداء، سمع هم من في تلك النواحي من أهل البوادي، قام (١) فيهم (١) فتى مزاتي فقال لأهل ناحيته: لي إليكم حاجة، أريد أن تقضوها لي، وهي هذه الجماعة الزائرة (١) أن تمنُّوا علي بضيافتهم، وَإِنِّي عليها لقويٌّ، وبأمرها حفيٌّ، فأجابوا له ذلك، فخرجوا إلى الحلقة فعانقوهم وبجلوهم، وارتاحت قلوهم بمجيئهم، لا يَدَعون الزيارة (٢١) على شدّةا، فأنزلوهم متركة حسنة، وأجرى عليهم الفتى ضيافة حسنة، وجعل لهم في كُل ليلة عشرين حسنة، وأحرى عليهم الفتى ضيافة حسنة، وجعل لهم في كُل ليلة عشرين

<sup>(</sup>١) س: «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «المؤمن».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «أحذت».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «القاحر».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «لأهل».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «وتلك النواحي».

<sup>(</sup>۷) ب: «وکنا».

<sup>(</sup>A) ب، س، م: «عزاب».

<sup>(</sup>٩) ب: «قال».

<sup>(</sup>۱۰)أ، ب، م: «منهم».

<sup>(</sup>۱۱)س: «الدائرة».

<sup>(</sup>۱۲)أ، ب، م: «الزيادة».

قصعة، وفي كلّ يوم (١) كذلك، على كلّ قصعة شاةٌ مورَّبة مووَّرة، فلبشوا عنده ما شاء الله، ففطنوا أنّ ضيافتهم عند رجل واحد، فقالوا له: نريد أن تدع اللحم، إذْ هذا هكذا [كذا] فأبي لهم، وقال لهم: دعوي، إنَّ ما أسعاه لكم أصيبه غدًا، فبيَّت (١) من قَدرَ منهم على أن يصوموا ففعلوا، ففطن بحم، فقال لهم الفتى: لا تفعلوا، ولا تأوُوا إليَّ، فإنِّي غينٌّ عن ذلكم (٣) مليء بذلكم (١)، لم تحيَّرتم، ما تأكلون من عوز، ولا تقعدون عندي على وَفَز، ولا ذبحت منذ نزلتم إلا توأم غنمي، ولا أثكلت إليكم شاة مُذْ قرَاكُم (٥)، فلبشوا عنده شهرين على خير ونعمة، فلذلك أبت جماعة أهل (١) الأحياء من جمع ما يقابلون به الزائرة (٧) في سرور وغبطة وكرامة. والحمد الله رَبِّ العالمين.

ث ٢٧/٣٧: وذكر أبو الربيع، أنّ الشيخ فلحون بن إسحاق من بني واسين، (^) جاءه سائل فقال له: كيف الردّ على من وصف الله بالجسم؟ فقال له: حين أراد أن يجعل رجله في القرز: يُقال له لا يخلو هذا الجسم من أن يكون خفيف سيّارا، أو كثيفا ستّارا، فإن وصفه فليردّ عليه من نفس قوله، وذلك في سجلماسة، يريد غانة.

ث٢٨/٣٧: وذكر أبو عمرو عن أبي سعيد قال: طلعت حلقة زوّارا، (٩) لأهل الدعوة، أهل البادية من إفريقية، فلبثوا عندهم ما شاء الله، وكان فيهم رجل

<sup>(</sup>١) س: «ليلة».

<sup>(</sup>٢) أ، بّ، س: «فتآمر»، م: «فبيَّتوا».

<sup>(</sup>٣) س، م: «ذلك».

<sup>(</sup>٤) س: «بذلك».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «قرايكم».

<sup>(</sup>٦) ب: «من».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «الزيارة».

<sup>(</sup>λ) س: «ويسين».

<sup>(</sup>٩) أ، س: «زوار».

قليل مال، كثير بنات، وعيال عسرا، والرجل من البيوت الكبار، وبلغ عوزه (۱) وكثرة بناته، وقلّة بثاثه [كذا]، عير (۱) بنات ولا ذكر، فصار سبّة، إذا أراد أحد أن يشتم عبده أو غيره قال (۱): أبلاك الله بما أبلى به (۱) فلانا، قلّة بثاث وكثرة بنات، محظ فقام إليه شيخ منهم فقال له: قم في الحيّق فاطلبه ما تصيف به العزّاب وأعينك، لَعَلَّ الله بثبت بهم وبدعوهم هامتك (۱)، ويزيل بهم (۱) شعبك، ويلم بهم (۱) شعبك، فإنّ أهل السدعوة يَردُدُون اليابس رطبا والرطب يابسا بدعائهم بإذن الحيّ القيّوم، فقبل شهوراه، فهيّا الضيافة، فعمل (۱۸) للعزّاب، فطلبهم، فأحابوه، ودعوا له بالبركة، وكان ليلة واحدة طلبهم إلى أهل حيّه، فطلبهم، فأحابوه، ودعوا له بالبركة، وكان ليلة واحدة طلبهم إلى أهل حيّه، فقام الرحل المشير عليه (۱۹) فقال: يا فلان خذ هذه الغنم واجلبها إلى القيروان، فما ربحت عن قيمة كذا فهو لك، فمضى إلى القيروان بالغنم، فربح سبعين فما ربحت عن قيمة كذا فهو لك، فمضى إلى القيروان بالغنم، فربح سبعين دينارا، فقال له المشير: يا فلان اشترها رخالاً، فاشتراها رحالاً أبه ابنة شرط عليه فولد أولادا (۱۱) ذكورا، إلى عشرة ذكور (۱۱)، فكل من طلب إليه ابنة شرط عليه

<sup>(</sup>۱) ب: «عوز».

<sup>(</sup>٢) س: «غير».

<sup>(</sup>٣) ب، م: + «له».

<sup>(</sup>٤) ب: - «به».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «طامتك».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «به».

<sup>(</sup>٧) أ، س: - «به»، ب: «به».

<sup>(</sup>٨) ب، م: - «فعمل».

<sup>(</sup>٩) أ، س: «إليه»، وفي هامش أ: «لعله: عليه».

<sup>(</sup>١٠)م: - «فاشتراها رخالا».

<sup>(</sup>۱۱)أ، س: «ولدا».

<sup>(</sup>۱۲)ب، م: - «إلى عشرة ذكور».

أن يترل معه، حتَّى صار ما يَعرف مالَه كشرة، وإذا دعَا أحد أولاده أو بناته إلى طرفة أو تحفة فيبادرونه ويسارعون إليه (١)، من هذا إلى هذا، حتَّى نسبه كلاب بيته، فأبدل الله الشتم بالرحم (١)، و كُلُّ من أراد أن يدعو لغيره قال له: اسأل الله أن يخلف عليك كما أخلف على فلان (١)، الذكور وكثرة المال، والعز في الحال. والحمد لله رَبِّ العالمين.

ث ۲۹/۳۷: وذكر أبو نوح أنَّ الشيخ أبا زكرياء عَــزَّى أبـــا زكريـــاء يحــــى بـــن الشيخ جعفر عن والده، وكان فاضلا، وذلك في أجلو، وقال لــــه: إِنَّمَـــا يعنـــون في قولتهم: «التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة» مَنْ هو في البلـــد والقـــرب، وأمَّـــا مَـــنْ بَعُدَ فلا، وذلك أنَّ الشيخ أبا زكرياء في تَالاَ<sup>(٤)</sup>، ويجيى بن جعفر في أجلو.

ث ٣٠/٣٧: وذكر أنَّ هذا الشيخ يجيى بن جعف طلع مع حلقة العرزاب إلى مزاتة، وكان والده تُوفِّي، وعلم العزّاب به ولم يعلم هو بوفاته، ولم يخبره العرزّاب، فإذا رجل من أهل الحيِّ من أهل الدنيا من رؤسائهم يسأل في عن يحيى بن جعف فقال له من لقيه من العزّاب: لم نره، هاهو حلفنا [كذا]، إيّاك تخبره عن والده، فإنّا كتمناه، فقال لهم الرجل: ما هذا بجيّد، أليس هو عزّابيّا، أليس يعلم أنّه يوت، لِمَ فعلتم أنتم ذلك، وفعلُ الله لا يَفزع منه (١) أحدّ، إذ هو عدل إذا وقع، والتحيّر قبل أن يقع. فعجب العزّاب بقوله فأروه.

<sup>(</sup>١) م: - «ويسارعون إليه».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «بالرهم».

<sup>(</sup>٣) أ: «فلانة».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «تُلاَ».

<sup>(</sup>٥) س: «سأل».

<sup>(</sup>٦) س: «بحميل، ليس».

<sup>(</sup>٧) س: - «منه».

ثه ١٩١/٣٧: وذكر أبو عمرو ينسبه عن أبي العبّاس، كان في حلقة أريخ فسمعوا بموت ولده إسحاق فلم يخبروه من وغلانة، حتّى وصلوا تين ثلاث، على رأس ثلاثة أشهر من علمهم بموته، فاجتمع إليه السشيوخ، فعزّوه وأخبروه أنهم سمعوا بموته في وغلانة، فنهرهم أبو العبّاس أشَدّ الانتهار، فقال لهم، لا تعتادوا هذا من فعل، ولا ينبغي، وليس الناس سواء. وفي ذلك وجوه: أرأيتم (١) إن مت قبل أن أعلم كم حرمتموي من الأجر، وكم حرمتموي من ذلك الوقت إلى الآن، لَعَلَّ وصيّته إليّ، لَعَلَّ ما أنفعه به (٢) من نزوع تباعة، والدعاء والترحُّم له وعليه، وسنّة الأولين أن لا يكتموا شيئا من ذلك، أن لو كان أحد يكتم وعمر والصالحين سلفا بعد سلف، وإنّما يكتم عن (١) الفجّار كما فعل عبد الله وعبد الرحمن، كما منعوا إتيان القبور السفهاء، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) س: - «أرأيتم».

<sup>(</sup>۲) ب: - «به». س: «بها».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «على».

# شهه: ذكر روايات التائبين، /٨٩و/ وما ينبغي للتائبين وكيف التوية

ت، ٢/٣٨: قال أبو الربيع: بليد نشأ مع العقلاء، حير من عاقل نشأ مع الجهّال.

ت ٣/٣٨: وذكر أبو نوح وأبو عمرو أنَّ شيخا من أمسننان يقال له يغرمن، سئل: هل تعطى الزكاة لمن جاز عليك من أهل الدعوة ولم تعرف له كبيرة ؟ قال: نعم، لوحا أو لوحين، كيل معروف، فأنكر عليه سَعْد (٣) بن يفاو وعلي بن خزر، وعلي بن سهل، وقال لهم: مرادكم (١) لا (١) يأخذها إلاَّ مثلك يا علي بن خزر (١)، وتطعمها للخمّارة التي عندك سَلاَمة [ويعني] أَمَتُهُ، ومثلك يا علي بن سهل الذي استخلف عليها (٧) من هنا إلى تماسخت أنْ وَتُلُوع إلى

<sup>(</sup>١) آضَ: عاد ورجع. آضَ سواد شعره بياضا: صار أبيض. الفراهيدي: العين، ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٢) ب، س: «آض».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «سعید».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «مرادك».

<sup>(</sup>٥) س: «ألا».

<sup>(</sup>٦) م: - «يا عليَّ بن خزر».

 <sup>(</sup>٧) يبدو أنَّ مرجع الضمير في «عليها» إلى الزكاة. أي نظرا لكثرة مالك حتى وضعت على زكاتك مستخلفين
 «من هنا إلى تماسخت أنْ وَتُلُوغ...»، ومع ذلك تريد أن تعطى لك الزكاة!!.

حدِّ ابلوع(۱)، ومثلك يا سعد(۲) بن يفاو يقدر أن يأخذ حبلا(۱) ويطلع إلى الجبل فيحتطب فيه.

ث ٤/٣٨: وقيل عن بعض الشيوخ: إنّه قال: من أراد أن يعرف عيال سليمان بن موسى فَلْيَصِرْ عند المعروف يَعْرِفْ عددهم.

شهراه: وذكر أنّ السيوخ في تين وال سمعوا عن السيخ إسماعيل بن (ث) أبي زكرياء أنسه أكل طعام النكّار بعد نهي السيوخ عن ذلك، فأرسلوا إليه بالهجران، فلَمّا أخبر له قال السيخ أيسوب: قال لي والدي: أرْحِلِ الراحلة، فَرَكِبُ (٥)، ونحن في الربيع، فأحذت الرسن به (١) فما يتكلّم إليّ إلاّ أن يقول: الطريق أمامك، يمينك، شمالك، حتّى وقفنا علَى باب (٢) مسجد تامّاست، فترل ووقف على باب المسجد يتوب ويتضرع ويسألهم القبول عنه، ولا يزيد غير التوبة، وهم يعاتبونه ويلومونه، فيقول: تبت ولا أعود، آجركم الله (٨)، فقبلوا عنه، وردُّوه ورضوا عنه، فقال لهم: يا مشيخي لم أفعل شيئا ممّا بلغكم، وأسأل الله أن لا يميت ذلك إلاّ بالحاجة، فأجاب الله له، وهي في نسله إلى (١) اليوم.

<sup>(</sup>١) س: «ابلوغ».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «سعيد».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «جملا».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: - «إسماعيل بن».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «نَرْ كَبْ».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «له».

<sup>(</sup>۷) ب: «ببا*ب*».

<sup>(</sup>٨) س: - «الله».

<sup>(</sup>٩) أ، س: - «إلى».

ش٦/٣٨: وذكر أبو نوح أنَّ الشيوخ عام زيارة، عام ثمان وأربعمائة (١)، جازوا على الشيخ يعلو بن صالح فأوقفوه عنــد الهــديم<sup>(٢)</sup>، فعــاتبوه علـــي أشـــياء ذكرت عنه، فجعل يتوب ويقول: لا أعود، و لم أفعل، وَإِنَّمَـــا بي ضـــعف ومـــرض، ولا شيئا ممَّا تكرهون، فردّوه. وقال الشيخ يعقوب –وهـــو رســـول الـــشيوخ مـــن وارجلان إلى أهل<sup>(٣)</sup> الدعوة–: قد رأيت الــشيخ يعلـــو في غــــاره أعمــــى ضـــعيفا أفن(١٤)، لا يقدر على شيء من أمر الناس.

ث٧/٣٨: وأوقفوا إسماعيل بن أبي العبَّاس، فعاتبوه (°) حتَّى تاب من كُلِّ شيء نقموه عليه، فقبل عنه الشيوخُ سنة ثمان، و لم يتركوا شيخا في أريغ إلاّ عاتبوه.

ث٨/٣٨: وأخرجوا [كذا] شيوخُ تين وال الشيخُ تبغورين بن عيسي، فوصلهم تـين وال فتاب، فردُّوه.

ث٩/٣٨: وذكر أبو عمرو وأبو نوح<sup>(١)</sup> أنَّ عليًّا بعـــث بمــــال كمـــا عـــوَّد، فقـــسمه ولامهم، فقال له أبو جعفر: لِمَ هذا كلُّه وقد نزعنا لــك ســهمك؟ فقــال لــه (٧) أبــو

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وهو من تحريف النسَّاخ ولا شكَّ، فالشيخ يعلو بن صالح (و: ٤١٨هــ/ ١٠٢٧م – ت: ٥١٣هــ/ ١٦٢٤م) لم يولد بعدُ في التاريخ المذكور، والصواب سنة ٥٠٨هــ؛ وَمـــمَّا يَدُلُّ على ذلك أنَّ هذا الشيخ يعلو كان كبير السنِّ، وقد أقعده المرض الفراش منذ سنة ٥٠٤هـــ/١١١١م، إلى يوم وفاته. ونفس الكلام يقال عن الشيخ إسماعيل بن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر. ينظر: جمعية التراث: معجم الأعلام.

<sup>(</sup>٢) س: «الهدي».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «لأهل».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «يفن».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «فأوقفوه».

<sup>(</sup>٦) ب: «وانوح».

<sup>(</sup>٧) س: -- «له».

نوح: أين سهمي من الإسلام والأجر والحضور ؟ وعلـــى ذلـــك تحيّـــرتُ، حتّـــى قـــال لأبي جعفر أحمد بن خيران(١): بلغت هذا يا مــولي، وتفرّقــوا لَمَّــا هفَــا عَلَـــي الــشيخ وزلَّ، فلمَّا تفرَّقوا /٨٦ظ/ عُلم أنَّه سُقطَ له الكــــلام، فقــــال لـــسليمان بـــن أبي جعفـــر: عن أكتافه، فقال لهم: من له حقّ عليّ منكم فليأخذه، وقعد علمي ركبتيـــه كـــأنّ أكتافـــه قلب نخلة بياضا، فطأطأ عليها(٢) أبو جعفر فقبّلها، فقال: غفرت لك يا شيخي.

ث١٠/٣٨: وحدد أبو نوح وأبو عبد الله أنّ أبا نوح سعيد بن زنغيل سأل أبا العز<sup>(٣)</sup> بن حدولة (١٠) اليلياني، وكان عالما كبيرا: هل يقال لله بالبربريّة يَسَّلْ يزَّر (٥) يَكَّر ؟ فقال له أبو العزّ: إنَّما أقول: سميع بصير حيٌّ كما قال، فلبَّبه أبــو نــوح وجبــده، وأبــو نــوح أصــغر منــه ســـنًّا، قل كما قلت بالبربريَّة، فقال(٦) أبو العزِّ: سميع بصير حيٌّ هكذا أقول، فقال له أبو نـوح: قـل هكـذا بالبربريّة، فغـضب أبـو العـزّ حـين جبـده، فتفرّقوا، فلمّـــا تفرّقـــوا حــــاء أبـــو يعقـــوب يوســـف بـــن نفّـــاث إلى أبي العـــزّ فقال له: لا تتحيّر من فعل الـشيخ، بـل إنّمـا هـو بمترلـة الإمـام، فقـال لـه أبو العزّ: لولا الإسلام ما رَجَعَتْ إليه يله مالة. فأخرج الشيوخ أبا نوح إلى الخطَّة بعجلته، وقـــال: إنَّمــا فعلــت بــه ذلــك لإبائــه عَمَّــا أمــسَكُّنَا

<sup>(</sup>۱) أ: «حيران». س: «جبران». م: «حران».

<sup>(</sup>٢) س: «عليه».

<sup>(</sup>٣) أ، س: «بلعز».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «جدولة».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «يَنَّىّٰ»، وفي هامشهما: «لعله: يَزَّرْ».

<sup>(</sup>٦) ب، م: + «له».

عـن المـشايخ(١)، فقـالوا(٢) لـه: إنَّمَا هـذه مـسألة مختلف فيها، فتـاب وردّوه، وغضب على أبي يعقوب وقال: كنّا نحن الفُستَّاد، وكان يوسف من الصالحين.

ث١١/٣٨: وقد كان موت الشيخ يعلو سنة ثلاث عشرة من بعد خمسمائة. وقال أبو يعقوب: دخلت عليهم في الغار ووجدته شيخا فانيا ضعيفا رقَّ عظمه وذهب شــعره<sup>(٣)</sup> وتوفّي على خمس وتسعين سنة.

ث١٢/٣٨: وكانت الزيارة التي كان (٤) فيها داود بن أبي سهل قد عتب على شيوخ أريغ كُلُّهم ما خلا الشيخ عبد الله بن محمَّد، فتابوا وقبلوا عنهم(°)، إلاَّ جماعة أهل وغلانة رأيتهم يأكلون الموائد من الأطعمة قد دخلوا وارجلان، فلــم يقــضوا مــا جــاءوا إليــه، فخرجــوا منــه، فَلَمَّا باتوا [في] تيوراست رجعت عليهم(١) القباب(٧)، وهي سنة جماعة بن كثير العنابــسي(^) العمــوري(٩)، فــأتي عيــسي بــن فــاوين بعــدهم

<sup>(</sup>١) في هامش ب، ص٣٦٥: «قوله: لإبائه عَمَّا أمسَكْنَا عن المشايخ...إلخ فما أمسك عن المشايخ في هَذه المسألة قول فيما أبي منه أبو العز قول، وقد وجدت في مسائل تنسب لأبي نوح أنــُهُ روى عن أبي خزر المنع، ولفظه: وروى لنا أبو نوح عن أبي خزر أيَّدهما الله أنــُّهُ قال: لا يجوز أن يوصف الله من أنــُّهُ سميع بصير بالبربريَّة».

<sup>(</sup>٢) ب: «وقال».

<sup>(</sup>٣) س: «ثغره».

<sup>(</sup>٤) س: - «كان».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «منهم».

<sup>(</sup>٦) م: «إليهم».

<sup>(</sup>V) في هامش ب: «لعله: العتاب».

<sup>(</sup>٨) س، م: «النابسني».

<sup>(</sup>٩) ب، س: «المعموري».

بسبعة نفر، فأصلح ما شتَّ عن (١) الجماعة الأولى، وذلك أنَّ السشيخ عيسى حكم على النفر الذين معه و لم يتبع (٢) رأيهم والأمر الله.

ث ١٣/٣٨: وذكر أبو نوح عن الشيخ داود بن الشيخ مصالة قال: إنَّ يهوديا وحد أبا ذرّ أبان بن (٦) وسيم مغضبا على أهله فقال له (٤): أمثلك (٥) يا أبان لا (١) يغضب إلاّ على الحقّ، يا أبان وطّن نفسك ألاّ (٧) ترى من (٨) الدنيا ما يسرُّك، فما رأيت فيها من سرور فهو ربح، وكن فيها كرجل قَدَّمَ ماله لبلد فكان يؤمل اللحوق به، قال: فعجب أبو ذرّ بقوله، وجعل يكرّره (٩) في مجالسه، إذا لم يبتدئ به المجلس حتم به.

ث ١٤/٣٨: وذكر عن أبي خليل قال لأبي ذرِّ: خــذ عنّــي ثلاثــة ينفعــك الله(١٠) بهِنَّ في دنياك و آخرتك: إنّ الذين يقولون لا يــستخدم العبيــد بعــد العــشاء فــلا بأس إن لم يستقْصِ خدمتهم بالنــهار، واغْــرِس الأشــجار ولــو يجــدك ملــك(١١) الموت في حفير الفسيل(١٢).

<sup>(</sup>۱) ب، م: «من».

<sup>(</sup>٢) س: «يتسع»، وفي هامشها: «يتبع».

<sup>(</sup>٣) أ: - «بن».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٥) م: «مثلك».

<sup>(</sup>٢) أ، س: - «لا».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «لا».

<sup>(</sup>٨) س: «فِي».

<sup>(</sup>۹) ب، م: «یکررها».

<sup>(</sup>١٠)س: – «الله».

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: - «ملك».

<sup>(</sup>١٢)كذا في النسخ، لم يذكر غير مسألتين. وفي هامش ب، م: «والثالثة مذكورة في كِتَاب المعلقات في اللذين عملاً الربا فأفسخاه ألاً يكفرا».

ث ۱۵/۳۸: وذكر أبو عمرو أنّ أبا يجيى /۸۷و / زكرياء بن أبي زكرياء قعد في المسجد ذات مرّة، وكان الخفّاش يغيِّر المسجد بأبعارها، وهي نجسة، فحيّرتهم، فرنا إليها (١) ببصره فوقعت موتى.

ث ١٦/٣٨: وذكر أبو عمرو أنَّ رجلا من زواغة يدعى بأبي ملدين باع لأبي يحيى و كرياء أرضا قراحا براحا، فجعل أبو يجيى فيها عبده يعزقها ويسلخها ويسويها، فوقع في مسامع الناس أنَّ العبد وجد فيها كترا، فجاء أبو ملدين إلى أبي يجيى فقال له: قل لعبدك أن يردَّ إليَّ (١) كتري، إنّما بعت الأرض ولم أبع الكتر، فقال: يردُّ علي الأعلقنَّه (٥)، فقال له (١) أبو يجيى: لا تسمع إلى قول الناس يا رجل، لو وجد شيئا عرَّفني به، فقال أبو ملدين: يردُّ علي العرف و لأعلقنه، فقال له (١) أبو يجيى: لتقتلنه ؟ فقال: لأعلقنه (١)، فأشار إليه ببصره: النه بأصبعه أو يده (٩)، فأغضب الشيخ فقال له (١) الشيخ ورفع إليه رأسه، ورنا إليه ببصره: لأعلقنه ؟! فشلت يده أو أصبعه. فقال أبو ملدين: تبت لك يا شيخ اجعلني في حلٍّ ولا أعود، فتبسَّم لإنجاز الحكم فيه، فقال أبو ملدين: أما مننت وأنت متبسِّم؟ فجعله في حلٍّ،

<sup>(</sup>١) س: «إليهم». م: «إليه».

<sup>(</sup>۲) أ: «يجيى بن زكرياء بن أبي زكرياء». ب، م: «لأبي يجيى بن أبي زكرياء».

<sup>(</sup>٣) س: «يشلحها»، وفي الهامش: «ويسلحها».

<sup>(</sup>٤) س: «على».

 <sup>(</sup>٥) ب، م: - «فقال: يردُّ على أو لأعلَّقنَّه».

<sup>(</sup>۲) أ: - «له».

<sup>(</sup>۷) أ: + «له».

<sup>(</sup>A) أ، ب، م: «لأعلَّقنَّه أو لا علَّقته».

<sup>(</sup>٩) أ، س بياض بدل «أو يده».

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: - «له».

<sup>(</sup>۱۱)أ، ب، م: «تعلقنه».

فانطلقت(١) أصبعه أو يده، وقال من قال: ما رأيت بياض سنِّ(١) أبي يجيي قطُّ إلاَّ في تلك الحالتين. وروي عن النبيِّ<sup>(٣)</sup> سليمان بن<sup>(٤)</sup> داود: ما رفع رأسه إلى السماء قطّ.

ث١٧/٣٨: وذكر عن الشيخ إبراهيم بن الشيخ ويجمن ﴿ اللهِ قَالَ: تَقَاتَل رحلان أبــو دوناس منصور ويحيى بن محمّد، فلحقه يحيى في جنانه فضربه ضربات، وجرحــه أبــو دوناس جرحات(٥)، فأخذوهما فحبسوهما واجتمعوا عليهم، فقال بعض الجماعة: يُضرَبان جميعا، فقال الشيخ إبراهيم: أبو دوناس لا يُضرب، إنَّمَا اتَّقي على نفسه ولحقه الرجل في حنانه، فأخذوا قوله، وضربوا يحيى أربعمائة ضربة (٢)، فلمَّا برأ اغتال الشيخ إبراهيم على باب المسجد ليضربه بدُّبُوز في يده، فقعد(٧) ورصده، فَلَمَّا خرج ليلا رفع يده ليــضربه، فحسَّ الشيخ حركته، فنظر إليه وقد رفع يده بمقرعة فذعر<sup>(٨)</sup> فشلَّت يده، والحمـــد للله رَبِّ العالمين، وبقيت يابسة حتَّى مرَّ الشيخ.

ث١٨/٣٨: وأمَّا ما سألتَ عنه من المعانقة أُمِنْ سـنَّة الـنِّبيء التَّلَيْكُلِّ هــي؟ قــال: نعم، عانق آدم حواء يوم اجتمعا، وعانق عيصو<sup>(٩)</sup> يعقــوبَ يــوم اجتمعــا، وعــانق

<sup>(</sup>١) ب، م: «يداه أو أصبعه أو يده».

<sup>(</sup>٢) أ: بياض قدر كلمتين بدل «سن».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «أبي».

<sup>(</sup>٤) أ: - «بن».

<sup>(</sup>٥) م: - «جرحات».

<sup>(</sup>٦) م: «جلدة».

<sup>(</sup>٧) س: «ففعل».

<sup>(</sup>۸) أ: «مذعر»، ب، م: «مذعرا».

<sup>(</sup>۹) ب، م: «عيص».

<sup>«</sup> قال عدي بن زيد العبادي: ...ولد لإسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام والعيص وهو عيصو ، وهو أكبرهم وقد ولدا توأمين وإنما سمى يعقوب لأنه خرج من بطن أمه آخذا بعقب العيص». الحموي: معجم البلدان، ٩٧/٣.

النبيء ﷺ جعفر حين جاء من الحبشة، وعانق عمر أبا عبيدة (١) يــوم التقــوا في الشام. والحمد لله رَبِّ العالمين، فأخذ بما المسلمون (٢) –رحمة الله عليهم –.

## ث٣٩: ذكر قراءة كتب أهل الخلاف والنهي عنها

ث ١/٣٩: وذكر (٢) أبو عمرو أنّ السشيخ يحيى بسن زكرياء الزواغي وحد الشيخين عبد الله بن عيسى ويوسف بن موسى مصارمين لسيفر (٤) بينهما، فقال له يوسف: ترى ما عرضني له مسن العقوق يا أخيى، رآين (٥) أقرأ كتاب الإشراف، [مِنْ] وضع رجل من أهل الخلاف، فتوجّه إلى تونين عند المشايخ فأخبرهم بما رأى، فبعثوا إلى بالخطّة والهجران، فأسرعت اللحوق بحم فتبت، فلاموي ثمَّ ردُّوي، فدعا الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف وأبو إسحاق إبراهيم /٧٨ لمرا بن يوسف ومن معهم ألاً (١) يبارك الله فيمن يقرأها، فلو مت في هجرافهم لَحَقَّت (٧) النار، فأصلح بينهما أبو زكرياء يجيى بن أبي زكرياء.

ث٣/٣٩: وذكر الشيوخ أنّ شيوخ أمسنان ردُّوا على الشيخ سعد<sup>(^)</sup> بن يفاو النفوسي ثلاثًا: قراءة كتب المحالفين. وأَنــُهُ اشترى كــساء فلبــسه حتّــى خــرج الشتاء فردَّه على مولاه بعيب، بحث إليه [كــذا]. وأَنــــُهُ أعطــاه (٩) رحــل نخلــةً

<sup>(</sup>١) س: «عتبة».

<sup>(</sup>٢) ب: «فأخذ بما المسلمون». م: «به».

<sup>(</sup>٣) ب، م: + «الشيخ».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «فسفر».

<sup>(</sup>٥) في كُلِّ النسخ : «أراني».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «لا».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «دخلت».

<sup>(</sup>A) أ، ب، م: «سعيد».

<sup>(</sup>٩) أ: «أعطى رجلا». ب، م: «أعطى له».

لِتَلاَّ(۱) يغصبها له العامل إِلْجَاءً ودُرْأَةً من العامل، فمرَّ إليها صاحبها ليحنيها فوجد الشيخ سعْدًا(۲) يجنيها، فصاح عليه وقال(۱): السسارق! فقال له سعد(۱): في أبن (۱) أخي! فأخرجوه إلى الخطّة، وكان في ذلك يتوب. إلى ذات مرّة سمع عنهم أنّهم يجتمعون على إماتة (۱) غائب، وعلى ترقيق ولد الشريك من الأمّة المشتركة (۷)، فحاءهم فوجدهم مجتمعين فقال لهم: أيُّ غائب يُحَضَّر لموته ينا فوسة، غائب أُدرِكَتْ غيوبته، أو غائب غاب (۱) عنك زمان قتله؟ فسكتوا، فقال لهم: الغائب الذي غاب عنه وهو له عارف، أمّا الذي غاب عند الأولين ولم تُدرِك غيوبته فلا تُميت [كذا] ولا يُحْضَر لها، وعلى مَ تجعلون أولاد الأحرار عبيدا يا خلق الله ؟! وافترقوا، وقال لهم رجل منهم: أيُّ هزيمة هذه أشدة هزيمة أن من "الحمَّال" (۱) موضع قتلت فيه نفوسة فردّوه.

ث٣/٣٩: وقد قال (١١) لي أبو الربيع: قال الشيخ أبو عمرو عمرة عند الله، عثمان بن خليفة (١١): العطايا أربعة، اثنتان جائزتان: عطية لما عند الله،

<sup>(</sup>١) س: «نخلة يعصبها».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «سعيد».

<sup>(</sup>٣) م: - «وقال».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «سعيد».

<sup>(</sup>٥) أ، س: «فيَّ ابْنَ». بياض.

<sup>(</sup>٦) ب: «أمانة».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «الشرك».

<sup>(</sup>۸) ب: - «غاب».

<sup>(</sup>٩) أ، س: + «أشدُّ هزيمة»، تكرار.

<sup>(</sup>۱۰)ب، م: «الحال».

<sup>(</sup>۱۱)أ: - «قال»، بياض.

<sup>(</sup>۱۲)أ، س: - «بن خليفة».

وعطيّة لشواب الدنيا. وعطيّتان غير جائزتين: عطيّة إكراه وخوف، وعطيّة دُرأة وإلجاء بها، فهاتان غير جائزتين (١).

ثه ١٩/٣ع وقد حَضَرَت لرجلٍ من التلامذة عطيًة ابسن النعيم وأبسوه حسوي ورزماري رجع إلى الوهبيّة، وهو من قومنا من بني منظور، ثُم كان منه بيننا من الطعن، فأخرجه الشيوخ على شيء سمعوه منه (٢) من تنقيص المذهب، وولاية من برئه المسلمون وهاجروه، فجعل يتوب من ذلك، حتى ردُّوه بعد مُدَّة طويلة، فشفُعَ له سنة سبعٍ وخمسين وخمسين وخمسائة؛ وكان أبو عمرو بن عمسران وأبو يعقوب وأبو نوح في الشيوخ -رحمة الله عليهم-. وإنّما لحقه ذلك من كتسب المخالفين، وكان يقرأها ويعتادها، وكان يتوب عند مطلع الشمس (٣) وغيوها في مصلى أبي صالح، فاستخبروه من أيّ شيء يتوب، فأخبرهم الذي نقموه عليه يوم جمعة، فردّوه، وذلك سنة وقعة عدوان بأهل تين وال (١٠)، فأعلموه ذلك ولهوه (٥) عن قراءة كتب المخالفين حينشذ، وجعلوا من يقرأها، وأخرجوا قارئها إلى الخطّة، وصَفاً. والحمد لله ربّ العالمن.



<sup>(</sup>١) م: - «عطيّة إكراه وخوف، وعطيّة دُرأة وإلجاء بها، فهاتان غير حائزتين»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) س: «عنه».

<sup>(</sup>٣) أ، س: «شمس».

<sup>(</sup>٤) أ: «تين زوال».

<sup>(</sup>٥) س: «نھوا».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «جعلوه».

#### ث ١٤٠: [مسائل مختلفة]

ث ١/٤٠: وروى أبو عمرو عن أبي محمّد ماكسن أنَّ مسألة جرت بين أبي عمّار وأبي يعقوب وذلك أنَّ (١) من قال: إنَّ الله يُرى يوم القيامة، قال أبو عمّار: كافر (٢)، وقال أبو يعقوب: عجَّلت لعلّه يعني /٨٨و/ يُعْلَم، قال له أبو عمّار: هذا جوابي منذ سبعين سنة، لم أعجِّل إلاّ ساعتك هذه، فالجواب جواب أبي عمّار -رحمه الله-.

ث ٢/٤٠ وذكر أبو زكرياء عن خاله إسحاق بن إبراهيم أنَّ داود بن علي النفوسي لوى بعنقه تكبُّرا عن الشيخ أبي موسى وقام مانعا للْحَقَّ، فأمر من يقوم بردِّه، فلم يجد، فإذا داود راجع على أثره، فقال: رجعت بشلاث: إحداها (٢) أن لا أترك ذلك سنَّة من (٤) بعدي، وأنَّ خضوع مثلي لمثلك (٥) لا يزيده إلاَّ عزَّا وشرفا، وأنَّ نفوسة ولدت غيري. فحلس فقال: خذوا حقَّكم، فأمر من يضربه فلم يجد، فقام أبو موسى حرحمه الله – فضربه أربع جلدات، فقال: تعلم يا رَبً لو كان رضاك في نزع نفسه لترعتها!

ث ٣/٤٠: ثمَّ إنَّ داود توفّي وترك ولدا صغيرا، فجاء نفوسة خبر المسوَّدة، فـــاجتمعوا يتشاورون على ما يرون في دفعه، حتّى مضى بعض الليل، فأقبل إلى داره فكان له عبد

<sup>(</sup>١) أ، س: - «أنَّ».

<sup>(</sup>۲) المقصود بالكفر هنا كفر النعمة، غير المخرج من الملة، وتطبَّق على صاحبه أحكام الموحِّدين، وهو ما يسمِّيه المحدِّئون كفرا دون كفر، أو ظلما دون ظلم. ينظر: صحيح البخاري، ۱۹/۱، ۲۱، حديث ۲۹، ۳۲. جمعية التراث: معجم مصطلحات الإباضية (النسخة المسودة).

<sup>(</sup>٣) أ، ب: «أحدها».

<sup>(</sup>٤) ب، س، م: - «من».

<sup>(</sup>٥) س: «لمثلكم».

كبير هرم، فقال له: من أين أقبلت، وعشاؤك بارد؟ فأخبره، فقال: أدركت مَن كان قبلك من المشايخ إذا سمعوا بما يخافون من أمر المسوَّدة والظلمة اجتمعوا، فينقُون بلدهم من المظالم والمناكر، وأخرجوا الحقَّ ممّن كان فيه، وعملوا المعروف، وأعطوه لفقرائهم أن ومتى ما عملوا ذلك كشف الله عنهم كُلَّ مكروه (٣) وكيد وضير يخافونه (١٠)، فرجع الفتى إلى جماعة نفوسة فأخبرهم، ففعلوا ما قال لهم، فنفس الله عنهم كيد الظالمين، فصارت مرآة للعالمين. والحمد لله ربّ العالمين.

ث. ٤/٤: وذكر أبو زكرياء عن خاله أبي حمزة أنَّ جدَّه إذا رأى وُلْدَه احتمعوا عليه في الدار، قال: الحرجوا وأعطوا للمسجد سهمه امتثالا لقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُودَ شُكْرًا ﴾ (٢)، قال: ولا يزال منهم ذاكرًا لله في المجلس.

ث.٤/ه: وكان الشيخ إسماعيل كَبُرَ وفتح له الشيوخ بابا إلى المسجد<sup>(٧)</sup> لِثَلاَّ يدوِّرَهُ<sup>(٨)</sup> الطريق فيشهد الصلوات. وأولاده إبراهيم ومحمّد وموسى ويوسف وأتُيوب –رحمــــة الله عليهم-.

ث. ٦/٤: وقال أبو عبد الله للشيخ يجيى بن ويجمن \_ وكان كثير الحياء \_ فقال: رقيقُ الوجه لا يتعلَّم يا يجيى، العمل في غير حينه ضعيف، والحين في غير عمله ضائع (٩٠).

<sup>(</sup>١) س: «بلدالهم».

<sup>(</sup>٢) س، وهامش أ: «لضعفائهم».

<sup>(</sup>۳) س: «مکر».

<sup>(</sup>٤) م: «يخافون».

<sup>(</sup>٥) أ: «فصار».

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٧) أ، س: «المصلى المسجد» كذا.

<sup>(</sup>۸) ب، م: «يضره».

<sup>(</sup>٩) أ: «ضعيف».

ث ٧/٤٠: وحدَّث أبو عمرو وأبو نوح أنَّ الشيخ أبا العبّاس(١) قــال: أتــاني آت في منامي رجل أبيض فسبقيني وتبعته حتّى دخل في قرية تين زاج، وهي في نفزاوة، ثُمَّ سار بي إلى (٢) المسجد وقصد بي المحراب، فقال لي: احفر فحفرت، فأخرجت قصعة كــبيرة، فوحدت فيها دينارا، فقال لي: حذ إرث والدك، فسألت المعبِّر في قـــابس فقـــال لي (٢٠): القصعة العلم والخير، والدينار الدين الصافي دين والدك؛ فرجعت إلى تمولـــست وبلـــغ [مبلغا] عظيما في العلم، ووضع عشرين كتابا وكتابين معروضين عليه، وعرضت كلُّها عليه غير كتابِ تركه في الألواح في أجلو.

ث.٤/٤: وبعث إليه الشيوخ حتَّى وصلهم [في] إفران، فعرضـــه علـــيهم ولـــده، [والشيوخ هم] إسماعيل، وحُمُّو بن المعزِّ، وأيُّوب بن إسماعيل، وداود بن ويـــسلان أبـــو سليمان الزواغي(1).

ث ٩/٤٠. وحدَّث /٨٨ظ/ أبو عمرو عن أبي العبّاس قال: أيّام كنت عند الـشيخ سَعْد (°) فَأُوَّلُ ما حرى مسألة ذبيحة الأقلف أتؤكل أم لا؟ فقال: فيها قولان، فقال عبد الله بن عيسى: لهذا نقعد أن تؤكل ذبيحة الأقلف، فمضى (٦)، قال أبو العبّاس: وكـان الديوان في مارغني من نفوسة، فكنت مجتهدا في العلم(٧) أربعة أشهر لم أذق النوم إلاَّ ما بين صلاة الفحر إلى أن يثوِّب المؤذِّن، فنظر فيما بين ذلك فيما حاء من المـــشرق مـــن

<sup>(</sup>١) أ: بياض في الجانب الأيسر من الأسطر التسعة الأحيرة.

<sup>(</sup>۲) ب: - «إلى».

<sup>(</sup>٣) ب، م: - «لي».

<sup>(</sup>٤) أضفنا ما بين معقوفين للتوضيح. لأن العبارة غامضة. ونجدها أوضح عند الدرجيني، طبقات، ٤٤٤/٢، والشماخي: السير، ٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في كُلِّ النسخ: «سعيد»، ويبدو أنَّ الصواب: سَعْد بن يفاو.

<sup>(</sup>٦) ب: - «فمضي».

<sup>(</sup>٧) س: «العزم».

ديوان المسلمين فإذا هو ثلاثون ألف كتاب وثلاثة آلاف.

ث.١٠/٤: وذكر أبو عمرو أنَّ الشيخ سعدًا رَدَّ على الشيخ عليِّ بن حــزر ثمـــانيَ خصال، وعدُّها عليه مُّمَّا لا يليق و لم يعمل منها شيئا، وحسب أنَّه عملها، فجعل يتوب ويستغفر، ويقول: لا أعود، فقيل له: لمَ لم تدفع عن نفسك؟ فقال: أعوذ بالله أن أردَّ<sup>(١)</sup> ناصحا، فإن عملتها كان لي منبِّها ومذكِّرا لأشدُّ من ذلك الحساب، وإن لم أعمل كان لي زجرًا لئَلاُّ أعمل ذلك، ولو نميته فما لم أعمل لضرَّني فيما عملت. ويقول مَنْ يَــردُ عَلَىَّ: لاَ أَبْلُغُ سعدًا، وقد نهره و لم يَقْبَلْ منه (٢).

ث.١١/٤: وذكر أبو نوح وأبو سهل أنَّ الشيخ عبد السلام بن أبي(٣) وزجون(٤) كلُّمَ الشيوخ أن يجعلوا يونس<sup>(٥)</sup> بن أبي الحسن إمامهم في الصلاة لفضله وصلاحه، ففعلوا، فكان يؤمّهم(٦) حتّى لحق بالله رحمهم الله. وهو الذي دعا على بني نصير في إغارتهم يوم نحر على بني واشية، وهو مستحاب الدعاء.

ث.١٢/٤: وذكر أبو الربيع أنَّ أبا عبـــد الله(٧) محمّــد بـــن بكـــار الزواغـــى(^) جواز أريغ [كذا]، فإذا الدنانير التي أخذ أبو عبـــد الله لا تجـــوز في أريـــغ، فطلـــب

<sup>(</sup>١) أ، س: «أردد».

 <sup>(</sup>٢) كذا في النُّسخ. والأصوب أن تكون العبارة كلُّها بضمير المتكلم: «لا أَبْلُغُ سعدًا، وقد نهرين و لم أَقْبَلْ منه». أو كلُّها بضمير الغائب: «لم يَبْلُغُ سعدًا، وقد فهره و لم يَقْبَلْ منه».

<sup>(</sup>٣) أ: «أبي أبي».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «فرحون»، وفي هامشهما: «لعله: وزجون».

<sup>(</sup>a) ب، م: «يوسف».

<sup>(</sup>٦) س: «يؤمهم».

<sup>(</sup>٧) س: «وأبو عبد الله».

<sup>(</sup>۸) س: «الزواعي».

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: - «في أريغ».

إلى الشيخ ما اتَّفقا عليه فقال له: إنَّمَا أدفع لك ما أسلفتني(١)، فقال له أخوه "في" ادفع لأبي عبد الله(٢) ما يصلح له ويَنْفُذُ، الحُرُّ كَاللبن لا يحتمــل المــزاج، فأعطاه دنانيره الجائزة في أريغ. وقال أبو نوح: لم يظلمه الشيخ ماكسن.

ث.١٣/٤٠: ومسائل الشيخ على بن أبي على: الواحدة(٢): من قال بولاية الـــشريطة وبراءة الشريطة يبرأ منه. والقول الشاذُّ لا يعدُّ خلافًا. والرواية الشاذَّة لا تمنع القول بالرأي للعالم(1). والرابعة قد ذكرناها.

ث ١٤/٤٠: وذكر أبو عمرو أنَّ العزَّاب سألوا الشيخ صيبر بن عيسي: هل يقـــال الله أراد نفسه؟ فقال: نعم، فقالوا<sup>(٥)</sup>: أشرك الشيخ، فأخذوا ألواحهم ومضوا إلى أبي عبد الله في قنطنار(١) من الْحَمَّة، فسمع أبو عبد الله صوت الألواح فقال: ماذا ؟ وكـــان آخـــر الليل(٧)، فأخبروه فقال لهم(٨): ارجعوا إلى الشيخ فإنَّ ذلك وَهُمٌّ منه، فرجعوا فقال لهـــم الشيخ صيبر: لمَ لم تستــتيــبوني فإنّي لست بإبليس لا أتوب!.

ث،١٥/٤: وذكر أبو عمرو أنَّ الشيخ مطكوداسن(٩) بن عليٌّ قــال: مــن قــال بالاستطاعة قبل الفعل هالك.

ث١٦/٤٠: وسألت أبا عمرو عن قول من قال من المسلمين: الحجَّة تقوم بالـــسماع

<sup>(</sup>١) أ، س: «سلفتني».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «لأبي عبد الله».

<sup>(</sup>٣) ب: - «الواحدة».

<sup>(</sup>٤) أ: بياض في الجانب الأيمن من الأسطر التسعة الأحيرة.

<sup>(</sup>٥) س: «فقال».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «قنطرار». س: «قنطناز». ويبدو أنَّ الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) أ، س: «ليل».

<sup>(</sup>A) ب، م: - «لهم».

<sup>(</sup>٩) أ، س، ب: «مطكوداس».

وبغير سماع، فقال لي: بسماع (١) لمن كان على الدين، وبغير /٩٨و/ سماع لمن لم يكن على الدين (١٩٨٥ سماع لمن لم يكن على الدين (١) من آخر ما أحذت عنه.

ث.١٧/٤: وذكر عن أبي مسور (٣) ﴿ إِنَّ اللهِ قال: إِنَّ أَهُلُ آخَرُ الزمان (٤) يعيشون بالحرام المجهول، لا يؤاخذون به ولا يؤجرون عليه، ولا تستجاب لهم به دعوة. وقال أبو نوح: يعني دعاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وأيُّ بليّة أعظم من حرمان الدعاء في مثل ذلك، وهو (٥) مذكور عنه التَلْيُكُلُا.

ث ١٨/٤: وذكر أبو الربيع أنَّ الشيخ إبراهيم بن إبراهيم السدجمي (١٥ مرض الحُصر (١٠) فثار عليه في طريق العامَّة، فقعد حتّى قضى حاجته، واقتلح [كذا] ثيابه، وذلك في تين باماطوس (١٠) وله فيه دار، فَكُلَّمَا جاز عليه (١١) أحد يقول: هذا السشيخ إبراهيم المراهيم المراهيم المراهيم على ما به سه سلم على ما به فيه فلا تعجل عليه على ما حكمة فقال: إذا رأيت الحليم في موضع (١٥) يُزدرى به فيه فلا تعجل عليه

<sup>(</sup>۱) س: «سماع».

<sup>(</sup>۲) أ: «الذين».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «أبو مسور».

<sup>(</sup>٤) س: + «إنما».

<sup>(</sup>٥) م: - «وهو».

<sup>(</sup>٦) ب: - «إبراهيم».

<sup>(</sup>٧) م: «الدحمي».

<sup>(</sup>٨) س: «الحصي»، وفوقها: «الحصر».

<sup>(</sup>۹) أ: «تين باموطوس».

<sup>(</sup>۱۰)أ، س: «به».

<sup>(</sup>١١)في كُلُّ النسخ: «لاما».

<sup>(</sup>۱۲)أ، س: «يفعل».

<sup>(</sup>١٣)أ، ب، م: «في موضع».

ىبرو,ىدىي ـــــ

باللوم، فلو رأيته وما نزل به من الدواهي لكنتَ أعذرَ له من نفسه.

ث.١٩/٤: وذكر الشيخ يخلفتن بن إسماعيل عن شيخه أبي محمّد: ثلاثة لهم ما وضعوا عليه من الأرض بالعلم: الأمانة، وحثّة الميّت، وحاجة الإنسان لمن ضاق به الأمر، ولــو في المسجد.

ث.١/٤٠: وعن الشيخ ماكسن سألته عجوز في الساحل من أهل الدعوة إن كان للمرأة أن تستريب مال زوجها؟ فقال: نعم، فقالت له: لا، ثلاثة لا يستريبون مال ثلاثة (١): المرأة لمال زوجها، والعبد لمال سيّده، والولد لمال والده، ورزيد: الغريم لمال غريمه. وفي حواب الوهبية: والرعية مال الملوك الجورة.

ث. ٢١/٤: وذكر أبو محمّد أنّ أبا ماكسن كان في الساحل مع أصحابه، حتّى انتهى هم المساء إلى قصر مغلق، فطلبوهم (١) أن يفتحوا لهم، فأبوا، فاستفتح الشيخ ماكسن في القرآن (٢) وكان له صوت عجيب، فلما سمعوا صوته فتحوا لهم، يقولون: المعلّم المعلّم المعلّم، فأتوهم بخبز (١)، فأكل أصحابه به و لم يأكل هو تحرُّجا وتحوُّطا.

ث ٢٢/٤٠: وذكر أبو سهل أنّ رجلا في (٥) تين تميصون جاء إلى الشيخ حمّو بن المعزّ فقال له: الْزَمْ شهادتك، ثُمَّ بعد ذَلِكَ بأيّام تَــزَوَّجَ، فقال له: الْزَمْ شهادتك، ثُمَّ بعد ذَلِكَ بأيَّام تَــزَوَّجَ، فسمع بخبره الشيخ، فقال له: لا تنس شهادتي (١) يا شيخ، فقال له الشيخ مرعني (٧):

<sup>(</sup>١) س: «يستربن ثلاثةً».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «فطلبوا».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «القراءة».

<sup>(</sup>٤) أ: «بخبر».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «من».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «شهادتك».

<sup>(</sup>٧) أ: «مرغني».

لا يجوز في ذلك شيء، إِنَّمَا أزحته وأزلته إِلَى أمِّك (١) لشأن التزويج، ومثل هذا الـــذي يوصي به أبو عبد الله محمّد أن لا يفعل ولا يجوز (٢)، ويقول: يرمي المـــرء بأعمالـــه إلى وصيّته، فيحيف فيها، ويرمي بنفسه في النار كالكرة، محاباة<sup>٣)</sup> أو حسدا للورثـــة، فــــلا تحضروا لذلك ولا تفعلوه، وقد حاءت فيه عن رسول الله ﷺ مذمَّة وكراهة شديدة.

#### ثاد: باب في صفة الملائكة - عليهم السلام-

ث١/٤١: وروى أبو عمرو -رحمه الله- أنَّ الملائكة مأمورون مكلَّفون مكتــــــــبُون، غير مطبوعين ولا مقهورين (1)، ولا منهيِّين، طائعون غير عاصين.

ث٢/٤١: وقال الشيخ عمروس –رحمه الله-: الملائكة ممّن يكتسب ولـــيس عليهــــا تكلف.

ث/٤١٪: وقال الشيخ أبو مسعود صيبر بن عيسى -رحمه الله-: أنا لا أكسر ســنام الكلام، كلُّ مأمورِ /٨٩﴿ منهيٌّ أيضا، الملائكةُ وغيرُهم. والمشيخة يأبون من حــواب عمروس وصيبر بن عيسى رحمهم الله.

ث٤/٤١: وقال أبو يجيى: معنى قول عمروس أنَّ التكليف<sup>(٥)</sup> معناه إرادة الأمــر مــن المأمور فعل ما يشقُّ<sup>(٦)</sup> عليه، والملائكة لا تشقُّ<sup>(٧)</sup> عليهم الطاعة.

ث/٤١ه: والملائكة معصومون من الذنوب كلِّها، فمن وصفهم بالعصيان أشــرك.

<sup>(</sup>١) ب، م: «لأمك».

<sup>(</sup>٢) ب، م: + «هذا».

<sup>(</sup>٣) في كُلِّ النسخ: «محابة».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «مقصورين».

<sup>(</sup>٥) أ: «للتكليف».

<sup>(</sup>٦) س: «سبق».

<sup>(</sup>٧) س: «تسبق».

خَلْقَتُهم واحدة، وموتهم(١) واحد.

ث ٦/٤١: وقال الشيخ أبو العبّاس: أيَّ شيء ينقمون (٢) على مـن يقـول: يموتـون ويحيون كسائر الخلق إلى أن يأتي الفناء الأعظم، فناء الدنيا ومن فيها، وقـال الـشيخ عيسى: من قال ذلك هالك.

### ث ٢٤: [مسائل مختلفة]

ث 1/27: روى أبو عمرو أنّ إسحاق بن أبي العبّاس كان يقرأ كتاب المواعظ على الشيخ يجيى بن يبدير (٢) الوسياني، فقال له أبو زكرياء: الثالث صرنا (٤) يا إسحاق، فقال: من الثالث يا شيخ؟ قال: أعمال تخالف، وألسن تصف، وقلوب تعرف هذه الأعمال التي تخالف، هو الذي أعيانا (٥).

ث ٢/٤٢: وقد طلب بنو دمَّر إلى الشيخ أبي محمّد ويسلان أن يترك عندهم عزَّابيًا يقعد إليهم النوازلهم ومصالحهم، فقال أبو محمّد لأبي زكرياء هذا: تقعد إليهم، فقال له: إن استندتُ على هذه \_ ووضع يده على رقبة أبي محمّد \_ فَنَعَمْ، فقال له أبو محمّد: نعم، فقعد فيهم وأحيى السير وجمعهم، وأصلح أمورهم حتّى لحق بالله.

ث٣/٤٢: وبعث ذات سنة لحلقة أبي الربيع عشرين شاة، وقـــال لهـــم: حلودهـــا ورؤوسها اشتروا به اللحم وردُّوه (٢) للعزّاب، فقال أبو الربيع: قد شمَّر يحيى وحدَّ. وعمل

<sup>(</sup>١) م: «ومودهم».

<sup>(</sup>۲) أ، ب: «تنقضون».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «يبدير».

<sup>(</sup>٤) م: «صرت».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «تخالف هوى عيانا».

<sup>(</sup>٦) س: «اشتر به اللحم وردُّه».

يوما (١) لأصحاب عبد الله بن وانودين (٢) طعاما، فأدخلهم بيته فقال لهم: اشتهوا ما شئتم وتمنُّوه، فقال واحد منهم: الإبرة، وقال لهم: هنا أربعون إبرة، وكان حيِّرًا (٣) فاضلا.

ث ٤٢/٥: قال: وطارت شرارة نار إلى ثوب إسحاق بن أبي العبّاس يوما فأخرقت (١) فيه فضحك من ضحك منهم من العزّاب، فنهرهم أبو زكرياء يحيى (٥) بن أبي بكر وقال: إنّها معصيّة.

ث ٦/٤٢: وذكر أبو عمرو أنّ تلميذين نزلا عند شيخ من مشايخ (١) تيدميت، فسأل واحدًا منهما عن (١) العزم، فأخبره عن أسباب العزم كُلّها من الصلاة والكتاب (١) والباب الذي أخذوا فيه، والمسائل التي يسألون عنها، وعن أهل الدعوة فأخبره بالخير وأثنى عليه (١). ودعًا الآخر فسأله فلم يعرف (١٠) إلا ما يدور بالطعام واللحم والضيافة، وأمّا العزمُ والعلم فلم يَدْر فيه شيئا، فقال: قمْ يا ولدي، للطالب ما طلب.

<sup>(</sup>١) س: «قوما».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «واندين».

<sup>(</sup>۳) أ، ب، م: «جيدا».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «فأحرقت».

<sup>(</sup>٥) س: «أبو يحيى».

<sup>(</sup>٦) س: «شيوخ».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «».

<sup>(</sup>A) ب: «والكتاب».

<sup>(</sup>٩) في كُلِّ النسخ: «عليهم».

<sup>(</sup>۱۰)س: «يعرف».

ث٧/٤٢: وقال أبو عمرو(١٠): إذا كان المجلس في المسجد فلا يكون غيره خارجا منه.

ث ١٤/٤٢: وزارَ محمّدُ بن عباد ويجيى بن / ٩٠٠ مسعود ونزوراس بن عبد السلام الشيخَ عبدَ الله ذات مرَّة في تين وال، فوحدوه في جنانه، وعليه نعال بالية، فقال لــه (٢) يجيى: خذ هذه طيّبة، فقال له: إنَّ عندي في البيت نعالا طيّبة، ولكن هذه تصلح لهــذا الموضع. وقالوا: لا جديد لمن لا خلَقَ (٣) له، وأنشد:

#### : ٩/٤٢ش

ولا جدید لمن لا یلبس الخلقا بیت یقال إذا أنشدته صَـدقا علی المجالس إن کیّسا<sup>(۱)</sup> وإن حمقا

ألبس أخاك على ما كان من خلق ولا جديا وإنّ أصدق بسيست أنت قائلسه بيت يقا وإنّ ما الشمر لبُّ المرء يعرضه على المعاوف المعاوف المعاوفة المعا

ث١٠/٤٢: وذكر لهم قال: أنين المريض تسبيح، وتنفسّه صدقة، وتقلّبه من حانب إلى حانب كالمتشحّط بدمه في سبيل الله، وصياحه تمليل. وقال لهم: «امش ميلا...» الحديث.

ث ١١/٤٢: وذكر أبو نوح عن أبي زكرياء عن أبي الربيع قال: كنّا في مستجد الشيخ يكنول بن الطويل في تاماست نجري بيننا المسائل حتّى قال السشيخ عبد السلام بن أبي وزجون: ليس علينا من معرفة آدم التَلِيَّالاً يحكيها عن أبي نوح، فقمت ضحّى، فجعلت كساتي على رأسي من الشمس، وجزت الوادي إلى أبي عبد الله، وكان غربيَّ الوادي عند السشيخ مزين، فوجدته و لم يَقال، فسألته عن

<sup>(</sup>١) أ: - «أبو عمرو»، بياض.

<sup>(</sup>۲) م: – «له».

<sup>(</sup>٣) س: «خِلْقَ».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «كسا».

المسألة فقلت: أليس وقد حكيت عن أبي نوح أنَّ(١) من جهل آدم فقد(١) أشرك؟ فقال: نعم، وما يدريك أنَّ الشيخ هو الذي (٣) أجاب ذلك أيـضا، والـشيخ يـسمح لتلاميذه المؤخّرين ما لا يسمح به للأوّلين، وعبد السلام من تلاميذه المؤخّرين.

ث١٢/٤٢: وذكر في سنة صنهاجة يوسف بن خلوف سنة سبع وستّين وأربع مائة، وقد أُحْصر (٤) الناس في أجلو الشرقي، وقد أعيوهم بسعة الطرق والفرسان، خمسة أفراس في الطريق، فقالوا: هل تَحد<sup>(٥)</sup> سدَّ الطرق بالحيطان لئَلاَّ يُجروا الخيل، فأبي، وأفتى لهـــم ذلك يونس<sup>(١)</sup> بن المعزِّ، ففعلوه<sup>(٧)</sup> وهزموهم في عين واد واع<sup>(٨)</sup>، صالحهم الشيخ يحيى بن ويجمن. وفي تلك السنة مات –رحمه الله–.

وانون يقال له: نوفاسنتن، وقد بــني مــسجد الْمَالكيَّــة خارجـــا(١١) مــن قــصر الساقية (١٢) فضربه أربعمائة جلدة، فقال: لم بنيته لهم؟ فقال: الحاجة يا شيخ، فقال له أبو عبد الله: قتلك الله بها، فكانت في نسله.

<sup>(</sup>۱) س: - «أنَّ».

<sup>(</sup>٢) ب: - «فقد».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: - «هو الذي».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «أحضر».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «تجد».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «يوسف».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «ففعلوا».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «واد راع».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «أبو».

<sup>(</sup>١٠)في جميع النسخ: «رحلين»، وفي هامش س: «لعله: رحلا»، وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۱۱)س: «خارجة»، وفي هامشها: «خ: خارجا».

<sup>(</sup>۱۲)ب، م: «الصاقية».

ث ١٤/٤٢: وذكر أنَّ رجلًا من بني ويدرن رجع حـشويًّا فـضربوه أربعمائــة ضربة.

ث ١٥/٤٢: وذكر أبو الربيع أنّ أبا عبد الله دفع لرجل حمارًا ليبيعه، وأخبره بعيب فيه فقال له: أرهِ للمشتري<sup>(۱)</sup> فباع الحمار، وأخبر بالعيب ولم يُرهِ له، فقال له أبو عبد الله: اردُدْ عليَّ حماري إذْ لم تره العيب وتضع يدك عليه<sup>(۱)</sup>. وبعض قالوا<sup>(۱)</sup>: إذا أحسره بالعيب<sup>(۱)</sup> وقال: في موضع كذا [جاز البيع].

ث ١٦/٤٢: وقال: إنَّ بيع البراءة خمسة: تركسة الميِّست، وبيسع المكره، وبيسع المالات، وبيسع المحره، وبيسع السلطان، وبيع الحاكم. وبيع البراءة هذا الأخرر (٥) مختلف فيه، هذا في قرل الربيع -رحمه الله-، هؤلاء / ٩٠ ظ/ الوجود (١) لا ترجسع بالعيب، وإذا قال له العيب كلَّه فدخل عليه فهو براءة.

ث١٧/٤٢: وذكر أنَّ رجلا وصل إلى أبي صالح يعلو، مع امرأته، فقال الرجل: إنِّي حلفت بكذا وكذا من طلاق زوجتي لا أفعل كذا، وأريد المحرج، فقال: لكما مخرج، أن تفادي امرأتك، وتفعل الذي حلفت عليه، ثمَّ تراجعها. والرجلُ عَمِلَ على غدر الشيخ والمرأة، فلمّا فاداها هرب، فقالت: هرب يا عمِّي يا شيخي، فقال: غدركِ يا مسكينة، الله لا يوفّقه، فلم يوفَّق، وعَرَفْتُهُمَا جميعا، وأخبرتني المرأةُ خبرها ونحن في تَلاَّلُ بني ياجرين، فقال السيخ أيروب:

<sup>(</sup>١) أ، س: «المشتري».

<sup>(</sup>۲) م: «علی».

<sup>(</sup>۳) ب، م: «قال».

<sup>(</sup>٤) أ، س: «بالعيب عن العيب».

<sup>(</sup>٥) س: «الآخر».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «البيوع».

<sup>(</sup>۷) ب: «تل».

لِم لم يفعل يعلو كفعل أبي محمد ويسلان لرجل جاء كما جاء يعلو هذا، فقال له أبو محمد: دينارٌ واحد يحلَّك من مسألتك، فأبى إلاَّ بمفاداة الصداق كلَّه، فأبى له أبو محمّد غير مغترٌ قد فطن به، فقال لأبي محمَّد: لا ينفع فيك الخير. وقد سلف لأبي محمّد بطّة زيت ورد له أبو محمّد أكثر، وقام مخيَّبا مخبَّبا مخبَّبا مُحمَّد أَكْثر،

ث ١٨/٤٢: وذكر أبو نوح أنّ عيسى بن إبراهيم الملشوطي جاز على أبي عبد الله في الغار فقال: إلى أين يا عيسى؟ قال: إلى قاتل والدي أقتله، فقال له (٢): رأيتَهُ أو أقرَّ لك أو شهد (٣) لك على قتله العدول؟ فقال: لا، فقال: ارجع يا عيسى؛ لِئلاً تكون قاتل النفس التي حرّم الله إلا بالْحَقِّ (٤)، فرجع وهو الذي استتابه، رحمة الله على الشيخ (٥) أبي عبد الله.

ث ۱۹/٤۲: وذكر أبو نوح أنّ الشيخ أبا محمّد ابن (٦) شيخ من بني كارُّو(٧) وغـــلانيٌّ حجَّ سبع مرَّات، وأعتق سبع مَـــرَّات، وبنى سبعة مساجد، وأنفذ وصيَّته سبع مَـــرَّات، وحفر سبعة أبيار حيث لم يكن الماء.

ث٢٠/٤٢: وذكر أبو نوح عـن أبي زكريـاء أنّ هـذا الـشيخ زار جنـون ذات مرَّة فقال له (٩) أبو صالح: اصرم لي نخلا، أنتم بنو يطوفـت فُرَهَـاء حُـذَّاق، فـأتى ومعه أبو صالح إلى النخيل، فاحتزم حزام العُزَّاب، فطلع نخلـة، وهـو إذ ذاك فتَــى،

<sup>(</sup>١) ب، م: «مخيّبا مخيّبا»،

<sup>(</sup>٢) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٣) م: «أشهد».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «إلا بالحق».

<sup>(</sup>٥) س: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٦) س: - «ابن»، بياض.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وكارو»، وفي هامش ب: «خ: كارو».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «رقبات».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «له».

حتى وصل السعف، وقطع السلاء، فَرَقَى، فأراد أن يقطع العثاكيل، فقال (۱) أبو صالح: ما عرفت غير هذا (۲) ؟ ، فقال له: نعم، فقال له: انزلْ حسابي (۲) تزيدي معرفة، فترل أبو محمد، وصعد أبو صالح فسنب (۱) النحلة من الخلب والليف حتى نزعه ثم الجريد اليابس (۱) والكرانيف، ثُمَّ الكُفُرَّى اليابس، والأسَّ والعذوق (۱) ونقى قلب النحلة من اللؤلوو (۲) [كذا] والحشف الساقط فيها (۱)، ونسج العنكبوت، وكسح ذلك كله من البرير (۱)، فقال لخدمه: اكنسوا ذلك وارفعوه وانزعوه، فلمَّا لقطوا ورفعوا ما ألقى قَطعَ العثاكيل والعسوق الي فيها، فقال أبو هي العذوق (۱۱) التي لم تكن فيها تمر ولا شيء منثور ساقط ما فيها، فقال أبو صالح لأبي محمَّد: هكذا فاصنع.

ث٢١/٤٢: وقيل<sup>(١١)</sup>: إنَّ أكثر نخيله وقائع [كذا] متفرّقات، إذا ذَكَّرها حظر عليها، ولا يدخل حظيرتما أحد إلى وقت صرامها، فيلقط<sup>(١٢)</sup> ما وقع تحتها، كُلُّ جنس على حدّته.

ث٢٢/٤٢: وذكر /٩١/و/ أنَّ الشيخ مصالة وصّى داود بن أبي يوسف \_ وقال أبـو

<sup>(</sup>۱) م: + «له».

<sup>(</sup>٢) س: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) كذا في كُلِّ النسخ، ويعنى: حسبتُ.

<sup>(</sup>٤) م: «فستب».

<sup>(</sup>٥) س: «الجرائد اليابسة».

<sup>(</sup>٦) أ: «العروق». ب: «العدووق».

<sup>(</sup>٧) س: «اللولو».

<sup>(</sup>٨) أ، ب، م: - «فيها».

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: «السرير».

<sup>(</sup>۱۰)أ، ب، م: «العروق».

<sup>(</sup>۱۱)س: «وقال».

<sup>(</sup>۱۲)أ، ب، م: «فليلقط».

عمرو: إنّما وصّاه بما أبو عبد الله \_ قال له (١): إذا عمل أهل وارجلان ما لا تعلم فحمّل نفسك على أنسُّهُ سوء (٢) فحمّل نفسك على الكتمان، ودع عنك الاختلاف.

ث ٢٣/٤٢: وذكر أبو عمرو أنّ الشيخ أبا بكر (٣) بن عليّ وكان فاضلا، من عادته زيارة أهل الدعوة، إذا قعد في وارجلان قليلا، جلب منها التلامذة والزائرين، لا يكاد يفتر جانيا وانيا، حتى مات -رحمه الله-، فقال (١٠) شيوخ جربة: مات أبو بكر، مات من يزور في الله!.

ث٢٤/٤٢: وذكر أبو نوح بربر<sup>(°)</sup> بن أبي الحسن قـــال: إنّ لمزاتـــة ثلثـــي الــــدنيا، فثلث الآخرة<sup>(١)</sup> هم شيوخها، وثلثا<sup>(٧)</sup> الدنيا هم رؤساؤها وأمراؤها.

ث ٢٥/٤٢: وذكر أبو سهل أنّ السيخ أيوب التقى مع إبراهيم بن أبي إبراهيم بن يخلف بن مالك المزاتي الدجمي التغرماني فرآني من بعيد، وليس معي جريدة، أدفع بها المكروه، فيما يحسب ويظن، فقلت: ترى المدية في يدي، فقال لي (^): حسن إذًا حسن، إذًا فارجع إذًا، فقلت أبتُ، فقال: رددتك. وهذا الشيخ كسر ألف دينار على الكتب، عنده

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>٢) س: – «أنه سوء».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «زكرياء».

<sup>(</sup>٤) س: «فقالت».

<sup>(</sup>٥) أ: «برابر».

<sup>(</sup>٦) أ: «الآخر».

<sup>(</sup>٧) أ، س: «ثلث».

<sup>(</sup>۸) م: «لي».

<sup>(</sup>٩) س: «له».

أربعون مخلاة كتب، مــن جلــود، كــلّ مخــلاة ســلخ(١) تــيس تـــام، وأوصـــي بما للشيخ<sup>(۱)</sup> أبي العبّاس -رحمه الله-.

ث٢٦/٤٢: وذكر أبو الربيع أنَّ الشيخ سليمان بن موســـى، حـــين حفـــر العـــين التي شرقي مسجد تاماست، أعطى له الناس الخدم ليحفروها (٣)، فلمّا حصلوا في العين صاروا يتغنّون بالغناء والأزل، فقال لهم: اطلعــوا مــن عــيني، إن كانــت(٢) لا تحفر إلاّ بمعصية الله، فلا تحفر (°)، فتركوا ما كره. قـــال أبـــو مـــرداس: هــــــلاك في طاعة الله، خير من نجاة في معصية الله.

ث٢٧/٤٢: وذكر أبو عمرو أنّ أبا مسور له ولد يقال له موسى، ورع، عابد، زاهد، مجتهــد، تــوفّى و لم ينبــت، وتــزوّج أبــو زكريـــاء، وفــرش حيمت بالوان الثياب العالية، وأكسى الجواري الثياب، فجعل يدخل الناس إلى الوليمة، فدعا أحـاه موســي، فلمّــا دخــل نظــر فــإذا البيــت منجـــد مزيّن فخــرج، وقـــال: وذاك(١) دنيـــاوي [كـــذا] يـــا أخـــي ثمّ تـــوفّي ــرحمـــه الله-، فسمعوا هاتفا يقول: أيّ فتي مات هنا قد سبق أهل الدنيا، نَـشُوطٌ ذو عزّة، في أهل الجنّة، لذلك صار دينه له، فبذلك يمـشي كمـا يريـد غـدا، «أَنَّانَ الْحَنَّاتُ وَالْمُ لَا مُالُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُسُولُ (٩) وَجْ أَيْتُ الْحَنَّاتُ وَالسُولُ وَجْ أَيْت

<sup>(</sup>۱) س: «سليخ».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «إلى الشيخ».

<sup>(</sup>٣) س: «ليحفروا».

<sup>(</sup>٤) س: «إن كان لا يحفر».

<sup>(°)</sup> س: «يحفر».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «إذ ذاك».

<sup>(</sup>٧) س: «أمان».

<sup>(</sup>٨) ب: «أَيُّصوُّدُ».

<sup>(</sup>٩) ب: «دَامُوا».

الدُّنــِّيتْ يَيسْ(١) الدِّينْ تايفُورَتْ(٢) دِمَارْ(١) يَزْوَجْ(١) يُفُو».

ث ٢٨/٤٢: وذكر أبو عمرو أنّ جماعة العزّاب جازوا على مقدَّم طرة يقال له أبو عليّ، فخوَّفوه من عقوق الوهبية، فقال لهم: أخبروهم يدعون عليّ، فوصلوا جربة في يوم جمعة، فوجدوا الشيوخ قد انحدروا إليها بجماعة التلامذة وفيهم أبو الربيع وهم في مجلس، فعانقوهم وأخبروهم بضيره لأهل الدعوة، ووصيّته إليهم بأن يدعوا عليه (١)، فقال لهم أبو الربيع: هكذا اللسان يلعب بالبلاء، رُبّ (٧) كلمة تسلب نعمة، فجمعوا عليه الدعوة بجميع من في الجلس من الشيوخ، بدأ أبو الربيع وحتم، فضرب الرجل أبو عليّ في ذلك الوقت، فما زال يصيح من شدّة الوجع وسوق الترع [كذا]، ويقول: قتلني الشيخ الأعور حتّى مات، والشيخ [الأعور هو] أبو الربيع (٨).

ث ٢٩/٤٢: وعن أبي زكرياء يجيى (٩) بن أبي بكر قال يحيى بن معاذ: للتوبة ثلاثة مقامات، الندم والاستغفار والحقيقة، فالندم عزم التحوُّل بمرارة المعاصي، والاستغفار طلب الغفران بصحَّة الإرادة، والحقيقة الأوبة إلى الله تعالى؛ فآفة الندم الأمل، وآفة الاستغفار الغفلة، وآفة الحقيقة السهوة. فاستَحْسَنَ حوابَه

<sup>(</sup>۱) ب، س: «يياس».

<sup>(</sup>۲) ب، س: «تایفارت».

<sup>(</sup>۳) س: «دیمار».

<sup>(</sup>٤) ب: «يزوح».

<sup>(</sup>٥) أ: «وذكر».

<sup>(</sup>٦) أ: «إنما ينبغي عو» [كذا].

<sup>(</sup>٧) س: «التلا دب» [كذا].

<sup>(</sup>٨) س: «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٩) س: - «يحيي».

فكان يرويه<sup>(١)</sup>.

ث٣٠/٤٢: وأبو عمرو يقول: حال التائب القلَّة والعلَّــة والذَّلــة. وبعــض قـــال: قلَّة الكلام، وقلَّة الطعام، وقلَّة المنام.

ث ٣١/٤٢: وروى أبو عمرو عن أبي زكرياء عن أبي يحيى قال: قال الحواريُّون لعيسى التَّكِيُّلِاً: من نجالس بعدك يا رسول الله يا روح الله؟ قال: من يذكِّركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرخبكم في الآخرة عمله (١)، فقال أبو زكرياء: مثل أبي يجيى، وقال أبو عمرو: مثل أبي زكرياء.

ث ١٤/٤٢: وحدَّني الشيخ عيسى بن حمادن قال لي: قال السشيخ "سال": رأيت لِعَدْلِ الشيخ" أبي يجيى في الجَانة بالله الطول من مسافة ما بيننا ووارحلان، فقال لي: سمعت النحل تدعو على واغرزين والمسيعة أيام نهب بين ويليل، وقال: أمَّا شعير الحسن فمقبولة، رأيتها كالقلال، وأمَّا الله وقال وقال كالثان يعلف دوابَّهم الشعير، طَيِّب على نفسه، وأمَّا الله وقال الله وقال كان علف دوابَّهم الشعير، طَيِّب على نفسه، وأمَّا الله وقال الله وقال الله وقال تبلغ وقت حصاده، فعلفهم، وهو ثقيل عَلَيْه. وقد رأى ليلة القدر في مسجد أجلو، حَتَّى رأى دبيب اليرابيع في رملة يعمول الطويال، وقد ضربوا الوتاك الموضعه في المسجد عند الزاوية السشَّر قيَّة، وحسَّ انقطاع القراءة، فتحول السقف، إليهم، فإذا هم نيام، وإذا النور من فم إسحاق بن إبراهيم ساطع إلى السقف،

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: «يروونه».

<sup>(</sup>۲) س: «علمه».

<sup>(</sup>٣) أ، س: - «الشيخ». س: «لعدل ابن أبي يجيي».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «واغزين».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «كانت».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «الوتيد».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «فتحول».

فأخبروه(١) ودعوا الله.

ثه ٣٣/٤٢: وذكر أبو عَمَّار قال: رأيت إبراهيم نزل من السماء [في] تين يمصون، فقص الرؤيا في مجلس أبي زكرياء، فتَعَلَّقَت نفس الشيخ (٢) أبي زكرياء إلى الرؤيا، فجعل يقول: كيف رؤياك يا عبد الكافي، فقلت لأبي يعقوب: ما حسبت أنَّ مشل إبراهيم وهجرانه السوء (٣) في هَذَا الزمان إلاَّ هَذَا الشيخ، وأحسب يموت فيها، فمات فيها بعد ذلك بزمان، -رحمة الله عليهم-، وغفرانه لديهم.

ت ٣٤/٤٣: وذكر السيخ عيسى بن حمدان أنَّ السيخ عبد الرحمن الكرتي (٤) المصعبي كتب إلى شيوخ وارجلان -رحمة الله عليهم- بخمس مسائل (٥)، فردَّ أبو عَمَّار جوابها مع جملة الشيوخ:

ث ٣٥/٤٢: - سأل قال: ما اليقين والقدر والفرق بينهما؟ قال: ما اليقين والقدر والفرق بينهما؟ قال: مرح اليقين من أفضل أفعال العبد (١)، وقال التقييم : «اعبدوا الله على الرضا واليقين، وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير». وقال: «لو ازداد (٧) يقينا (٨) لمشمى في (٩) الهدواء». والقدر فعل الله. وقال التقيم : «أن تؤمن بالقدر خيره وشرة أنه من عند الله».

<sup>(</sup>١) أ، س: «فأخيره».

<sup>(</sup>٢) ب: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٣) ب: «السوع».

<sup>(</sup>٤) م: «الكرثي».

<sup>(</sup>٥) أ: بياض في الجانب الأيسر من السطرين الأحيرين.

<sup>(</sup>٦) س: «العباد».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «زاد».

<sup>(</sup>A) س: «اليقين».

<sup>(</sup>۹) ب، م: «علی».

ث ٣٦/٤٢: - والثالثة (١) هل يقال لله أيراد بالبربريَّة؟ فأجاب بِأن (١) قال: ما سمعنا أحدا جوَّزه غير أبي سهل الله أبه ولعله هروبهم عن جوازه لاشتراك اللفظة لقولهم للدواجن (١) من البهائم: أيْرَادَنْ، وقولهم: ييرد، ولمن (١) يخلف الوعد: ييردي (٥)، فيهرب من الإشكال إلى الوضوح. ومعنى شيء موجود، ومعناه بالبربرية يَلاً.

ث ٢٧/٤٢: - والرابعة من قال: إنّ الله ليس بِأَيْشْ بالبربرية (١)، فأجابه بِأَنَّ قال: هالكُ كمن قال: ليس بإله (١) فهو مشرك، فقال له (٩) من حضر: كمن قال: ليس بإله (١) فهو مشرك، فقال له (٩) من حضر: لم درَّجت [كذا] المسألة ؟ فقال لهم: أوتشكُّون (١) في ربّكم؟ فقال حينئذ الشيخ أبو محمد (١١) عبد الله بن سجميمان النصيري (٢١) عن أبي سليمان أيــُوب فَيُّابُهُ: إِنَّ من قال أَيْشُ هي السلحفاة أيكفر؟ أشِرْكُ بالله العظيم ؟ وروى أبو عمرو عن أبي زكرياء عن أبي أَيْشُ هي السلحفاة أيكفر؟ أشِرْكُ بالله العظيم ؟ وروى أبو عمرو عن أبي زكرياء عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في ب وس، وفي أ، وم: «والثانية».

<sup>(</sup>۲) ب: - «بأن». م: - «بأن قال».

<sup>(</sup>٣) في هامش ب: «خ: للزواجر».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «و لم».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «ييردي».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «بالبربريَّة».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «فأحابه بِأَنَّ من قال ذَلِكَ كمن قال: ليس بِاللهِ». س: «فأحابه بِأَن قال: إِنَّ ذَلِكَ كمن قال: ليس باله».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «بالله».

<sup>(</sup>٩) ب: - «له».

<sup>(</sup>۱۰)س: «أوسكون».

<sup>(</sup>۱۱)م: - «محمد».

<sup>(</sup>۱۲)س: «النصري».

الربيع أنَّ من وحَّد فقال(١): أَيُشْ بالبربرية فأتمَّ الجملة فهو موحّد.

ث ٣٨/٤٢: - والخامسة: أعلام الساعة، فاجأبه أبو عمّار بـأن قـال: ﴿ مَسُ النَّاللهُ منصوصان، واثنان مستخرجان (٢) من النصِّ وحديث النبيء عَلَيْ، أمَّا المنصوصان (٣) قال الله عَلَيْ: ﴿ حَتَّى الْهِ الْمَالَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَدَّى الْمَالِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَّ وَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْ حَنَا لَهُمْ دَآبَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

ث ٣٩/٤٢: وقال أبو عمرو –رحمه الله-: معنى أَيْشْ: المعطــي، بقـــول البربــر (١٠) أُوشِد (١١): إنَّ أوَّل ما خاطب الله به

<sup>(</sup>١) أ: «فقد».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، س: «استخراج».

<sup>(</sup>٣) س: «المنصوصتان».

<sup>(</sup>٤) سُورة الأنبياء: الآية ٩٦. وتمامها: ﴿ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ(٩٦) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ... ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: الآية ٦١ . عَلَى رواية: ﴿لَعَلَمْ﴾.

<sup>(</sup>٦) س: «المستخرجتان».

<sup>(</sup>٨) أ: - «الآية».

<sup>(</sup>٩) سورة النمل: الآية ٨٢ . وتمامها: ﴿...إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِتَايَاتِنَا لاَ يُوقِّنُونَ﴾.

<sup>(</sup>١٠)ب، م: «البربرية».

<sup>(</sup>١١)س: «أو شَدْ».

<sup>(</sup>۱۲)أ، ب، م: «قال».

موسى التَّكِيُّلُا حين أنزل عليه التوراة: أنا أيُشْ، أي عظيم، وقال بعض: معناه الأحـــسن، بقول البربر (١) لمن شكروا له: أيش أيش، أي حسن ما فعلت.

ث ٤٠/٤٢: وقال لي أبو عمرو: قال ابن المقفَّع: تـضيـيع (٢) الأصـول مـنعهم الوصول. وقال ينشد على الصبر، وأنَّ الأشياء العظام لا تُدرَك إلاَّ بالصبر:

لا تحسب المجد (٢) تمرا أنت آكله لا تلحق المجد حتّى تلعق (١) الصبرا

ث المراع: وذكر أبو عمرو أنّ الشيخ عبد الله بن محمّد تلقّبى بعض الزائرين، في تاديمت (٥)، فقال لهم: إنّما ينبغي لنا أن نتلقّاكم في أسوف، وإلا ففي وغلانة، ولذا ولكنّ الزمان غير مساعد / ٩٢ ظ/ وقال على الله بحيث عمل الله عمين عدلت وإذا استُرحمْت رحمت »، جعل الله بحيث كم محسىء أبي مودود إلى أهل حضرموت. فلمّا وصلنا النحلات السبع من تين أجلو وذكّار بين منظور، حضّ أبو العبّاس في ذلك البرّ الفرس فتبعه الفتيا [ن] بالجرائد يرمونه، فأحرجهم الشيخ داود بن أبي سهل إلى الخطّة، فتابوا فردّهم، وطلبوه في السير معهم، أظن أنستي لا أحوزه إلى يوم القيامة، فكان كذلك، وَإِنّمَا يريد حاجة الإنسان [كذا]، وذلك سنة تسعين (٧) وأربعمائة.

ث٤٢/٤٢: وروى أبو نوح أنَّ الشيخ يجيى بن ويجمَّــن رعــف، وقيـــل بعَثْــرة<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) ب، م: «البربرية».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «تضييعهم».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «الصبر».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «تبلع».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «تايدىمت».

<sup>(</sup>٦) أ، س: «قالت».

<sup>(</sup>٧) م: - «تسعين».

<sup>(</sup>A) ب، س، م: «عترة».

فجعل يده وقاية لئَلاَّ ينجِّس الطريق التي شرقيَّ المسجد الكبير.

ث٤٣/٤٢: وذكر أبو عمرو أنَّ أوَّل من أطعه في إفْريقيَّــةَ سـبعَمائة في حلقــة أبي العبَّاس أحمد(١) بن أبي عبد الله، حلقةَ الزوَّار: حلقةَ أبي عبد الله وحلقَتَهُ.

ث٤٤/٤٢: وَأُوَّلُ مِن أطعمهم في اطرابلس خليفة بن عمَّـــار، شـــيخٌ مـــن زواغــــة جربة، وهو حدُّ أبي زكرياء يجيى بن زكرياء الزواغي<sup>(٢)</sup>. وكـان أبــو عمــرو ينــشد عن(٢) الشيخ محمَّد بن يفاو النفوسي المسناني:

#### : ٤٥/٤٢

إنّى أحيّي عدوي عند رؤيته لَمًّا عفوت ولم أحقد على أحـد وخالق الناس واصبر ما بقيت<sup>(°)</sup> لهم یا لهف نفسی علی مال أجود به

وأدرأ الشرَّ عنِّي بالتحيّات (1) أَرَحْت نفسي من همّ العداوات أصمَّ أبكم أعمى ذا بليًات على المقلِّين من أهل الـمروءات

ث٤٦/٤٢: وكان أبو عمرو يحكي عن أبي محمَّــد عبـــد الله(٦) يتمثَّـــل<sup>(٧)</sup> بقـــول الخليل بن أحمد، ويقول إنَّه من أهل الدعوة:

ينفعْك علمي ولا يضرُرْك تقصيري

اعمل بعلْمي (^) وإن قصَّرتُ في (١)عملى

<sup>(</sup>۱) م: - «أحمد».

<sup>(</sup>٢) م: - «يحيى بن زكرياء الزواغي».

<sup>(</sup>٣) أ، ب، م: «على».

<sup>(</sup>٤) أ: «بالحيات» [كذا].

<sup>(</sup>٥) أ، ب، م: «لقيت».

<sup>(</sup>٦) س: «عن أبي عبد الله».

<sup>(</sup>٧) أ، م: «عَثْل».

<sup>(</sup>۸) س: «بقولي».

<sup>(</sup>٩) س: «عن».

ث٤٧/٤٢: وكان أبو عمرو ينــشد عــن أبي محمّــد في الــتحفُّظ مـــن إخـــوان

السوء، وكتمان الأسرار، وحيران سوء قول لبيد<sup>(۱)</sup>:

صمًّ إذا سمعوا خيرا ذُكِرْتُ به وإن ذُكرتُ بسوء عندهم أذنوا إن يسمعوا سَوْءَة طاروا بها فرحا عنّي وما سمعوا من صالح دفنوا ث ٤٨/٤٢: وأنشد أبو عمرو قول أبي الأسود الله ويُرل على قلول من يقول: المستهزئ بالتوبة بعد مَرَّات يُبرأ منه ويُترك:

شنئتُ من الإخوان من لست زائلا إذا مله دمل السقاء المخرق [كذا] ثابة على المنت و المناسط أنَّ السشيوخ قالوا: تقتال زهانة كُلُّها غير أسامة بن نوح، رجل صالح منهم لقطعهم الطرق.

ث ٤٦/ ٥٠: هسائل بنت تونين: رجل قال ربُّكم بيت، ونحن لا نعرف معنى بيت، ليس علينا منه شيء، وهو مشرك، وإن قال: ربُّكم هو هذا البيت، أو كالبيت، أو مثل هذا البيت، فعلينا تشريكه، أخذنا أو لم نأخذ، لأنّه أظهر المساواة، وإن عرفنا معنى بيت أنّه البقعة المبنيَّة المدوَّر بشيء ما، فهو مشرك، وعلينا تشريكه، /٩٣ و / وإلاَّ كنّا مثله، ولا يسعنا اتِّبَاعه في كُلِّ الكفر، علمنا أو جهلنا، وهي (٢) عن أبي الربيع سليمان بن يخلف.

ث ٥١/٤٢: ومسائل البلح: إن كان الله يأخذ المسلمين على الصغائر الي عملوا، أو لا يأجرهم على النوافل التي عملوا، قال: من شك كفر. أو لا يأخذ أهل النار على الصغائر التي معهم، أو يأجرهم على النوافل التي معهم، قال: من شك كفر. والحمد لله ربّ العالمين.

ث٥٢/٤٢: قال أيضا:

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: - «وكتمان الأسرار، وجيران سوء قول لبيد».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «وهو».

لقد كذبوا ما الصبر إلاُّ هو الصِّبر

يقولون: إنَّ الصَّبْر كالشهد طعمه ثمر عمه المراه و المراه المراع

عند الحوادث والمهمّ النارل وليقبضنّ ثوابه في الآجل

الصبر جارك فاستعن بجواره فليحمدنً<sup>(۲)</sup> جواره متعــجًلا

ث٤/٤٢: وقال أبو عمرو: قال أبو يجيى: التَّقوى تــرك المعاصــي كُلِّهَــا جميعـــا<sup>(٣)</sup> وأنشد قول الحسن:

خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقا

لا تحقرن صغيرها إنّ الجبال من الحصا ثه ١٤/٥٥: وأنشد أبو عمرو عن أبي يجيى في مجانبة الناس والصبر على أذاهم، وحبس<sup>(٤)</sup> اللسان<sup>(٥)</sup>، وترك محاورهم:

خلّ جنيبك (٢) كرام وامض عنه بسلام مت من دا الكلم مت (٧) بذا الصمت خير لك من دا الكلم كلم من دا الكلم وفيام وفيام

والفيام: الجماعات، لا يهمز ويهمز.

ث٦/٤٢٠: وكان أبو عمرو ينشد أيــضا عــن أبي يحــيي قــول لبيــد في زحــر

<sup>(</sup>١) أ، ب، م: - «وقال».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «فليحمد».

<sup>(</sup>٣) ب، م: – «جميعا».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وحسن».

<sup>(</sup>ه) أ: «الإنسان».

<sup>(</sup>٦) م: «جنينك».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «متى».

النفس وقمعها ومخالفتها(١):

أكذب النفس إذا حدَّثتها إنَّ صدق النفس يزري بالأمل غير أن لا تكذبنها في التقى واحدُها (٢) بالسبرِّ لله الأجلّ ثير أن لا تكذبنها في التقى واحدُها (٢) والمراه وكان أبو عمرو ينشد في العزم والعزلة (٣) ويحرِّض إحوان الصدق

ث٧/٤٢: وكان أبو عمرو ينشد في العزم والعزلة (٣٠ ويحــرِّض إحـــوان الـــصدق قول لبيد:

ما ناصح المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح ثمر المرء وذكر أنَّ شيخا من شيوخ أجلو عنده تمر للعزّاب، فلم يجدوا له تمنا، وقرموا إلى اللحم، فسلَّف لهم ثمن شاة فاشتروها بستين درهما، تُمَّ بعد ذلك باعوا تمرهم سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وهي سنة (١) تُوفِّيَ فيها أبو عبد الله محمّد بن داود في رمضان، وفيها أخذت المهديّة، فأخذ لهم خمسمائة قيراط في التمر فطلبوه أن يأخذ الذي له فقال: لا، تصدّقت به (٥) على العرّاب، فحمع أجر القرض وأجر الصدقة، وقال لي (٢): يقول الحكيم:

فإن نعم ديْن على الحرِّ واجـب لئلاً يقول الناس: إنّك كـاذب

إذا قلت في شيء نعم فأتمَّــه وإلاً فقل: لا، واسترح وَأَرحْ بها

<sup>(</sup>۱) س: - «ومخالفتها».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «وحدها». والصواب: «واحْدُها» من الحُداء للإبل

<sup>(</sup>٣) ب، م: «العزل».

<sup>(</sup>٤) م: - «سنة».

<sup>(</sup>٥) أ: «كما».

<sup>(</sup>٦) هل مرجع الضمير إلى أقرب مذكور، وهو محمد بن داود. فيكون هذا من الرواة الذين اعتمد عليهم الوسياني، أم الراوي أبو عمرو السوفي. نحن نرجِّح الثاني؛ لأنه يكثر من رواية الشعر، ولنا فيما سبق في المتن نموذج، وفي السؤالات كذلك.

ث ٩/٤٢٥: وذكر الشيخ أبو نوح عن الشيخ مصالة بن يحيى (١): إنّما استدللنا على أَنَّ الله أجاب لنا دعاء الآخرة بما شاهدنا من إجابته لدعاء الدنيا، يعني من الدعوة الواحدة.

## ث: ذكر أحاديث من ابتلي بعد النعم

شا/۱۶ وروى أبو نوح أن رجلا من زواغة يقال له محرز بن مارات يحرث /۱۶ فرار بثلاثمائة جمل غير البقر، كثير المال مترف، ولا يمشي إلا ومائة دينار في حيبه، لِئلا يحرى شهوته فتفوته، فقعد النساء يومان يغزلن عند امرأته وهي حالسة على سرير من عاج عظم الفيل، إذ أبصرت أم أي محمد ويسلان شبه عزّاب عند الهاجرة مقبلين إلى الحيّ، فقعدوا قريبا منه، فجاءت أم أبي محمد إلى امرأة محرز، فذكرت لها العزّاب، وأن تطعمهم في من الطعام الذي هيّات للغزّالات، فأنعمت لها، ثُمَّ لم تنجز في ذلك فأعادت لها الكلام، وأعرضت تكبُّرا و هَجُّما الكلام، وأعرضت تكبُّرا و هَجُّما الكلام، وأحرضت تكبُّرا و هَجُّما والشكرية والله أن يديم نعمه عليك، واحدري زوالها، فقالت لها: أتخافين على واسأليه أن يديم نعمه عليك، واحدري زوالها، فقالت لها: أتخافين على أولاد محرز الجوع، ولو يساع الطعام حبّة بدينار ما يقتلهم الجوع، فقالت

ing the second of the second o

<sup>(</sup>١) أ، س: - «بن يحيى».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: - «يوما».

<sup>(</sup>٣) أ: «بصرت».

<sup>(</sup>٤) أ: «يطعمهم».

<sup>(</sup>٥) س: «توجز».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «و تَعَجُّما».

<sup>(</sup>٧) س: «وتحصُّما»، وفي هامشها: «خ: وتحهُّما».

<sup>(</sup>A) س: «السطوات».

لها أمّ الشيخ<sup>(١)</sup> أبي محمّد: أعوذ<sup>(٢)</sup> بالله من البلاء<sup>(٣)</sup>، قالت<sup>(٤)</sup>: فعلمتُ أنّها ســـتبتلى(°)، وحرجـــت مـــن بـــاب الخيمـــة، فجئـــت إلى خـــيمتي، فأطعمتــهم أمّ أبي محمّد، قال: ثُمَّ عمد محرز إلى ما عنده من الأموال الصامت والناض [كذا] لئَلاَّ يعلم به أحد غيره، فنقله هــو وعبــد لــه إلى غــار لــه في الجبــل، فلمّـــا وصَّله كلُّه إلى الغار سدَّه وَقَتَلَ العبد لــئلاُّ يُعلــم بــه أحــدًا غــيره، وركــب محــرز فرسه يوما يتفقّد زرعــه، وجعــل يمــشي حتّــي وقــع في مطمــورة هـــو وفرســه، ولم يعلم به أحد فيطلب، والزرع فوقه، فقعد حتَّى قتله الجوع، وفتُّشوا وراءه فلم يجدوا له أثرا ولا خبراً، حتّى وقت (١) الحصاد إذا هو قديدٌ، هو(٧) وفرسه في المطمورة، هـو ومائـة دينـار في جيبـه، فـذهب مالـه المخـزون والمسدفون ولم يسدروا لسه حسديثا. وفي مثسل ذلسك يقسول التَّلَيِّكُلِّ: «مسن حساول أمرًا بمعصية الله كان أبعد له ممّا رجا، وأقرب لجحيء ما اتّقي». وتلفت الأموال، وأتتها الأهموال، وتردافت عليها الرزلازل، حتّى لم تبلغ الساعة التي ردّت فيهـا أمُّ أبي محمّــد إلاّ تغيَّــر أمرهــا، وَاشــتَدَّ عَلَيْهَـــا الزمـــان والــــلأواء والهوان، حتَّى لم تجــد شــيئا، فأخــذت أيــدي أولادهــا تــسأل بهــم المعــروف، وتتكفُّ في من الناس، فوقف ت (٩) إلى أمِّ أبي محمّد، فتذكَّرت الحديث

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٢) س، م: «نعوذ».

<sup>(</sup>٣) س: «البلايا».

<sup>(</sup>٤) ب، م: - «قالت».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «ستُبلي».

<sup>(</sup>٦) في هامش س: «خ: وقع».

<sup>(</sup>۷) ب، م: - «هو».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «وتكفُّفت».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «فوقعت».

فأطعمتها وبكت، وقتلها الجوع هي وبناتما بعد ذلك.

ث٢/٤٣: وقال السشيخ أبو محمّد ويسسلان: قالست أمِّي لم يبلغ الوقت (١) إلاَّ وقد رأيتها تبيع البراري على رأسها، وهي (١) الحصر وهو الورس (٣)، نعوذ بالله من العقوق والعصيان.

ث ٣/٤٣: أبو الربيع قال: إنَّ يونس بن موسى بن أبي عمران بلغ في المال الكثرة، وجاءته قافلة (١) يوما تمتار تمرًا، فاشتروها ورموا ما (٥) عندهم من الخروق السيّ صرُّوا فيها المال، فأخذها وضمَّها وصنع (١) منها بردعة، وبلغ الغني، وكان السشيخ المعزُّ بن أبي (٧) حبيب صديقا له من هوارة أجلو، فطلب المعزُّ إلى دينار كان عليه طلبه غريمه، فقصد يونس صديقه من أجلو إلى تادمايت، وذلك يوم الجمعة، /٩٤و / فلمَّا يونس صديقه من أجلو إلى تادمايت، وذلك يوم الجمعة، /٩٤و / فلمَّا وصله أظهر البشاشة به، والسيخ متحيِّر، وكان زاهدا عابدا صالحا ديِّنا جدًّا، ولم يعلم من أين يدفعه له، فأخبر ليونس قصتَّه، فتغيَّر وجه يونس، وهو أيضا شيخ عزَّابيٌّ فقال له: لم يكن عندي، وأعطاه المعاذير، فأقطع قلب الشيخ المعزّ (٨) إذ قطع (١) رجاءه في دينار، فأخذت فيه عقوقه، فتغيَّرت عليه النعم، ولم يمت إلاّ على قلّة من ذلك كلّه،

<sup>(</sup>١) ب: - «الوقت».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «وهو».

<sup>(</sup>٣) س: - «وهو الورس».

<sup>(</sup>٤) أ، ب، م: «القافلة».

<sup>(</sup>٥) أ، ب، س: «عا».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «وعمل».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «أبي».

<sup>(</sup>A) س: «المعيز».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «أقطع».

نعوذ بالله.

تعدار وحدّث أبو عبد السرحمن أن السفيخ أبا عبد الله بن بكار الزواغي حرجمه الله - أتاه غريم له في دينار فقال له: ليس عندي فقال (۱) الغريم: أطالب به أنا، قال: وسار إلى يخلف من بني ملشوط، وهو صديق السفيخ أبي عبد الله، وكان قبل ذلك يقول له: لا تقطع عني حوائحك، فحاءه وطلب إليه الدينار سلفا، فأحذ له في المعاذير بعد أن قال له: حاجتك يا أبا عبد الله، ولم ينحز له وعده، فخرج الشيخ من عنده متحيّرا تمّا نزل به من خُلف يخلف، فلقيه أبو عبد السرحمن (۱) فرأى في وجهه تحيّرا وعيناه اغرورقت بالدموع، فاستخبره الخرير، فأخبره، وأدخله أبو عبد الرحمن، وعنده دينار في ححر (۱)، فدفعه له وقال: لا يبقى في دار يخلف إلا الخنافس، فخسينا أنها تخرب فإذا هو أولاد الهجن. وقال أبو عبد الرحمن: وفتح الله علي بخير من عنده، فلم أعدم من ذلك الجحر (۱) دينارا إلى يومي هذا، وردّه أبو عبد الله على بنفسه.

ثاره: وقيل (°) في الحديث: «إنَّ من موجبات الرحمة إدخال السرور على المسلمين، وإطعام السسغبان». وقيل: من بشَّر (١) أخاه فله عشر حسنات. وقال الطَّيِّكُلا: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

<sup>(</sup>١) س: + «له».

<sup>(</sup>٢) س: «أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٣) س: «حجر».

<sup>(</sup>٤) س: «الحجر».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «قيل».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «كثر».

وقال: «من نفس عن<sup>(۱)</sup> أحيه كربة من كرب الدنيا نفسس الله عند <sup>(۲)</sup> ألف <sup>(۲)</sup> كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن مشى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقض خفرت ذنوبه، وكان كمن عَبَدَ الله ألف سنة قائم الليل صائم النهار». وقال: «احذروا العقوق والفسوق فإنَّ بهما<sup>(۱)</sup> هلك من بعدكم».

وفي حديث على أنسة كتب إلى سعد بن أبي وقساص (٥) بعد البسملة: «أمّا بعد فإنّه قد (١) بلغي أنّ بعض قُطّان البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت فأكلت أكل لئيم نهم، أو ضبع قَرم، وما حَمَلَك؟ تأكل طعام قوم، غنيُّهم مدعوٌ، وعائلهم (٧) مجفوٌ، واعلموا أنَّ إمامكم قد رضي من دنياه بطمريَّه، يسسدُّ فورة جوعه بقُرْصَيْه، ولا يأكل اللحم إلاً في سنّة أضحيته، فأعينوه بورع واحتهاد، والله ما قلعت باب عيبر (٨) بقوة حسديَّة، ولا بحركة غدائية [كذا] ولكن أيّدت بقوة ملكوتيَّة، فإنِّي من أحمد [على] كالضوء من الضوء، والله لو تعاونت

<sup>(</sup>۱) أ، ب، م: «على».

<sup>(</sup>٢) أ، ب، م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) س: «سبعين».

<sup>(</sup>٤) أ: «إلى».

<sup>(</sup>٥) في هامش ب ص٣٨٨: «قوله: وفي حديث عليِّ أنسَّهُ كتب إلى سسعد بسن أبي وقَّاص فيسه أنَّ سسعدا لم يكن بالبصرة أيسَّام عليِّ، بل اعتزل بعد موت عثمان كلا الفسريقين، ولسزم بيته، نَعَسم وجسدت في مفتاح الأفكار علامة ١٢٤ كتابًا لعليِّ إلى عثمان بن حنيف عامله عَلَسى البسصرة، فيسه غالسب ألفاظ هَذَا الكتَاب الذي نقله المُصَنَّف، لكِن بينهما اختلاف كثير».

<sup>(</sup>٦) ب، س، م: - «قد».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وفقيرهم».

<sup>(</sup>٨) م: «خير».

العرب على قتالي ما باليت، ولو أمكنتني من رقاها ما وانيت، إليك عني يا دُنيا()، لا ألين لَك () فتخدعيني، ولا أنقد لك فتهلكيني، ولو شئت لاهتديت إلى هذا العسل المصفى، ولباب البر المنقى حتى ينضجه وَقُوده، هيهات أن يغربي موقوده، أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى، إذن يخاصمني بُهُم من ذكر وأنثى، فكاتّى بقائلهم يقول: إذ كان هذا قوت أمير المؤمنين فقد قعد به العجز عن مناظرة الجُمْعان، كان هذا قوت أمير المؤمنين فقد قعد به العجز عن مناظرة الجُمْعان، الله تبارك وتعالى يقول: وأفَمَا وَهُنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلِ الله وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَالله يُحبُّ الصَّابِرِينَ (). فإذا أتاك كتابي هذا فإمَّا اعتدل وإلا اعتدل وإلا اعتدل والسلام، والتوفيق حير قائد. والحمد لله رَبِ العالمين.

ث ٦/٤٣: وذكر (٧) أبو عمران موسى بـن الـشيخ وسـلي -رحمـه الله- أنَّ بُهُمًـا للشيخ داود بن أبي يوسف دفعها للصبيان للرعـاء، فغفلـوا عنـها وهـم في حوضـهم يلعبون، وذلك (٨) نزل في حشر (٩) أيَّام الربيـع وخـصب الـبلاد، فغابـت عـن الصبيان فحسبوها رجعت إلى الحيِّ (١٠)، فوجدوها لم ترجـع، فتحيّـروا منـها، والليـل

<sup>(</sup>۱) ب، م: «دنیاي».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «إليك».

<sup>(</sup>٣) أ: «هيهات يغريني».

<sup>(</sup>٤) س: «إلى».

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) س: «فإمَّا اعتَدَلْت وَإمَّا اعتَزَلْت». م: «فإمَّا اعتَدلْ وَإمَّا اعتَزلْ».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وذلك».

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ بياض قدر كلمة.

<sup>(</sup>۹) ب، م: «حشر».

<sup>(</sup>۱۰)م: - «الحي».

أظلم، فأجروا [كذا] إلى الشيخ أبي سليمان، فــأخبروه فقـــال لهـــم: دعوهــــا، فقـــرأ(١) عليها<sup>(٢)</sup> آيات من القرآن، فلمّا أصبح طلبوهـا فوجـدوها رابـضة<sup>(٣)</sup> تحـت شــجرة، والذئاب تدور حولها ممنوعة، فجلبوها، والحمـــد رَبِّ العـــالمين. والآيـــات قولــــــــه: ﴿ فَسَــيَكُفيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّميعُ الْعَلــيمُ ﴾ (¹)، وقولـــه: ﴿شَـــهَدَ اللَّهُ أَنَّــهُ لَأَ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ...﴾(°) الآية، وقــوله: ﴿قُل اللَّهُمَّ مَالكَ الْمُلْك تُــوتي الْمُلْـكَ مَــن تَــشَآءُ...﴾(١) الآيتين، وقوله: ﴿ قُولُواْ ءَامَّنَا بالله وَمَآ أُنزلَ إِلَيْنَا... ﴾ (٧) الآيـــة، وقولـــه: ﴿ عَـــسَى اللَّـــهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الذينَ كَفَرُوا... ﴾ (^) الآية، وقوله: ﴿وَمَــا قَتَلُـــوهُ وَمَـــا صَـــلَبُوهُ وَلَكـــن شُبَّهَ لَهُمْ﴾(١)، وقوله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتحُ الْغَيْـــب... ﴾(١١) الآيـــة، وقولـــه: ﴿فَاللَّــهُ خَيْـــرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾(١١)، وقوله: ﴿سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ اَسَــرَّ الْقَــوْلَ وَمَــن جَهَــرَ

<sup>(</sup>۱) ب: «فقرأها».

<sup>(</sup>٢) في كُلِّ النسخ: «عليهم»، وفي هامش س: «عليها»، وهو فيما يبدو الأصوب.

<sup>(</sup>٣) س: «رابطة».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ١٨ . وتمامها: ﴿وَالْمَلاَّئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَائِماً ۚ بِالْقِسْطِ لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآيتان ٢٦-٢٧. وَبَقِيَّة الآيتين: ﴿ وَتَتْرِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُلَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى اكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ١٣٦ . وتمامها: ﴿وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالاَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيتُونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ﴾.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: الآية ٨٤ . وتمامها: ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء: الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>١٠)سورة الأنعام: الآية ٥٥. وتمامها: ﴿لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ويَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَفَةِ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة في ظُلُمَات الأرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ الاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾.

<sup>(</sup>١١)سورة يوسف: الآية ٦٤.

بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ ۚ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن ۚ بَــيْنِ يَدَيْبِهِ وَمِــنْ خَلْفـــه يَحْفَظُونَهُ، منَ آمْر اللَّه﴾(١)، وقوله: ﴿يَس وَالْقُـــرْءَان الْحَكـــيم إنَّـــكَ لَمـــنَ الْمُرْسَـــلينَ عَلَىٰ صرَاط مُّسْتَقيم تَتريلُ الْعَزيز الرَّحيم لتُنذرَ قَوْمًا مَّآ أُنــذرَ ءَابَــآؤُهُمْ فَهُـــمْ غَــافلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى ۚ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُومِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ، أَغْـــلاَلاً فَهِـــيَ إِلَـــى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُــدًّا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سُــدًّا فَأَغْــشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾(٢)، وقوله: ﴿الْيَوْمَ نَحْتُمُ عَلَى ۚ أَفْوَاهِهِمْ...﴾(٣)الآية.

ث٧/٤٣: وذكر أبو علي المالي عن السيوخ أنَّ أبا مهاصر حاز على شَكِر وارفعها، فقال له: لا أريــــدها، فقـــــال لــــه (١) أبــــو مهاصــــر: أأرفعُهــــا أنــــا لنفــــسي(٧)؟ فقال لــه: نعــم، فلقطهـا أبــو مهاصــر وجعلــها في مــزود، ووقعــت المجاعــة والجدب في الناس، فــسمع أبــو مهاصــر بالرحــل ربِّ الــشجر(^) ينــادي بهــا في السوق، فقال له (٩) أبو مهاصر: تبيعها بمزود كراميس؟ فقال له: نعم، فدفع له كراميــسه الــــي أعطـــي لأبي مهاصــر، وقـــد خزنهــا، فــسمحت نفــسه لــشدَّة

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآيتان ١٠ – ١١. في الأَصْلِ: ﴿﴿ سَوَآءٌ مَّنكُم مَّنَ اَسَرَّ الْقَوْلَ﴾ إلى قوله: ﴿ يَحْفَظُونَهُ، مِنَ اَمْرِ اللَّه﴾» فرأينا من الأحسن إتمامها.

<sup>(</sup>٢) سورة يس: الآيات ١ – ٩ . في الأصل أيضًا: «﴿يَسِ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾». (٣) سورة يس: الآية ٦٠ . وتمامها: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

<sup>(</sup>٤) ب: «أبو نوح».

<sup>(</sup>٥) أ: «لقطْ».

<sup>(</sup>٦) م: - «له».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «أرفعها لنفسى». س: «أرفعها أنا لنفسى».

<sup>(</sup>٨) ب، س، م: «الشجرة».

<sup>(</sup>٩) ب: - «له».

الجسوع إلى أن باعها (1) بذلك السئمن، فأخذ تلك الكراميس والقروص [كذا]، فلمّا أن زالت السئدَّة وخصب الجبل دعا أبو مهاصر حرحمه الله الرجل فقال له: الْحَقْ شجرتك [كذا] والذي دفعت لك من الكراميس القروص في ثمنها هي النيّ أذنت لي في (٢) رفعها لقلّة مبالاتك وتضييعك لِمَا وصَّاك الرسول عَلَيْهِ عَلَيْهُ ، والحلل (٣) ثمنه عظيم، وثوابه حسيم، فأخذها الرجل.

ث ١/٤٣٠ وهذا الحديث مشل حديثه الآخر حديث اليتيم فلهذا قيل: لله على العالِم أن ينظر في المنفعة لمن لا يعلم حَقَّا واجبا عليه، فرحمة الله على أبي مهاصر، ليست له همَّة (١) سرًّا وعلانيَّة إلاَّن الله. وكذا قال الله على أبي مهاصر، ليست له همَّة وأن سرًّا وعلانيَّة إلاَّن الله. وكذا قال الله الله الله على أبي مَاكِي وَمَحْيَاتي وَنُسلكِي وَمَحْيَاتي وَمَحْيَاتي وَمَا الله وربً الله وربً الله وربً الله وربًا المُعَالَمين (٧).

ث ٩/٤٣: وروى أبو عليِّ أنَّ مشيخة نفوسة توجَّهوا (^) نحو مكَّة حجَّاجا، إلى (٩) بعـض الطريق إذا في بعض المدن امرأة قد احتوشها شرطة السلطان /٥٩و/ يقتلونها، وهــي تــصيح: أغيثوني يا معشر المسلمين! فأجابها منهم الشيخ محمّد بن يانيس، فجابــدها معهــم، وســلَّ

<sup>(</sup>۱) ب، م: «باعه».

<sup>(</sup>٢) أ، س: «إلى».

<sup>(</sup>٣) ب: «والحلال».

<sup>(</sup>٤) س: «نية كذا».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «سوى».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: - «الله».

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية ١٦٢.

<sup>(</sup>٨) أ: «تو غري» [كذا].

<sup>(</sup>٩) أ: «إذا».

سكّينه (۱) حتى خلّصها منهم، وأنقذها من عترستهم، وجعل الأعوانُ والـــشرط (۲) يجتمعون عليهم ويحشدون، ثُمَّ قالوا للشيخ أبي (۲) عبد الله محمّد (۱) بن يانيس: هلمَّ إلى الأمير، فتصاحب معهم، وخلَّى أصحابه ومضى (۱) إلى أميرهم، فقال له: لِمَ نزعت للعبيد المرأة ؟ فأحبره بأنها استغاثت فصاحت فقالت: يا للمسلمين! ويا للإسلام! فلم أر في ديني ما ينقذني [كذا] من إجابتها وإنقاذها من إرهاقهم واضطهادهم إيَّاها، وإقحامهم عليها، فأنقذها (۱) وأصرختها (۱) لله، فتأمَّله طويلا، فقال جميلا: قد تركناها (۱) حرمة وحظوة لك يا حاجُّ رحمك الله (۱). تُمَّ رحمع إلى الشيوخ فوجدهم تفرَّقوا عباديد مستخفين مستوفزين (۱۱)، فجمعهم من (۱۱) مغاراتهم وقال: لِم فعلتم وهربتم؟ (۱۱) وقالوا: خفنا ممَّا فعلت وعاقبته، فقال لهم: ما فعلت لله شيئا قطُّ إلا فزت به وظفرت، وحظوت من أجله ممَّا يُحاف ويُرهب منه، والحمد لله رب العالمين. وهُمَا عَلَى الْمُحْسَنِينَ مِن سَبِيلٍ (۱۲)، هُويُّنَحِّي اللهُ الذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ السَّوءُ ولاَ هُمْ يَحْزُنُونَ فَيَانَ فَيَ

<sup>(</sup>۱) ب، م: «سيفه».

<sup>(</sup>٢) أ: «الشرطة».

<sup>(</sup>۳) م: – «أبي».

 <sup>(</sup>٤) أ، ب: «أبي محمد عبد الله ».

<sup>(</sup>٥) أ، س: + «حتى».

<sup>(</sup>٦) أ، ب، م: «فأنقذها».

<sup>(</sup>٧) ب: «أصرحتها».

<sup>(</sup>۸) أ، ب، م: «تركنا».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «رحمة الله عليك».

<sup>(</sup>۱۰)س: «مستوقرین». م: «مستخفین مستخفین».

<sup>(</sup>۱۱)ب، م: «في».

<sup>(</sup>۱۲)هنا تنتهي نسخة س.

<sup>(</sup>١٣)سورة التوبة: الآية ٩١ .

<sup>(</sup>١٤)سورة الزمر: الآية ٦١ .

### ث: دوایات سارة

ث ١/٤٤ امرأة لواتية، من لواتة أسوف، صالحة عابدة، لها منبه ينبّهها ويأمرها بالخير. وذكر عنها أنّها أرادت أن تأكل تمرًا من قلّه لها، وذلك في سنة جوع وقحط، فقال لها (١): جاع الناس يا سارت، لا تكثرين الأكل، فقال: «اللّهوزن ميددّن أسارَت الوالَت السّجّيت (١) أشوى، فقامت إلى حرَّقها فتصدّقت بتمرها (١)، فقال لها ميمون: حررة أصبت (١) بها الجنّه، فقال: «اتم ويْمَنْ ايَتين (١) أسارَت السّيوطُط المجنّدة». وقال لها أيضا أن النها أيضا (١): أنت خيّرة لهؤلاء، افعليهن (١) حيث أصبت: ركوع الضحى، صوم يوم جمعة، الصدقة مِمّا أعطاك الله، وتصرين، لا يخلف الله وعده.

تم ما وُجد والحمد لله رَبِّ العالمين عَلَى يد ناسخه بنفسه لنفسه، ثم طن شاء الله من بعده، عبيد الله الدليل الحقير المفتقر بالنسبة إلى ما عند الله، الحاج محمَّد بن سعيد بن محمَّد بن سايمان الإباضِيِّ منه المصعبيِّ نسبا، ووافق الفراغ منه ضحوة يوم الجمعة لثلاث وعشرين ليلة خلت من شهر الله المعظَّم شعبان عام سِنَّة وخمسين بعد تسعمائة

<sup>(</sup>١) أ: - «فقال لها».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «اسْجيزْ».

<sup>(</sup>٣) أ: «بثمرتما».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «أصيبت».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «ايـــمويَعَنْ ايَنِّينْ».

<sup>(</sup>٦) م: - «أيضا».

<sup>(</sup>٧) أ: «افعلهنَّ».

من هجرة المصطفى من مكّة إلى المدينة، جعلنا الله ممّن التَّبَعَ سنانه [كنا]. أمين ربَّ العالمين. غير أنتِي نسخته من نسخة فيها ما فيها من التصحيف، ومن وقف فيه عَلَى شَيْء أصلحه صلَّحه الله(').



<sup>(</sup>۱) في نسخة ب، م: «تَمَّ ما وُجد من سير المشايخ رحمة الله عليهم ورضوانه لديهم. وققنا الله لاتباع سيرهم السنيَّة، والتخلُّق بأخلاقهم النيّرة، وعصمنا من نبذها والتهاون بها، وأفاض علينا سجال بركاهم، وحشرنا في زمرهم، آمين يا ربَّ العالمين، بجاه سيّد الأوّلين والآخرين، النبيء محمّد الله وآله الطيّبين وأتباعه إلى يوم الدين، نحن وصالحي [في م: وصالح] والدينا وكافّة المسلمين، آمين والحمد لله رَبِّ العالمين».



# الجزء الثاني من مجموعة الوسياني

### ويليه:

# الكتاب الثالث من مجموعة الوسياني









#### ملاحظات:

# قارنا بين أربع نسخ:

ي: نسخة عبد الرحمن أيوب (الجزء الثاني من سير أبي زكرياء)

ر: إسماعيل العربي

ب: نسخة بابانو

م: النسخة المصرية

نتجاهل التقديم والتأخير فيما لا يغير المعنى. والترضي والترحم. إذا = إِنْ / فقال = فقال له /

الملاحظ أن النسخ (أ: المنسوخة سنة ٢٥٩هـ) (غ١) (غ٢) (س: المنسوخة سنة ٩٥٦هـ) لا يوجد بها الكتاب الثالث من المجموعة، مما يدل على أن هذا الضم من فعل النُسَّاخ.

الأرقام التي وضعناها بين هذين الرمزين < > هي أرقام صـفحات طبعة عبد الرحمن أيوب.



#### <111>

## الله الخالم

وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما

﴿الْحَمْدُ للهِ الذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّسِورَ ثُـمَّ السَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (١) الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (٢).

نبدأ بذكر الله، والصَّلاة على نبيِّه أحمد عليه السلام.

ونسأله التوفيق والتحقيق إلى مراشد<sup>(٣)</sup> الطريق في القـــول والعمـــل، ونعــوذ بـــه من الخطإ والزلل. فإنَّما نحن به وله، ولا حول ولا قـــوَّة إلاَّ بـــالله العلـــيِّ العظـــيم. هو مولانا ونعم المولى ونعم النصير.

وقد قصدنا في هذا الكتاب إلى إيضاح ما انتهى إلينا من سير أوائلنا وأسلافنا، من أدركنا منهم، وما بلغنا عمَّن لم ندركه، من المناقب الكريمة، والمراتب الشريفة، والمنتخب من الفعل، والمنتحل من القول، -رحمة الله عليهم-؛ إذ النجاة في اتّباعهم، والسلوك على منهاجهم عن عمل عن بعض مَنْ مَضَى (٥) من النّبكار أنّه قال: <٢٨٢> «إنّما غلبنا أصحاب الرّبيع بالآثار».

وحكي عن رجل من خيار نفوسة أنَّه قال: «نحن أصــحاب آثـــار، لـــو ســـلك

سورة الأنعام: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) ب، م: «إلى».

<sup>(</sup>٤) ي: «مناهجهم».

<sup>(</sup>٥) ب: - «من مضي».

الطريقُ بنا على حدار لسلكناه، بل لو<sup>(۱)</sup> سلك بنـــا ظُبَـــات<sup>(۲)</sup> الـــسيوف وَشَـــبَاةَ<sup>(۳)</sup> السيوف وَشَـــبَاةَ<sup>(۳)</sup> السِّـــنَان لسلكناه<sup>(٤)</sup>، مرضاةً لله، وقواما لدينه، وإظهارا له، ولو كره الكافرون.

وأوَّلُ ذلك ما نذكره مَّمَا انتهى إلينا من أخبار أبي محمد عبد الله بن مانوج<sup>(°)</sup> اللّمائي -رحمة الله عليه-.

### 

ذكر شيخنا أبو الربيع سليمان بن يخلف، ﴿ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدَ عَبِدَ اللهُ بنِ مَانُوجٍ، رَجَلَ من لماية، تاب بعدما كبر. وكان سبب توبته أنَّه التقى مع شيخ من لماية ذات مرَّة وهو يرعى غنمًا له، فقال له الشيخ اللّمائي: «اعلم أنَّ غنما ترعاها اللَّحية خير غنم، وأنَّ لحية

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «لو».

<sup>(</sup>۲) ي: «طيات».

جاء في اللسان: «ظُبُهُ السيف، وظُبَهُ السَّهْم: طَرَفُه... وتجمع على الظُّبات». اللسان، ٢٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) ي: «سبات السنون». وفي باقي النسخ: «شبات السنون».

قال في اللسان: «شَبَاةُ كُلِّ شيء: حَدُّ طَرَفِهِ، وقيل: حَدُّهُ. وحَدُّ كُلِّ شيءٍ: شَبَاتُه، والجمع شَبَواتٌ و شَبًا». ابن منظور: لسان العرب، ٤١٩/١٤.

و «سنانُ الرمح (وجمعه أسنَّة) حديدته، لصقالتها ومَلاستها. سَنَّنَه رَكَّبَ فيه السَّنان. وأَسْنَثْتُ الرمحَ جعلت لـــه سنانً. وهو رُمح مُسَنُّ سَنَثْتُ السِّنانَ، أُسُنَّه سَنَّا، فهو مَسنون إذا أحدَدْته على المِسنِّ، بغير ألف. سَـــنَنَتُ فلائـــا بالرمح إذا طعنته به. سَنَّة يَسُنَّه سَتَاً طعنه بالسِّنان. سَنَّنَ إليه الرمح تسنينًا وَجَّهه إليه. سَنَنْت السكِّين أحددتـــه». اللسان، ٢٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) ب، م: «فسلكناه».

<sup>(</sup>٥) ي: «أبي محمد بن منوج».

<sup>(</sup>٦) ي: - «ذكر».

<sup>(</sup>٧) ي: - «عبد الله».

<sup>(</sup>۸) ي: - «الهواري».

تتبع الغنم شرُّ اللَّحى». فوقعت التَّوبة في نفسه، فطلع إلى (١) المشايخ أبي صالح وأبي مسور وأبي موسى عيسى بن السمح وهم في (٢) ذلك الوقت في حربة. فمكث عندهم ما قدَّر الله له، ثُمَّ رجع، فالتقى مع <7.4 الشيخ المذكور اللّمائي. فقال له: «اعلم أنَّ الجمال تبرك للأحمال (٢)، وإنَّما التفاضل فيمن يبلغ». ثُمَّ رجع إلى المشايخ تارة أحرى، فمكث عندهم ما شاء الله، ثُمَّ رجع إلى أهله، فالتقى (١) مع الشيخ المذكور فقال له: «اعلم أنَّ الغدران تأخذ (٥) الماء، وإنَّما التفاضل فيمن يمسك ويجوِّز ما أحذ». ثُمَّ رجع مرَّة ثالثة إلى المشايخ، فكث عندهم يتعلَّم حتَّى فهم وعلم ما قدَّر الله له، وتفقه.

وهو أحد السبعة الفقهاء المسمَّون بأهل الغار \_ غار<sup>(1)</sup> «أبحماج»\_ (وأبحماج موضع معروف بجربة). منهم أبو عمران موسى بن زكرياء، وأبو جبير، وجابر بن سدرمام، وكباب بن مصلح، هؤلاء الأربعة كلُّهم من<sup>(۷)</sup> مزاتة. ومنهم أبو عمرو النميلي<sup>(۸)</sup>، وأبو زكرياء يجيى بن جرنان النفوسي.

وكان أبو محمد عبد الله بن مانوج رجلا عالما فقيها وَرِعًا زاهدا <٢٨٥> ذا جدٍّ واحتهاد، ذو نية حسنة (٩).

وقد ذَكَر عنه أبو الربيع أنَّه قال: «ما استسلفتُ قَطُّ دينارا غير دينار واحد، وقد

<sup>(</sup>۱) ي: «على».

<sup>(</sup>٢) ب: - «في».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «إلى الأحمال».

<sup>(</sup>٤) ب: «ثم التقى». م: - «فالتقى».

<sup>(</sup>٥) م: «<del>ت</del>حمل».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «غار».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «من».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «النملي».

<sup>(</sup>٩) ي: «هدى اذا حد واحتهد بنية حسنة».

رددته بعينه». وهذا من كثرة القناعة بِما أعطاه الله(١)، لا لِكثرة العَرَض والمال. ومع هذا قيل في ضيافته: ليست كضيافة الناس.

أبو الربيع قال: قدم على أبي محمد عبد الله بن مانوج راعي غنمه، فقال له: «ما فعلت الغنم؟» فقال له (۲) الراعي: «بخير، إن أصابت العافية إلى قابل تستكمل مائة». فقال له أبو محمد: «ما أحبُّ أن تستكمل مائة شاة، كما لا أحب أن أكون يهوديًّا».

ومن اجتهاده أنَّه كان يغتسل<sup>(٣)</sup> بالماء مع عموشة عينيه، وضعف قوَّته. وقد اتَّخذ على نواحي خيمته الأربع، أربع نواحي يستحمُّ فيها من شأن هبوب الرياح<sup>(١)</sup>. فكان يغتسل<sup>(٥)</sup> ويتيمَّم لوجهه. فقيل له: أفلا يجزيك التيمُّم؟ فقال: تلك مسألة العجزة<sup>(٢)</sup>، لست آخذها.

وزاره ذات مرَّة الشيخ أبو عمران موسى بن زكرياء، فجرى بينهما كلام (١٠)، حتى قال واحد منهما لصاحبه: «ما عاش الناس في هذا الزمان إلاَّ بالحملان»، وقال له - أحسبه أبا عمران، الشكُّ منِّي \_\_(١٠): «إنَّما يكون الحملان في الطهارة (٩) والنجاسات، وأمَّا أموال الناس فلا». وقيل: سألهُ رجل عن العبادة ما هي؟ فقال: «العبادة النيَّة، فهكذا أنا لا أقرأ إلاَّ ربع القرآن، وداود ابني قد حفظ ما بين الدقَّتين (١٠٠)، وها هو الفارس (١١) في الفتنة».

<sup>(</sup>۱) ب: - «بما أعطاه». ي: «لما أعطاه».

<sup>(</sup>۲) م: - «له».

<sup>(</sup>٣) ي: «يغسل». م: - «كان».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «الأرياح».

<sup>(</sup>٥) ي: «يغسل».

<sup>(</sup>٦) ي: «المسألة للعجزة».

<sup>(</sup>٧) م: - «كلام».

 <sup>(</sup>٨) ي: «وقال الآخر – وأحسبه أبا عمران –: «أتشكُّ في ».

<sup>(</sup>٩) ي: «الطهارات».

<sup>(</sup>١٠) ب، م: «اللوحين».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «الفرس».

<٢٨٦> وكان يحذّر أولاده من الرجوع عن الإسلام، وقيل: إنَّ<sup>(١)</sup> ابنه داود تاب ورجع بعد ذلك<sup>(٢)</sup> إلى الخير.

وذكر الشيخ ماكسن بن الخير ﷺ أنه حاز على أبي محمد عبد الله في مسيره (١) إلى حربة قال: فسأله ابنه (٤): «في أيِّ باب من العلم (٥) أنظر فيه، الكلامُ أم الفقه؟ (١)» فقال لي: «انظر في الكلِّ، أي بنيُّ (٧)، فإنَّك محتاج (٨) إلى ذلك كلِّه»، قال: فقلت له: «إن لم يحتمل ذهني ذلك كلَّه؟»، فقال له (٩): «دينَكَ إذًا، دينَكَ إذًا (١٠)، أي بنيُّ».

وكان المشايخ يزورونه من (١١) حربة، فزاره أبو القاسم يونس (١٢) بن أبي زكرياء - رضي الله عنهما- ذات مرَّة، فقال له: «يا شيخ، سمعت أنَّ وصيَّك إلى (١٣) الحجِّ قد أصيب، وأخذ ما معه، فاستخلفني ذلك، لَعَلَّى (١٤) أجمع لك بعض (١٥) ما تجبر به ما

<sup>(</sup>۱) م: - «إِنَّ».

<sup>(</sup>٢) ب: - «بعد ذلك».

<sup>(</sup>۳) ي: «سيره».

<sup>(</sup>٤) ي: - «ابنه».

<sup>(</sup>٥) ي: - «من العلم».

<sup>(</sup>٦) ي: «أمن علم الكلام أم الفقه».

<sup>(</sup>٧) ب: - «أي بيزًّ».

<sup>(</sup>۱) ب. ٪. (۸) ي: «تحتاج».

<sup>(</sup>۹) ي: - «له».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «دينك إذا»غير مكررة.

<sup>(</sup>۱۱) ي: «في».

<sup>(</sup>۱۲) ب: «أبو القاسم بن يونس».

<sup>(</sup>۱۳) ي: - «إلى».

<sup>(</sup>١٤) ب،م: + «أن».

<sup>(</sup>۱۵) م: - «بعض».

أصيب». فاستخلفه، ثُمَّ مضى إلى جربة، فرجع إليه بنحو من (١) خمسة أو أربعة وعشرين دينارًا \_ الشكُّ منِّي \_ فدفعهم (٢) له، فقال له: «يا يونس، أقسم معك (٣)، فأنت حديث عهد بعرس»، فأبى، فأعاد عليه فأبى، فأدخل أبو محمد رأسه تحت ثيابه، ففتح الصرَّة، فترع منها خمسة دنانير، فقال له: «خذ هذه الخمسة يا يونس»، فأبى، فقال: «حدِّيدٌ (٤) ما فعلت، حيِّدٌ ما فعلت (٥) يا يونس». وهذا ممَّا يدلُّك على حسن نيَّته، وأنَّ باطنه كظاهره.

< < < أبو الربيع قال: «زار عبود بن منار المزاتي  $^{(1)}$  أبا محمَّد عبد الله بن مانوج، فسأله أبو محمد  $^{(2)}$  عن أحواله، فقال له  $^{(3)}$ : «أنت عظيم في نفسي يا عبود، فكيف أنت؟ وكيف حالك؟» قال عبود: «بخير يا شيخ، غير أنَّ ديونا كانت عليَّ». فانتهره أبو محمَّد، فقال له: «كانت عليك ديون  $^{(1)}$  وتأتين  $^{(1)}$  ابعد عنِّي  $^{(1)}$  يا عبود، ابعد عنِّي  $^{(1)}$  يا عبود، أبو الربيع  $^{(1)}$  يا عبود»، فنبَّهه  $^{(11)}$  باسمه، فرجع إلى مترله، فأمر  $^{(11)}$  عليَّ بنَ يخلف  $^{(11)}$  أبحا أبي الربيع  $^{(11)}$ 

<sup>(</sup>۱) ي: - «من».

<sup>(</sup>٢) ي: «الشك في قد دفعهم».

<sup>(</sup>٣) ي: «معه».

<sup>(</sup>٤) ي: «حبَّذا».

<sup>(</sup>٥) ي: «جيد ما فعلت»غير مكرر.

<sup>(</sup>٦) ي: «الهزاني».

<sup>(</sup>٧) ي: - «أبو محمد».

<sup>(</sup>۸) ي: - «له».

<sup>(</sup>٩) م: - «فانتهره أبو محمَّد، فقال له: كانت عليك»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>۱۰) ي: «ابعد عني»، بلا تكرار.

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «ابعدني»مكررة.

<sup>(</sup>۱۲) ي: «فأنَّبه».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «فأخبر».

أن يأتيه بمن يشتري غُنيمات (۱) له، وعبدًا (۲)، ومطمورة شعير، فأتاه بمن يشتريها (۳)، فقضي (۱) ديونه.

فأغارت غارة في تلك<sup>(°)</sup> الأيَّام لرجل من النكَّار يسمَّى منصور بن فلد<sup>(۲)</sup> بن أبي علي، فحاوزا عليه في مترله زريقا، فقتلوه شهيدا –رحمة الله عليه–. وكان<sup>(۷)</sup> لهذا الرجل النكَّاريِّ قصَّة وحديث ليس هذا<sup>(۸)</sup> موضعه. وكان تنسبيه أبي محمَّد لعبُّود من أعظم نعم الله ومواهبه.

وذكر (١) أبو الربيع عن امرأة تسمَّى أمَّ البحت (١)، وكانت <٢٨٨> بنت حاله، قالت: «رأيت عميِّ عبُّود في النَّوم بعد ما قُتل، فقلت له: مضيت وتركتنا يا عمِّي عبود (١١). قالت: فقال لي: «عَلاَمَ (١١) تقولين ذلك؟ وقد تركت فيكم سليمان بن يخلف (١١) نذيرا بعدي». وكانت أمُّ البحت تُعرف بالصَّلاح.

أبو الربيع قال: إنَّ عمروس بن عبد الله الزواغي زار أبا محمَّد عبد الله بن مانوج فقال

ى: - «تلك».

(0)

<sup>(</sup>۱) ي: «غنما».

<sup>(</sup>٢) ي: - «وعبدا».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «يشتريهم».

<sup>(</sup>٤) ي: + «منها».

<sup>(</sup>٦) ي: «ملد».

<sup>(</sup>۷) ى: «وقد كان».

<sup>(</sup>λ) ي: – «هذا».

<sup>(</sup>۹) ب، م: - «وذكر». م

<sup>(</sup>١٠) ي: «شهيرة بأمِّ البخت».

<sup>(</sup>۱۱) ي: - «عبود».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «عمي ما».

<sup>(</sup>۱۳) ي: - «بن يخلف».

له (۱): «كيف أنت يا عمروس؟»، فقال (۲): «بخير يا شيخ» قال: فقال (۳): «اتَّقِ الله يا عمروس، فإنَّها لك جُنَّة، وأحسن معاشرتك للناس»، قال: فقلت: «أيَّ الناس تريد؟»، قال: «نعم، نعم (٤)، فهمت ما قلتُ، المسلمون هم الناس».

وذكر أنّ عمروس بن عبد الله الزواغي هذا زار (٢) أبا محمَّد كموس، وكان من شيوخ زواغة، فقال له أبو محمد كموس (٧): «آجرك (٨) الله يا عمروس، (٩) زرتني (١٠) وأزلت عنّي الوحشة». فقال (١١) عمروس: «وهل نزيل الوحشة نحن أهلَ هذا الزمان؟»، فقال أبو محمَّد: «علامَ تقول ذلك؟ أليس قد قالوا: من يصلّي الصَّلوات الخمس قد ملأ ما بين السماء (١١) والأرض عبادة؟».

أبو الربيع قال: «حازت جماعة فيها عبد الله بن زورزتن ("") على أبي محمَّد عبد الله بن مانوج فقال: «يا عبد الله (١٤)، اعلم أنَّي لم أعرف فيهم غيرَك، علَّمهم سِيرَ الإسلام،

<sup>(</sup>۱) م: - «له».

<sup>(</sup>٢) ي: - «فقال».

<sup>(</sup>۳) ي: + «له».

<sup>(</sup>٤) ي: «نعم»غير مكرر.

<sup>(</sup>٥) ي: «عن».

<sup>(</sup>٦) ي: «أن».

<sup>(</sup>٧) م: + «وكان من شيوخ زواغة».

<sup>(</sup>A) ي: «آثرك».

<sup>(</sup>٩) ي: + «قد».

<sup>(</sup>۱۰) ر: + «ياعمروس».

<sup>(</sup>۱۱) ر: + «له».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «السماوات».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «زورزتین».

<sup>(</sup>١٤) ي: «يا أبا عبد الله».

وقد رأيتَ من (١) لم يروا من أهل الخير، وأدركتَ من لم يدركوه».

وقال أيضا: «حازت عليه جماعة عُزَّاب (٢)، وفيهم رجل كبير حسيم، فقال له (٢): <٢٨٩> «اعلم أنَّ كلَّ راع مسؤول عن رعيَّته». وهذا من (٤) كثرة الهمَّة في المسلمين وفي أمورهم (٥).

وذكر الشيخ ماكسن بن الخير هذه، أنه قال (٢): «خرج من حربة ذات سنة مع أصحاب له (٢) يريد (٨) الحرث، قال: فحاز طريقنا على أبي محمد، وقد تَرَكْنا ثيابنا (٩) في حربة، وعلينا ثياب رثّة أسمال، فنظر إلينا، فصوّب بصره فينا مليًّا، فتكلّم عند نفسه فقال: «آه! قلّت الأموال، وذهبت حُرمة الإسلام». قال: ففطنّا أنّه أراد ما نحن فيه من رثاثة وقشف. فقلنا (١٠) له: «يا شيخ، قد (١١) تركنا ثيابنا في حربة وخرجنا بهذه إلى الحرث (١١)»، فقال: «نعم إذًا، نعم إذًا».

أبو الربيع قال: «زار أبو محمَّد عبدُ الله بنُ الأمير (١٣) عبدَ الله بن مانوج، ومعه (١٤) لحم

<sup>(</sup>۱) ي: «ما».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «عزابة».

<sup>(</sup>۳) ي: - «له».

<sup>(</sup>٤) ب، م، ي: «منه».

<sup>(°)</sup> ي: «أمورهم».

<sup>(</sup>٢) ر: - «قال».

<sup>(</sup>٧) ب: «له لما يريد».

<sup>(</sup>۸) ر: «يريدون».

<sup>(</sup>۹) ي: - «ثيابنا».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «رثاثة ملابس وقشفها، قال فقلنا».

<sup>(</sup>۱۱) ي: – «قد».

<sup>(</sup>۱۲) ب، ي: «للحرث».

<sup>(</sup>۱۳) ب: + «بن». م: «عبد بن الأمير».

<sup>(</sup>١٤) ي: «فقدَّم له طعاما، وهو».

مطبوخ في يوم جمعة، فوقع فيه (١) أبو محمَّد عبد الله بن مانوج، فأكل منه وهو صائم (٢)». ذَكَرَ هذا الحديثَ إبراهيمُ بن يوسف وزاد فيه عن محمَّدِ بن الشيخِ عبدِ الله أنَّ ذلك بعد الصلاة الأولى.

وذكر أبو إسحاق إبراهيم (٣) بن مصكودس الدجمي (٤) أنَّ أبا محمَّد عبد الله بن الأمير كان يعظُ لَمَايَة ويحذِّرهم، ويقول: «حسبنا(٥) أن <٢٩٠> نُؤَاخَذَ بذنوبكم (٢) يا لَمَاية». ويقول: «من فم أبي صالح إلى أذين، والويل لي إن (٧) ظلمته، السَّخطة تعمُّ، والرِّحمة تخصُّ، يهلك الصالح بذنب الطالح (٨)». وقال: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُم ﴾ (١٠)، تبيانا (١١)، وفيهم رسول الله ﷺ، ومن يريد الآخرة.

أبو الربيع قال: حئت أبا محمَّد عبد الله بن الأمير فلم أحده في مترله، فسألت عنه، فقيل: ها هو (۱۲) في الأندر. قال: فمضيت إليه فوحدته تناول جُبَّةَ (۱۳) صوف، وقد

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ويبدو أنَّ معناه: اشتهاه.

 <sup>(</sup>٢) لا شك أن المقصود هنا صوم النافلة.

<sup>(</sup>٣) ب: - «إبراهيم».

<sup>(</sup>٤) ي: «الدجيمي».

<sup>(</sup>٥) ي: «حسبنا الله».

<sup>(</sup>٦) ي: «بذنوبهـم».

<sup>(</sup>۷) ي: «إذا».

<sup>(</sup>A) ي: «يهلك الصا: بذنب الطا:».

 <sup>(</sup>٩) سورة آل عمران: الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران: ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «تبيانا».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «إنَّه هاهنا».

<sup>(</sup>۱۳) ب، م: «تناتة رجبة».

وُضعَ<sup>(١)</sup> كُمَّاها، ويضمُّ أطراف المربد<sup>(٢)</sup> (وهو الأندر والبيدر والجرين)، فلما أحسَّ بي<sup>٣)</sup> تنحَّى إلى كسائه (١٠) فلبسه (٥)، فعانقته (٦)، فقال: «وجدتني واضعا(٧) كسائي (٨) فاحتشمت». فقلت: «ما في ذلك من (٩) بأس، أليس (١١) العمل في (١١) الحلال (١٢)؟». قال: «بلي، إنَّ من يحسن العمل في الحلال أبو صالح»(١٣). فقلت: «كيف كان يعمل أبو صالح؟(١٤)»، فقال: «إذا كان وقت الحصاد ينقل الزرع إلى الأندر بالشباك على ناقة (١٥)، حتَّى إذا حان (١٦) وقت صلاة (١٧) الضحى أناخ ناقته، ثُمَّ حطَّ عنها ثُمَّ عقلها، وحلَّ إزاره ثُمَّ يأخذ في الصَّلاة حتَّى يصلِّي ما كان يصلِّي (١٨) قبل ذلك، فيرحل بناقته، فهكذا يكون العمل في الحلال إذا لم يضرُّ بعمل الآخرة.

ي: «رفع». (1)

ى: «الموبد». **(Y)** 

م، ي: «أحسَّني». (")

ب: «كسائي». (1)

ر: «ولبسها». (0)

ي: «رافعا». **(V)** 

ب، م: + «هو». (1+)

ي: «من». (11)

ب: - «الحلال». (11)

ر، ي: - «أبو صالح». (11)

ب، ر، م: - «أبو صالح». (11)

ى: «ناقتە». (1º)

م: «جن». (11)

ى: - «صلاة». (11)

ى: + «الركعات».  $(\Lambda\Lambda)$ 

<٢٩١> وقيل: إنَّ عبد الله بن الأمير طلع ذات مرَّة من جربة، فشيَّعه أهل جربة، وفيهم أبو القاسم يونس بن أبي زكرياء (١٠)، فلمَّا قربوا من البحر رفع أبو القاسم عبدَ الله بنَ الأمير على عاتقه حتَّى أدخله القارب (الزورق) لئلاُّ يخوض (٢٠) الماء. فنظر إليه قوم من العامَّة والطغام ومن لا تمييز لديهم، فقالوا<sup>٣٠)</sup>: «انظروا إلى يونس بن أبي زكرياء قد حمل الأسود على ظهره»!.

أبو الربيع قال: وحَّه إليَّ أبو سليمان (٤) شيئا، فأمرني أن أشتري له من طرائف الأطعمة ولطائفها فآتي به أبا محمَّد عبدَ الله بن الأمير ليأكله(°)، فاشتريت ما أمكنني، فأتيت به أبا محمَّد، فمررت في طريقي إليه على كلأ وعشب وخلاء، وأنا على حمار، فأحششت(٢) لحماري، فلمَّا أتيته، قال لأو لاده: «اعلفوا حمار سليمان(٧)». فقلت: «يا شيخ، ما هو حمار معتاد على العلف (^)، وقد حششت له في طريقي ما يبيت (٩) عليه». قال: فقال لي: «هكذا كانت قصَّتي مع الشيخ أبي محمَّد عبد الله بن مانوج: أتيته ذات مرَّة وأنا على دابَّة وقد حششت (١٠) لها في طريقي، قال: «اعلفوا دابَّة عبد الله، قال: فقلت: «ما هو بحمار علف» قال لي: «يا عبد الله، علف دابَّة الضيف هو علف لصاحبها».

ر: «بن ز کریاء». (1)

ب، ر، م: «يحوط». (٢)

ب، م، ي: «فقال». (٣)

ر، ي: + «بن موسى». (٤)

ى: «لنأكله». (0)

ي: «فاحتششت». (1)

كذا في جميع النسخ، وهو أبو سليمان المذكور سابقا. **(Y)** 

ب، م، ى: «للعلف». (4)

ي: «وملأت عليه». (4)

ى: «احتششت».  $(1 \cdot)$ 

أبو الربيع قال: قال عبد الله بن مانوج: من العلماء من يقول: «إذا أحسَّ<sup>(١)</sup> الرحل في عقله نقصاناً<sup>(٢)</sup> من علَّة أو كبَر فلا يجوز له أن يفتيّ للناس<sup>(٣)</sup> العلم<sup>(٤)</sup>»، وقد أخذت أنا بذلك. وكان يقول: «إنِّي سأترك الناس قبل أن يتركوني». وقد مدَّ الله له (٥) في العمر وأنسأ له (٦) في الأجل».

<٢٩٢> وذُكر عنه أنَّه نظر إلى ابنه وابن أخيه (٧) أبي يوسف فقال: «كأنَّكما أخيار زمانكما؟ وقد نظرت في أمركما، وكيف تنجوان من هذه (^) الدنيا فلم أجدها لكما».

#### <٢٩٣> ذكر أخبار أبي محمَّد ويسلان بن يعقوب الدجمي<sup>(٩)</sup> المزاتي 🍩

وكان أبو محمَّد من مزاتة دجميًّا (١٠). وكـان في شـبابه راعـــيَ غــنم، ذا لُـــبٍّ وطَبِّ(١١) (أي حذق). وكان يتغنَّى خلف غنمه قبل غروب الـشمس، فيخــتم

م: «حسّ». (1)

ر: «نقصا». **(Y)** 

م، ي: «الناس». (٣)

ر: ~ «العلم». (1)

ي: «لى». ر: - «له». (°)

ي: - «له». (1)

في نسخة ي، وفي هامش ب: «أخته». **(Y)** 

ي: «هذا الدعاء». (٨)

ر: «الدمجي». (9)

ر: «دجميا». (1.)

ي: «طلب». (11)

غناءه بكلمات، يدعو الله فيها بكلمات لنفسه (۱)، فيإذا راوده (۲) الرعاة بعد ذلك (۲) إلى الزيادة في الغناء، يأبى عليهم، فيقول: «ختمت بعدُ»، فلا يزيد لهم شيئا. ثُمَّ ألهمه الله التوبة والإنابة (٤) إلى الإسلام، لمَا أراد الله به من الخير.

فرجع إلى جماعة التلامذة في زمان أبي القاسم يزيد بن مخلّد، هي بعدما كبر سنّه. فمكث عندهم يقرأ القرآن سبع سنين (٥٠). وكان في بدء (١٦) تعلّمه يقرأ القرآن سبع سنين (٥٠). وكان في بدء (١٦) تعلّم للتعرف المتعلّم قراءة المبتدئ، وكان رجلا جهير الصوت، فقال له رجل: قد فاتك السعلّم يا ويسلان، ولكن ارجع إلى أهلك، فتضمَّ المعروف، وتُحسن القيام لمن يمر بيك من أهل الدعوة. فساءه قول الرجل، كأنّه أيَّسه من الستعلّم. فخرج بلوحه من البلد إلى الفحص فطفق <٢٩٤> يبكي. فمر به رجل آخر، فقال له: «ما شأنك يا ويسلان؟» فأخبره قصّته. فقال: «هات لوحك»، وكان قد رماه، فأخذه، فقال له: «أقرأ»، فأخذ في القراءة، فقال له الرجل: «أيُّ عالم يخرج منك يا ويسلان». فارتاح قلبه، وراح كربه من قول الرجل. فتمادى على العزم والحدِّد والمواظبة عليه. فلمَّا تعلَّم القرآن، رجع إلى علم (١٠) الأصول والحجَّة والكلام، فمكث فيها ستَّ عشرة سنة.

وكان تعلُّمه عند أبي القاسم يزيد بن مخلَّد. فوصل (^) ذات مرَّة إلى مترله، وكان (٩) قد

<sup>(</sup>١) ر: خلط في العبارة.

<sup>(</sup>٢) ي: «أرادوه».

<sup>(</sup>٣) ي: - «بعد ذلك».

<sup>(</sup>٤) ي: «الإنابة».

<sup>(</sup>٥) ي: «القرآن سنوات».

<sup>(</sup>٦) ي: «ابتداء».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «علم».

<sup>(</sup>۸) ر: «فرحل».

<sup>(</sup>٩) ب، ي: - «كان».

اتَّخذه (۱) عريفا (۲). فتناظر مع امرأة أبي القاسم في مسألة، وأبو القاسم ناعس، فلمَّا انتبه قالَ له: «هل (۲) سمعت ما نحن فيه؟» فقال: «سمعتكما تتراميان بالأخزاف (٤)»، يريد ضعف مناظر تمما.

فلمًّا تعلم من الكلام والحجج<sup>(°)</sup> ما قدَّر الله له، وأراد أن يتعلَّم الفقه، فطالع أمَّهُ فقال لها: «أَتأذنين لي أن أطلع إلى الجبل؟»، قالت: «نعم»، فظنَّت أنَّه يريد جبلا قريبا منهم، وهو يريد جبل نفوسة. وكان إذا ورد عليه كتاب من أهله رمى به في الكوَّة، حتَّى توافى عدَّة كتب<sup>(۲)</sup>. فلمَّا قضى همته وطلبت<sup>(۷)</sup> نفسه الرجوع إلى أهله تناول الكتب، الأوَّل فالأوَّل، فقرأ الأوَّل منها<sup>(۸)</sup>، فوجد فيه خبر وفاة أمِّه.

فلمًا أراد الخروج إلى أهله شبّعته مشايخ نفوسة، إلى وقت موادعتهم إبّاه قال لهم: «لي مسألة يا مشايخ، أريد أن أسأل عنها». قالوا: «ما هي يا أبا محمّد؟»، قال: «ما تقولون في رجل حلف بالله ألا يفعل هذا(٩) فحنَث، ما الذي يلزمه؟»، قالوا له: «يعتق رقبة أو يكسو <٢٩٥> عشرة مساكين، أو يطعمهم». قال: «يختار أيَّ وجه أراد من هذه الثلائدة؟» قالوا: «نعم»، قال: «قد أخذت مسألتي، ولو سئلت عن الجبل: هل فيهم من يقول بالجبل؟ لقلت:

is 17

<sup>(</sup>۱) ب، ر: «اتخذ».

<sup>(</sup>۲) ر: «معروفا».

<sup>(</sup>۳) ب: – «هل».

<sup>(</sup>٤) ي: «الأجذاف».

<sup>(</sup>٥) ي: «والحجة».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «عدة من الكتب». ي: «قرأ ما عنده عدة».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «ووصلت». ي: «ورغبت».

 <sup>(</sup>A) ي: - «فقرأ الأوَّل منها».

<sup>(</sup>۹) ي: «كذا».

لا<sup>(۱)</sup>». فقالوا: «فإذا بك هذا تريد<sup>(۲)</sup> يا أبا محمَّد!!».

وكان عدَّة ما مكث فيهم سبع سنين. فبلغ من العلوم (٣) ما قدَّر الله له، وجمع ديوانا كبيرا، وكان يجتهد في قراءته بعد رجوعه إلى أهله شتاءً وصيفا. وكانوا يقولون له \_ إذا رأوه يقرأ كتبه في الشتاء \_: «هذا زمان برد وقرِّ وندى، أَشفِقْ على الكتب»، فيقول: «يأتي الصَّيف فيذبلون ويسيبسون». وإذا أخذها في الصيف، قالوا: «هذا زمان صيف (٤) وحرِّ»، فيقول: «يأتي الشتاء فيبردون ويمتدُّون».

أبو الربيع قال: قال أبو عبد الله محمَّد بن بكر: بينما [كان] قوم في مجلس بمدينة

<sup>(</sup>۱) ي: «نعم».

<sup>(</sup>٢) ي: «هذا ما تريد».

<sup>(</sup>٣) ي: - «من العلوم».

<sup>(</sup>٤) ر: - «صيف».

<sup>(</sup>٥) ب: - «إليه».

<sup>(</sup>٦) ي: «فوقعت».

<sup>(</sup>۷) ب: «عليهم».

<sup>(</sup>٨) ب، ر، م: + «إليه».

<sup>(</sup>١٠) ي: «وقع الغلط». ر: «بلغ الغلط». م: «توقيع».

القيروان، فحرى بينهم<sup>(١)</sup> ذكرُ أبي محمَّد، فتعجَّبوا من عقله وفضله وعلمه وحلمه وسعة ذهنه. وقال بعضهم: وهل ينتهي <٢٩٦> إلى هذا(٢) عقل بربريٌّ؟!». فقال بعضهم: «أُجرِّبه لكم». فقعد له في (٢) الطريق حتَّى جاز عليه، فمدَّ إليه الرجل رجله حين رفع إحدى رجليه (٤)، فضربه فانصرع. ثُمَّ قام فمسح وجهه، فقال: «الحمد لله»، ولم يكترث بذلك.

#### ٢٩٧ > ذكر أخبار أبي جعفر أحمد بن خيران الحامِّي الله

كان أبو جعفر رجلا سخيًّا مجتهدا في العبادة. وكان أبو عبد الله محمَّد بن بكر، ﷺ، يقول لأهل قصطالية (°): «قطع عذركم أبو جعفر يا أهل قصطالية (٢). إن قلتم كنتم مقلِّين، فأبو جعفر مقلِّ (٧) مثلكم؛ وإن قلتم: كنتم على ممرِّ الطريق والسُّوق(^) فأبو جعفر كذلك».

وذكر أنَّ عادة أبي جعفر إذا صلَّى في المسجد في الليل تأخَّر في المسجد بعد خروج الناس، فيفتِّش زوايا المسجد بعكازه فيقول (٩٠): «هل هاهنا ضيف؟ إيَّاكم (١٠٠ ومن المبيت بلا عشاء».

ر: - «بینهم». (1)

ي: «فقال بعضهم: وهو ينتمي إلى هذا...». **(Y)** 

ر: «فعقدوا له مجلسا في الطريق». (٣)

ي: «حتى وقع فضربه». (٤)

ب: «قصطالية». ي: «قصطاليا». (°)

ب، م: «قسطالية». ي: «قصطاليا». (7)

م: - «مقلّ». **(Y)** 

ر: - «السوق». (4)

ي: - «فيقول». (1)

ر: - «إياكم». (11)

وذكر عنه أنّه دفع لمشيطر (۱) له شعيرا أو زريعة ليزرعها في ٢٩٨> حديقة له. فكان أبو جعفر يسأل المشيطر ما فعل الزرع؟ فيقول المشيطر: «بخير يا عمّي أبا جعفر». فلمّا حضر أوان الحصاد زار أبو جعفر (۲) حديقته لينظر إلى زرعه فلم يجد شيئا. فتلقّاه المشيطر بكلام مغضب، فقال: «يا عمّي أبا جعفر، أفأزرع (۳) لك الزرع ويموت أولادي جوعا؟!». فخرج أبو جعفر وهو يقول: «سلامًا» سلامًا». امتثالا لقوله كَانَ: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَمًا﴾ (٤).

أبو الربيع قال: «مررت أنا وحالي عبُّود بن منار ذات مرَّة على أبي جعفر، فأهوى بيده إلى الربيع قال: «امضيا إلى السوق بيده إلى أن حيبه، فأخرج منه (٢) صرَّة دراهم فناولنا منها (٧)، فقال: «الحمد لله واشتريا حبزًا نقيًّا حراريًّا». قال (٨): فقلنا له: «تغدَّينا بعدُ يا شيخ»، فقال: «الحمد لله »، فردَّ صرَّته إلى جيبه.

أبو الربيع قال: «نزل أبو عمران موسى (٩) بن زكرياء ذات مرَّة إلى قصطالية (١٠) فالتقى مع أبي جعفر، فقال له أبو عمران: امض بنا إلى الغاية امرأة أبي ألقاسم نزورها». قال أبو جعفر: فمضينا حتَّى دخلنا عليها، فسألناها عن أحوالها، ثُمَّ سألت عن امرأة

<sup>(</sup>١) ر: «لمشيط». وكذلك في ما يأتي.

<sup>(</sup>۲) ب: «أبو جعفر»مكرر.

<sup>(</sup>۳) ي: «أزرع».

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ي: «فهوى بيده على».

<sup>(</sup>٦) ب، ر، م: «منها».

<sup>(</sup>۷) ي: «إياها».

<sup>(</sup>A) ر: - «قال».

<sup>(</sup>٩) ر: «أبو عمر بن موسى».

<sup>(</sup>۱۰) ب، ر، م، ي: «قسطالية».

ذهبت إلى الوادي تغتسل فيه، وقد اصطحبت (۱) غيرها، فدخلت الماء في ثياها، وجعلت فوقها سترا آخر؟ فقال أبو عمران: «أيّما امرأة ذهبت إلى الوادي فاغتسلت فيه ستعوم (۲) في سبعة أودية من النار (۳)». فلمّا سمعت ذلك منه تغيّر لون وجهها، فقالت: «هل من رخصة؟»، فرخّص لها إذا فعلت ما ذكرت من السترة والحارس. فردَّ عليها السؤال فقال: «ما تقولين أنت؟» قالت: «نعم، سمعتها من كتاب سعيد بن أبي يونس <٢٩٩>وسيم (٤)».

وروي أنَّ هذه المرأة نُعِيَ لها ولدٌ مات<sup>(٥)</sup> في السفر، فقامت تصلّي، فقالت: «أخبرني ما فعل لون وجهي<sup>(١)</sup> حين سمعت الخبر».

أبو الربيع قال: «إنَّ أبا جعفر ذكر أنَّ عَبُّود الكزيني \_ وكزينة قبيلة من مزاتة \_ نزلوا في موضع يسمَّى أزرزور (٢) \_ وهو ما بين توزر والحامَّة \_ ففقد (٨) عبُّود ذات مرَّة ناقة له عُشَرَاءَ، فَرَقَت (٩) من الولادة وذهبت ليلا. قال: فلمَّا كان بالغداة غَدَا عليَّ ودعاني (١٠)، فمضينا نفتِّش وراء الناقة فوجدناها باركة، قد أكل الذئب ما بين

<sup>(</sup>۱) ب، م: + «مع».

<sup>(</sup>۲) ر: «تغتسل فیه فستعوم».

<sup>(</sup>۳) ر: «نار».

 <sup>(</sup>٤) ب، ر: «كتاب سعيد بن أبي يونس بن وسيم ». ي: «كتاب أبي يونس وسيم». ر: «كتاب أبي يونس بن دميم».

<sup>(°)</sup> ب، م: - «مات».

<sup>(</sup>٦) م: - «فقالت: «أخبرني ما فعل لون وجهي».

<sup>(</sup>۷) ر، ي: «زرزور».

<sup>(</sup>A) ب، م: «فقعد». ر: «فقصد».

<sup>(</sup>٩) ي: «فزعت». ر: «فرقت من أولاده».

<sup>(</sup>۱۰) م: «ودعاني».

عجالها (۱) وذنبها. قال: فأَثَرْناها وسقناها إلى المدينة، فصارت إذا أوقفت إحدى رجليها استنقع الدم في أثرها. قال: فقلت له: «ما هذا يا شيخ؟ كيف تصاب (۲) هذه البهائم ولا جرم لها؟» قال: «نعم، يفعل الله ذلك بالبهائم والحيوان ومن (۳) لا جرم له، لحؤلاء الذين يحتملون الاعتبار ليعتبروا بما نزل بمن (٤) لا ذنب له». (٥) فلمّا قدمنا المدينة قال أبو جعفر: «(٦)قدّمها إلى السوق وبعها بما بلغت من الثمن، واشترط معه رطل لحم» (٧)، قال: قلت له: «أفيجوز ذلك؟» قال «نعم، إنّما يكره أن (٨) يستثنى منها رطل (٩)».

وذكر أبو الربيع أنَّ حابر بن سدرمام (١٠) أضاف أضيافا (١٠)، حرب فطلب خليفة بن تزوراغت (١١) أن يصطحب مع الأضياف، فأبي عليه، فألَحَّ عليه فقال: «يعلم الله أنِّي لا أمشي (١٣)»، فقال جابر بن سدرمام (١١): «سرْ إن

ی: «عجافها».

<sup>(</sup>۲) ب، م، ي: «تصيب».

<sup>(</sup>۳) ر: «من».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «لمن».

 <sup>(</sup>٥) ب، م: + «قال أبو جعفر».

<sup>(</sup>٦) ي: + «عبود».

<sup>(</sup>۸) م: - «یکره أن».

<sup>(</sup>٩) ر: + «لحم».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «سیدرمام».

<sup>(</sup>١١) ر: «أضيافا فلما طلب». ي: «ضيوفا فلما طلب».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «تزرورغات».

<sup>(</sup>۱۳) ر، ي: «أمتثل».

<sup>(</sup>۱٤) ب، ر، م: - «بن سدرمام».

شئت أو دَعْ، فقد وجبت عليك كفَّارة». وإنَّما وجبت عليه لأنَّه حلف على الغيب يحنث في حينه (")، وافق على الغيب يحنث في حينه (")، وافق أم لم يوافق، وقيل غير ذلك إذا وافق.

أبو الربيع سليمان بن يخلف، عن قاسم بن يكنول (ئ) أنَّ خليفة العاصمي اللواتي ذكر كلامًا (٥) تكلّم به في (١) الشيخ أبي (٧) نوح سعيد بن يخلف قال: قلت (٨) عجبا لهذا الشيخ، كيف يأخذ الصدقات وعنده من هذا المال ما ترى? قال: فبتُ في ليلتي (٩) فرأيت في المنام كأنـــي كشفت عن كتفي الشيخ أبي نوح، فكشفته منهما، فاستيقظت وفي فمي نتانة (١٠) من ربح اللحم، ومرارة من طعم اللحم (١١). فبزقت، فلم يغن عنِّي شيئا، فمضيت إلى الوادي، فمضمضت (١٢) فلم تغن المضمضة (١٦) عنِّي شيئا. فتوجَّهت إلى الشيخ أبي نوح، وهو إذ ذاك في التراب، فقلت (١٠): «اجعلني في حلِّ مَّا (١٥) قلتُ فيك، < 0.0

<sup>(</sup>۱) ر، ي: «أوجبها».

<sup>(</sup>۲) ب، م: «حتم مما». ر: «حلف عما».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «يحنث وافق...». ر: «يحدث في يمينه وافق...».

<sup>(</sup>٤) ب: «مكنود». ر، ي: «مكتود».

<sup>(</sup>٥) ر: «كلاما ما تكلم».

<sup>(</sup>٦) ر: «في المشايخ». ي: - «في».

<sup>(</sup>٧) في ب، ر: «أبو».

<sup>(</sup>A) م: - «به في الشيخ أبي نوح سعيد بن يخلف قال: قلت».

<sup>(</sup>٩) ب، ر: «ليلي».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «أثر».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «طعمه».

<sup>(</sup>۱۲) م: «فمضمت».

<sup>(</sup>۱۳) ب، م: – «المضمضة».

<sup>(</sup>۱٤) ب: + «له».

<sup>(</sup>١٥) م: + «قضيت».

كيت وكيت»، فأتيت على القصَّة كلِّها بأسرها. فقال لي<sup>(1)</sup>: «أنت في حلَّ، وقد علم الله أنَّ تلك الأموال للنساء». قال: فكان له عدَّة من النساء<sup>(۲)</sup>، قال: فزالت المرارة من فمي حينئذ وما كنت أحده فيه<sup>(۲)</sup> من طعم اللحم. ولمثل هذا ينبغي ألاَّ يتقدَّم الرجل في الكلام في أخيه المسلم، ولا يظنَّ به ظنَّ السوء ما<sup>(٤)</sup> وجد إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى: في أخيه المدين ءَامَنُوا احْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمِّ... في الآية كلَّها.

وذكر عن الشيخ أبي نوح سعيد بن يخلف، ولهما أنّه قدم وارحلان زائرا، فرأى قوما يغتسلون ويتوضَّؤون في ساقية تماواط<sup>(۱)</sup>، ويطلعون من الساقية حافية أرجلهم، ويمشون على مَبارك الإبل والغنم ومُستقى الناس والبهائم، فانتهرهم وقال: «فإذا الذي يقول المشايخ<sup>(۷)</sup> صدُقٌ من أنَّ وارجلان ترجع إلى مذهب الحشويَّة».

وكان كثير التحرُّج والتراهة فيما يطهر ويسنحس، حتَّى اتَّخذ ثياب الصلاته سوى التي يلبس، وكان يجعلها في الخرج ولا يلبسها إلاَّ في حال<sup>(^)</sup> الصلاة، وكان لا تفوته ولو في السفر. وقد كان هذا الشيخ احتمع في مجلس مع السفيخ أبي نوح سعيد بن زنغيل، فجرت بينهما مسألة وهي: «أمَة تصلي مكشوفة الرأس<sup>(^)</sup> فأعتقها سيِّدُها في حال<sup>(^)</sup> صلاتها»، فقال أحدهما: «ليس عليها

<sup>(</sup>۱) ب: «له».

<sup>(</sup>٢) ي: - «قال: فكان له عدَّة من النساء »، حذفها المحقِّق عمدا!.

<sup>(</sup>۳) ي: «مني».

<sup>(</sup>٤) ي: «مني».

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٦) ر: - «تماواط».

<sup>(</sup>٧) ي: «الشيخ».

<sup>(</sup>٨) ب: «حالة».

<sup>(</sup>٩) م: - «الرأس».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: - «حال».

الكتاب الثالث

<٣٠٢> إعادة الصلاة ولا تغطّي رأسها». وقال الآخر(١): «عليها أن تعيد صلاقما». فبينما هما في ذلك المحلس والنداء [كذا] إذ ورد عليهما الشيخ أبو عمران موسى بن زكرياء، ﷺ، فقال سعيد بن زنغيل: «قــد جــاء مــن هــو خير منًّا»، قال: فسألاه عنها، فأفتاهما بموافقة أحدهما(٢).

وكان الشيخ أبو نوح سعيد بن زنغيل، ﷺ مع ما أعطاه الله من المترلة لـ كثير التواضع والانقياد، -رحمه الله-. ولقد قال فيه أبو عبد الله محمَّد بن بكر: «ما أدركت فيما أدركت أفضل منه». وذكر عنه أنَّه قال في حديث: «لا تسوى نفسي عندي هذا كلُّه \_ وعقد على (٣) يديه الصفيقلة (٤) \_ ولا أحبُّ مع ذلك من يواجهني بالمحقرة».

وحكى عنه أنَّه (°) إذا أضاف الأضياف أحسن القيام بهـــم وبــرٌ لهــم (٦)، ويقــف عليهم بنفسه، ولو كانوا أو لاده؛ فإذا قالوا له: «اجلس»، قال لهم: «إنَّ الرجل يقف للبهائم فكيف لا يقف (٧) للرجال». فإذا أضافه (٨) غييره قال لمن وقف عليه: «اجلس، فإنّ الوقوف على الضيف مَشْتَــتَة (٩) لذهنه، ولزومٌ له».



ب، م: «آخر». (1)

ى: «واحد منهما». **(Y)** 

ب، م: - «على». (4)

ر، ي: «الصفقة». (£)

ى: - «أنه». (0)

ر، ي: «ويواليهم». (1)

ب، م: «فكيف الرجال». (Y)

ى: «استضافه». **(**\( \)

ى: «مشتّت». (9)

# <٣٠٣> ذكر أخبار أبي الخطاب عبد السلام بن منصور '' بن أبي وزجون '' - رحمه الله-

قال (٣) سعيد بن زنغيل ﷺ : وقد حضر في النداء بقعود (٥) القراءة على أبي عبد الله محمَّد بن (نغيل ﷺ : وقد حضر في كنومة (٨) ، وقد فرغنا من ذكر أبي عبد الله محمَّد بن (١٠) أبو محمَّد يوجين اليفرني يقول (١١) له عبد السلام: «أريد (١٢) أن ترقد في موضع لتفضي (١٣) فيه إلى الماء (١٤) للوضوء». وكان عبد السلام يقعد في المجلس حتَّى يقوم فيرقد في موضع يتيسَّر له فيه (١٥) ، فقال ما ينام حتَّى

<sup>(</sup>۱) ر: «منظور».

<sup>(</sup>۲) ي: «ورجون».

<sup>(</sup>٣) ب، م: – «قال».

<sup>(</sup>٤) ب: تكرار «سعيد بن زنغيل ﷺ».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «النداء قعود».

<sup>(</sup>٦) ب: «محمد بن أبي بكر».

<sup>(</sup>٧) ي: «آنذاك». وكذا في سائر مشابماتما، فقد غيَّرها المحقق.

<sup>(</sup>A) م، ي: «اكنومة».

 <sup>(</sup>٩) ر: «قال سعيد بن زنغيل ﷺ: وقد حضر في النداء بقعود القراءة على أبي عبد الله محمَّد بن بكر، وهو إذ ذاك في كنومة، وقد فرغنا من ذكر ذلك».

<sup>(</sup>۱۰) ي: + «بما».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «قال».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «يريد».

<sup>(</sup>١٣) ب، م: «لتخضي»، وقد كتب ناسخ (م) فوقها كلمة: «كذا». وصحَّحناها حسبما يفهم من السياق.

<sup>(</sup>١٤) ي: «يريد أن يرقد في موضع يتيسَّر له فيه الوصول إلى الماء».

<sup>(</sup>١٥) ي: + «الوصول إلى الماء».

ضبط ومقارنة النصوص

يأتيه أبو محمَّد يوجين ويقــول: «عبــد الــسَّلام! قـــمْ(١) أي بـــيَّ، إنَّمـــا أصـــاب المسلمون الجنَّة بترك شهوات (٢٠) الدنيا، والنوم من شهوات الدنيا».

<٣٠٤> فلمًّا عزم الشيخ أبو عبد الله على الرحيل إلى أريغ \_ حرسمه الله(٣) بتلاميذه ـــ انتقل بتلامذته إلى أريغ. فعزموا(٤) عزمـــا شـــديدا حيّـــدا مواظبـــا برهة من الدهر، وكان فيهم عبد السلام، وقال له أبو عبد الله: «كن معيى يا عبد السَّلام، فإنَّ مَثَلَ (٥) من يرفع الناسُ إليه (١) حوائجهم ويدعمـــه (٧)، مثـــل مـــن كان في الحرب لا غنى له عمَّن يرعاه ويحرسه، ويؤيِّده ويمدُّه، ويرفده (^) ويدعِّمه، ويلاوي جراحته (٩)، ويسبوِّي (١٠) خلله، وإلاَّ كان هلاكه (١١) وشيكا»، فأجابه إلى ذلك، وزوَّجه ابنة أبي القاسم(١٢)، فمكث في ذلــك مــا شــاء الله

فطلع إلى أهله من مزاتة، فلمَّا وصل إليهم قالوا له: «لمَ(١٣) تركتنا؟ امكث معنا كما

ب، م: «قل». (1)

ى: «شهوة». **(Y)** 

ر، ي: «سرحه الله». (٣)

ر، ى: + «فيه». (1)

ب: «مثل»مكرر. ى: - «مثل». (0)

ب، م: «إليهم». (7)

ر: «يدعوه».ي: «يدعونه». **(Y)** 

ی: «یر فعه». (A)

ى: «جراحه». (4)

ب، م: «ويساوي». (1+)

ب، م: -- «هلاكه». (11)

ى: «وزوَّجه أبو القاسم ابنته». (11)

ی: «لادا». (11)

فعل والدك، وتحيينا كما أحيانا، فإنّا لا غنى لنا عنك». فأجاهِم إلى ذلك، فزوّجوه (۱) زينب بنت أبي الحسن، فترل إلى أريغ ومعه ما تيسر له من صداق ابنة أبي القاسم، فطلع إلى أبي عبد الله محمّد بن بكر فقال: «قد قضى الله بفراق ابنة (۲) الشيخ، فجئت بما أمكنين من صداقها، والباقي أوفيها إن شاء الله». فأخبر أبو عبد الله أبا القاسم بذلك، فقال أبو القاسم: «معاذ الله أن آخذ (۲) من عبد السلام عرض الدُّنيا! إنّما جمعنا وإيّاه أمرُ (ن) الدين والإسلام، أشهد أنّي نزعت لابني ما كان لها على عبد السّلام وتركته له». فلم يقنع بذلك عبد السلام حتّى شافه المرأة نفسها، وأبرأته من صداقها. فقال له الشيخ أبو عبد الله: «الذي يقول لك قومك: ارجع إلينا (فأحْينا) كما أحيانا أبوك إنّما هو أن عبد الله وكان معهم حتّى قامت ظعائن زنانة إلى ناحية طرابلس. فكانوا فيه ما قدّر الله له (۱)، حتّى الهزمت منها زناتة، فطلع عبد السّلام إلى حبل نفوسة.

<٣٠٥> وذكر لنا أنّه (٧) من الجبل سار إلى الحجّ، فلمّا رجع انتقل إلى قصطالية (٨) من الجبل فترل قلعة درجين. وكان كثيرًا ما يقول لزينب امرأته: «يوشك أن يغلب بنو العمّ على بناتك يا زينب»، وكان كثيرَ البنات.

فكان في ذلك حتَّى حلَّ على أهل طرابلس سنة شديدة تسمَّى «فَروْراو»، فانحلى

<sup>(</sup>۱) ب، ر، م: «فزوَّجوا له». م: - «زينب».

<sup>(</sup>٢) ي: «فراق بنت».

<sup>(</sup>٣) م: «نأخذ».

<sup>(</sup>٤) ي: «اجتمعنا وإيَّاه في أمر ».

<sup>(</sup>ه) ي: - «أن».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «له».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «أن».

<sup>(</sup>٨) ر: «قسطالية». ي: «قصطاليا».

الناس وتفرَّقوا، ووقعوا في الجزائر، وذلك في سنة ثلاثين وأربعمائة من التاريخ، كما ذُكر لي. فوقع رجل من بيني ورغمة (۱) مع عياله، فترل بجوار دار الشَّيخ عبد السلام في القلعة، فخطبت له (۲) زوجته زينبَ بنتَ ذلك الرجلِ الورغميِّ، فتزوَّجها. فسكنوا في دار واحدة. ثمِّ إنَّه طلع إلى أهله من مزاتة هو وختناه فخالف عسكر صنهاجة إلى القلعة فكسروها (۱)، وذلك في عام أربعين وأربعمائة، من التاريخ. فلمَّاكسروها (۱) خرجت زينب تنادي في العسكر (۱): «يا آل (۱۷) مزاته»! فأجاها كسروها من مزاتة، فقام عليها (۱۸) وحماها حتَّى خلَّصها، وبناها لم ينكشفن (۱۹). فقدم عبد السلام، فشخص من القلعة إلى أسوف بأهله، فسمعت بنو وزتيزلن بخبره (۱۱)، فسارعوا إليه بالحمولات (۱۱)، فحملوه إلى أجلو، فمنحوه (۱۲) أرضا كثيرة. ووُلد له هنالك سعيدٌ مع الورغميَّة، فلمَّا بشرِّ به قال: «ولد السشيخ يتيم».

<٣٠٦> فوجد أبا عبد الله محمَّد بن بكر، ﷺ، في آخر أيَّامه، فزاره وهو عند

ب: «ورغمیة». ر: «ورغمت». ي: «ورغمیت».

<sup>(</sup>۲) ب: - «له».

<sup>(</sup>٣) ي: «وأخته».

<sup>(</sup>٤) ي: «فسكروها».

<sup>(</sup>٥) ي: «سكروها».

<sup>(</sup>٦) ر: «الجيش». ي: «الخميس، العسكر».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «أهل».

<sup>(</sup>۸) ر، ي: «إليها».

<sup>(</sup>۹) ي: «ينكشف».

<sup>(</sup>۱۰) ي: – «بخبره».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «بالحمولة».

<sup>(</sup>۱۲) ب، م: «منحوا له».

احتضاره، فقال له ـــ وهو في الترع والسياق(١) ـــ: «إلى من تركتني يا أخيى؟»، فقال له: «الدعاء، الدعاء!! <sup>(٢)</sup>»، صار يردِّدها (٣) حتَّى حشر جت (٤) هِا صدره، وفاضت نفسه إلى رحمة الله. و[كان] نزوله إلى (\*) أريغ -رحمه الله-، سنة تسع وأربعمائة (٦) ولذلك يُدعى لغاره (٧) الأوَّل الذي (٨) في أجلو خلف قصر بني توبة: «التِّسعي».

وذكر يونس بن أبي الحسن -رحمه الله- أنَّ عبـــد الـــسلام كـــان يقـــول عنـــد ذلك (٩): «إنَّما مَثَلي كمثل رجل سافر (١٠) في يوم ذي حــرٌ شـــديد، فَرُفعـــت لـــه شجرة، فتوجُّه نحوها(١١) ليستظلُّ تحتها، فلمَّا أتاها انقلعت(١٢) وزالت».

أبو الربيع قال: «اشتري عبد السلام حرفانا مـن الـسوق في إفريقيَّــة، فجــاءه صاحبها ليأخذ الثمن، فقال: «أُرَّ»(١٣) بلغة صنهاجة، ومعناه(١١): <٣٠٧> «هات»، فاستراب كلامه، وخشى أن يكون من صنهاجة، فدفع له الثمن

ى: «والسباق». (1)

ي: «الدعاء»غير مكرر. **(Y)** 

*ي:* ر «فرددها». (٣)

ي: «حشر ج». (£)

ي: «و َنَزَلُ أريغ». (°)

ي: «سنة ٤٤١هــــ»، وقد تخبط حبط عشواء، في التعليق على هذا التاريخ، وسبب تسمية غار أبي عبد (7) الله بالغار التسعى!.

ر، ي: «الغار». (Y)

ى: + «هو». (A)

ر: - «عند ذلك». (٩)

ب، ر، ي: «سار». (1.)

ي: «إليها». (11)

ر: «انفعلت». (11)

ر: «ذأر». ى: «الـــ». (17)

ي: «ومعناها». (1E)

وتصدَّق بالخرفان والحملان».

وروي عن أبي بكر الزواغي أنَّه قال: «خصال من كنَّ فيه (١) فارق الإسلام (٢) \_ وقلَّما يقوم من (٦) المجلس إلاَّ تكلَّم بحا (٤) \_ فمنها: «الأكل بالدِّين، والمداهنة في الدِّين، وإيثار الدنيا على الدِّين، وإعراض (٥) بعضهم عن بعض، وسوء الظنِّ فيما بينهم».

وذكر يعقوب بن أبي القاسم (٢) أنَّ الشيخ محمَّد بن تامر التناوتي (٧) كان يوصي من يمرُّ عليه بخصال، يقول: «إذا رأيتم الأضياف قاصدين نحوكم فلا يسبقكم كلاب الحيِّ إليهم، وإذا أردتم أن تذبحوا للأضياف فاذبحوا الكبير، فإنَّ الصغيرة إذا تُركَت سدَّت مكان الكبيرة (٨)، وإذا قصدتم أرضا وطُلبتم إلى المبيت دولها فبيتوا (٩)، فإنَّكم لا تدرون ما يحدث عليكم».

أبو الربيع قال: «قال رجل من بني ورتسف (١٠٠): إيَّاكم وثلاثا: ألاَّ (١١٠) يكون أحدكم فقير الوجه، ولا تفسدوا صنيعكم وضيعتكم (١١) باليَـسير، فإنَّـه ما بين

<sup>(</sup>١) ي: - «كنَّ فيه».

<sup>(</sup>٢) ي: + «كانت فيه».

<sup>(</sup>٣) م: «يقول عن».

<sup>(</sup>٤) ر: «وقلما يقوم من المحلس إلا تكلم جما».

<sup>(</sup>٥) ر: «إغراض».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: + «قال».

<sup>(</sup>٧) ر: «التناوي».

<sup>(</sup>٨) م: «يسدت». ي: «الصغير إذا تُرك يسد مكان الكبير».

<sup>(</sup>٩) ي: «فباتوا».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «من ورستف». ر: «ورتسيق».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «لا».

<sup>(</sup>١٢) ر: «فقيرا لوجه الله، لا تفسدوا سمعتكم وضيعتكم». ي: «فقيرا لوجه الله، ولا تحدِّد سعتك وضيعتك ».

علفة وعليفة إلاَّ شُوَيْءُ(')، وما بين(') قصعة وقُصَيْعة إلاَّ يسسر حقير، ولا تغرسنَّ (") مزرعة الحرث.

وذُكر أنَّ عبد الرحمن (أ) زار أبا (عبد الله محمَّد بن بكر، في قال: فقال لي: قد (أ) انتقلتم من موضع تَرَكَكُم فيه (أ) والدكم إلى غيره؛ فكونوا للناس كما قال لقمان لابنه: «لا تكن حلوا فتُبلع، ولا تكن أمُرًا فتُلفظ». واتَّقوا الله حمر الله الله الله عنه والدتكم، فإنَّ حقّها عليكم عظيم؛ فإنَّه قيل: لو حمل رجل (أ) والدته على ظهره إلى مكَّة (أ) فحجَّ بها (أ)، ما أدَّى حقَّ ضربة واحدة ضربها برجله في بطنها. وأمَّا والدكم فقد سلمتم من حقوقه إذ (١١) لم تدركوه. قال: فمدً يده إلى ناحية (١١) أذني فأمكنته (١٥) منها فأخذها (١٥)، فقال: اعلم أنَّ هؤلاء

<sup>(</sup>١) ي: «علفة وعليفة إلا شيء يسير». ي: «علفة وعلفة إلا شيء».

<sup>(</sup>۲) ر: – «بين»،

<sup>(</sup>٣) ي: «تغرس».

 <sup>(</sup>٤) في النسخ: «وذُكر أنَّ عبد الرحمن أنه زار».

<sup>(</sup>ه) ي: - «أبا».

<sup>(</sup>٦) ي: - «قد».

<sup>(</sup>۷) م: «به».

<sup>(</sup>۸) ر: - «تکن».

<sup>(</sup>٩) ي: «أحدكم».

<sup>(</sup>۱۰) ر: - «إلى مكة».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «بما».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «إذا».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «يده نحو أذني».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «فأمسكني».

<sup>(</sup>۱۵) ب: - «فأخدها».

مبيط ومقارنة النصوص

الذين يزعمون أنَّهم (١) أهل الآخرة إنَّما هم أهل الدنيا (٢)، والــذين يزعمــون أنَّهــم أهل دنيا (٣) لا يصلحون لدنيا ولا أخرى (٤)».

قلت<sup>(٥)</sup>: فما ظنُّك لأحده لأذنك؟<sup>(١)</sup> قال: لئلاَّ أنسى ما حدَّثني <sub>به</sub>(٧).

وأخبرني يعقوب (^) بن أبي القاسم أنَّ أبا عبد الله (^) محمَّد بن بكر، ﴿ مُنَّهُ، وحَّه إليه ذات مرَّة رسولا ('') فقال للرسول: «هو في جنانه، فإنَّ هذا [من] أيَّام نوبته، قسال: فوجدني ('') الرَّسول في الجنان، فقال: «أجب الشيخ»، فأتيته، فقال لي: «لعلَّك الـ ('') فزعت يا يعقوب؟»، ثُمَّ قال (''): «كيف لا يفزع المُسيء؟» فقال: «إنَّما بُعثت إليك في قصَّة (''): «لِمَ أمسكت السيّكين قصَّة (''): «لِمَ أمسكت السيّكين

<sup>(</sup>١) م: تكرار «يزعمون أنَّهم».

<sup>(</sup>٢) م: «دنيا».

<sup>(</sup>٣) ب: «ألهم دنيا».

<sup>(</sup>٤) ر، ي: «أهل الدنيا فلا يصلحون لها ولا للآخرة ».

<sup>(</sup>٥) ر: «قال».

<sup>(</sup>٦) ي: «ولا للآخرة. فما ظني بأخذه لأذني».

<sup>(</sup>٧) ر: «ما حدَّثني به».

<sup>(</sup>٨) م: «أبو يعقوب».

<sup>(</sup>٩) ر: «أبي القاسم بن أبي عبد الله أنَّ محمد...».

<sup>(</sup>۱۰) م، ي: - «رسولا».

<sup>(</sup>۱۱) م: «فوجده».

<sup>(</sup>۱۲) ي: + «قد».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «فقلت».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «قصد».

<sup>(</sup>۱۵) ي: - «لي».

يا محمَّد؟ (١) فهل تَرَى (٢) يا يعقوب أن أُخْشَى من ذلك؟ »، ثُمَّ قال: يقال (٣): «إذا بــثُ الرَّجُل ما يُهِمُّه (١) إلى حبيبه طرح عن نفسه شطره. قُم (٥) إلى ضيعتك ». وذلك في وقت تحرَّك فيه ما بين الوهبيَّة والمالكيَّة في ســبب مــا بــين بـــني ورتــاجن (٦)، وهبيَّــة، و (٧) بني حيدوس (٨)، مالكيَّة، على بنيان (٩) المسجد في دفسين.

أبو الربيع قال: سألت الشيخ أبا عبد الله عن الأكل بالدِّين ما <٣٠٩>
هو؟ هل هو (١٠) مثل الذي يفعله أهل الدعوة ويصنعونه (١١) بجماعة التلامذة مثل الدولة وغيرها من الإبرار والضِّيافة | (١٢) والقِرَى والمعروف والمواساة؟ قال: «لا(١٣)، ليس كذلك، إنَّما هو ما يُصنع لمن يرفع (١١) الناس إليه (١٥) حوائجهم

<sup>(</sup>١) ر: «يا أبا عبد الله».ي: «يا أبا محمد».

<sup>(</sup>٢) ب، م: + «لي».

<sup>(</sup>٣) ي: – «يقال».

<sup>(</sup>٤) ي: «بتّ الرجل همّه».

<sup>(°)</sup> ر: «ثم قال له ارجع».

<sup>(</sup>٦) ر: - «بني». ب، م: «ورتجان».

<sup>(</sup>۷) ي: + «يين».

<sup>(</sup>۸) ي: «وبين عبدون».

<sup>(</sup>۹) ر، ي: «بنيانهم».

<sup>(</sup>۱۰) ي: - «هو».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «ویصنعون».

<sup>(</sup>١٢) ر: ابتداء من هذه العلامة فإن نسخة إسماعيل العربي (ر)، تنتقل إلى عبارة: «فقيل له: أعالم هــو؟...». ستأتى بعد صفحة تقريبا. وقد اختلطت عليه أوراق المخطوط.

<sup>(</sup>۱۳) ي: - «لا».

<sup>(</sup>١٤) ي: «يصنع الناس لمن يرفعون».

<sup>(</sup>١٥) ب: «إليهم».

إذا احتاجوا إليه صنعوا(١) له الجميل، ويعزُّ عليهم ويكبر. وإذا لم يحتاجوا إليه رفضوه ونبذوه وتركوه جانبا، ومن حطامهم (٢) خائبا كالعيران (٣) [كذا] والميزان. نعوذ بالله من النار ومن<sup>(٤)</sup> غضب الجبّار».

#### <٣١٠> أخبار أبي صالح تبركت الياجراني من بني غسريت رحمه الله

أخبرنا أبو الرّبيع سليمان بن يخلف، على أنُّ أبا صالح الياحراني كان رجلا مجتهدا في العبادة، ذا شهرة في الخير، مــذكورًا بالزُّهــد في زمانــه، و لم نعــرف في زمانه أعبد منه.

قال أبو الربيع: «قال لي خالي عبُّود بن منار: تبعــت<sup>(٥)</sup> الــشيخ أبــا صـــالح ذات ليلة ـــ وقد ذُكر عنه أنَّه يصلِّي في ليلة الجمعــة في مــساجد وارجـــلان أجمــع ــــ واتَّبعته ليلةً أنظر ما يصنع. فكلَّما دخل مسجدا صلَّى فيه مــــا<sup>(١)</sup> قــــدَّر الله، وأصـــلَّى أنا أيضا، حتَّى ينصرف، انصرفت أتَّبعه (٧) حتى (٨) في مــساجد عــدَّة يــصلِّى فيهـــا وأنا تابع له(٩)، حتَّى دخل مسجدا، فدخلت خلف، فصار يصلَّى حتَّـــى غلب

ي: «إذا احتاجوا فيصنعون». (1)

ي: «خاصمهم». (1)

ى: «كالعيدان». (٣)

ي: - «من». (1)

ى: «اتبعت». (0)

ر: - «ما». (7)

م: «اتبعته». **(Y)** 

ى: - «حتى». **(A)** 

ى: «أتابعه». (4)

عليَّ النعاس<sup>(۱)</sup> والسِّنة، فاسـتندت<sup>(۱)</sup> إلى<sup>(۱)</sup> عمـود المـسجد فـذهب بي<sup>(١)</sup> النـوم، فانتبهت فإذا هو قد ذهب ومضى، ولا أدري بعـدُ أيـن صـقع ولا أيـن ذهـب وسكع<sup>(٥)</sup>».

\[
\text{Normal Price of the point of t

أبو الربيع قال(۱۱۰: «كان الشيخ أبو عبد الله يذكر فضائله | (۱۳۰)، فقيل له: «أعالم هو؟» قال: فيقول: «هو عالم بالله، عالم بالله(۱۱۰)، عالم بنفسه ».

ر١) ر: «يصلي فيها وأنا يراودني النعاس».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «فأسندت».

<sup>(</sup>۳) ب، م، ب: + «جانب».

<sup>(</sup>٤) ي: «فذهبت في».

<sup>(</sup>٥) ر: «فإذا هو قد ذهب، وقصد، لا أدري بعدُ أين ذهب». ي: «لا أدري بعد أين ذهب».

<sup>(</sup>۲) م: - «له».

<sup>(</sup>۷) ر: «وناد*ې*».

<sup>(</sup>۸) ر، ي: «فيها».

<sup>(</sup>۹) ر، ي: «دابر».

<sup>(</sup>۱۰) ب: «وُجد».

<sup>(</sup>۱۱) ي: - «واحد».

<sup>(</sup>۱۲) ب، م: - «قال».

<sup>(</sup>١٣) في هذه العلامة فإن نسخة إسماعيل العربي (ر)، تنتقل إلى عبارة: «هذا منه ذكر ما كان...».

<sup>(</sup>١٤) ي: «عالم بالله»غير مكرر.

وقد كان سُئل عن شيء يُسمَّى «تيجرت» (١) بالبربريَّة، وهو أيضا «أكزان»هل يضرب بها في المسجد؟ قال: «رأيت رجلا من الصالحين يضرب بها في المسجد، فقالوا: «من هو؟»، فقال: «لا أخبركم به (٣) حتَّى يخبروني (٤) أذلك جائز أم لا؟». وهذا منه تورُّع وتحرُّج.

ذكر يونس بن أجاج عن عيسى بن (°) يرسوك سن (۱) وحمه الله - أنَّه قال: «حزنا على أبي صالح بجماعة من العزَّاب (۷) في الغيران (۱) المعروف بغيران بين (۹) أحاج، فبتنا (۱۲) عنده؛ فكانت العُزَّاب تقرأ (۱۱) القوافي وتردُّ عليهم (۱۲) الجنُّ».

< ٣١٢> وحكي عنه أيضا أنَّه قال: «قد ذَهَبَت البراهين والكرامات (١٣)، فلم يبق منها غير مصباحين يوقدان لي في الغار (١٤)، واحد عن اليمين في ناحية المغرب، وآخر عن الشمال على مشرق (١٥) الغار».

<sup>(</sup>۱) ب: «تبحرت». ر: «بتحرب»، ي: «يتحرت».

<sup>(</sup>٢) ب: «يضرُّ بها». ر: «يقترب».

<sup>(</sup>۳) ي: - «به».

<sup>(</sup>٤) ي: «تخبرويي».

<sup>(°)</sup> ب: - «بن».

<sup>(</sup>٦) ي: «يرصكسن».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «العزابة». وكذا في بقية الكتاب.

<sup>(</sup>۸) ب: «یغیران». ر: «بالغیران».

<sup>(</sup>۹) : «بن». ي: – «بني».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «فتنا».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «تقر».

<sup>(</sup>۱۲) ی: «علیها».

<sup>(</sup>۱۳) ر، ي: «والبركات».

<sup>(</sup>١٤) ر: - «في الغار».

<sup>(</sup>۱۵) ر، ي: «شرق».

وذكر سليمان بن موسى بن عمر(١) –رحمه الله-، أنَّ أبا صالح خرج من وارجلان لأجل فتنة وقعت فيه، فخرج منه واتَّبع إبلاً له(٢) في نواحي أدرج، ومكث في تلك النواحي نحو سبع سنين، وصادف في مترل أدرج شيخا عليه حلقة التلامذة، فيهم (٣) ثلاثمائة (١٤) تلميذ. فلمَّا شخص من عندهم شَيَّعه الشيخ مع العزَّاب، فصاروا يرجعون حتَّى لم يبق معه<sup>(٥)</sup> غير شيخ الحلقة، فقال له أبو صالح: «أحبرني يا شيخ، بـمَ تُدرَك<sup>(١)</sup> الدنيا؟ أبالتِّحارة؟ »، قال: «لا ». فقال له: «أبالحرث؟ » قال: «لا »، قال الشيخ:  $( | \hat{j}_{n} |^{(V)} )$  بدعوة المسلمين إذا صادف ( $( \hat{j}_{n} |^{(V)} )$  هم حاجة  $( \hat{j}_{n} |^{(V)} )$ 

وقد قيل: إنَّه<sup>(٩)</sup> استَدَان من تلك الناحية دَيْنا، نحوًا من عشرة دنانير، واشترى بما<sup>(١٠)</sup> حوائجه، \_ قيل: إن ذلك قطرانا وهناء(١١) يَهْنئُ كِمَا إبله \_ فقدم وارجلان فحملها منها، فمضى بها ليدفعها(١٢) لمن له ذلك، فمرَّ بطريقه بقوم يعملون المعروف، فأراد في

ر: «أبو موسى، عن عمر». (1)

ر، ي: «اجلاله». **(Y)** 

ي: «وهم». (٣)

ب: «ثلاث تلميذ». (1)

ر، ي: «منهم». (0)

ر، م، ي: «بأي شيء تدرك به الدنيا». (7)

ر: «ندرك [الدنيا]». **(Y)** 

ي: «صادفت». يبدو أنَّ المقصود: إذا قضى لهم حاجة. و«من كان في حــواثج النــاس كـــان الله في **(A)** 

ب: - «إنه». (9)

ب، م: «کجه». (1.)

<sup>«</sup>الهناء ضرب من القطران. وقد هَنَأ الإِبِلَ يَهْنَؤُها ويَهْنِئُها ويَهْنُؤُها هَنْأً وهِنَاءٌ: طَلاَها بالهِناء». ابن منظور: (11)لسان العرب، ١٨٦/١.

ب، ر، م: «فحملهم منها، فمضى بحم ليدفعهم». (11)

نفسه أن يدفع لهم منها(١) دينارًا، وخشى من الدَّيْن والتباعة أن تبقى عليه، فحمل نفسه ودفع لهم دينارا من عشرة، وبقي (٢) تسعة. فلمَّا قدم على (٦) صاحب الدَّين عَدَّ له الدنانير فإذا هي عشرة. والحمد لله رب العالمين، كثيرًا جديرًا (1).

<٣١٣> وذكر أيضا أبو الربيع سليمان بن موسى بـن عمــران أنّ أبــا صــالح ساق جمالاً (°) له من القبلة ليبيعها (٦) في وارجلان، فاشـــترى منـــها (٧) رجـــل جمــــلا، فسأل الرجل<sup>(^)</sup> الثمن، فقال له: «ثمن جملك في تادمكــت<sup>(٩)</sup>». فجهَّــز أبــو صـــالح للسير معه إلى تادمكت، فأخذ جملا ليركبه (١٠)، فقال لـــه رجـــل آخـــر: «احمـــل لي على جملك حمْلُ ثياب (١١٠)»، فأجابه إلى ذلك. فقال لـــه أبـــو(١٢) صــــالح: «بكـــم أبيع (١٣) حملك؟» قال: «بكذا وكذا». فوصل السشيخ تادمكت فسساوم الحمسل، فبقي له ممَّا رسم له (١٤) صاحبه شيء يسير، نحـو (١٥) ثلاثـة أربـاع القـيراط، فلـم

ب، ر، م: «منهم». (1)

ي: «وبقيت». **(Y)** 

ب: - «علی». (۳)

ر: «كثيرا كثيرا». ي: «كثيرا نذيرا». **(ξ)** 

ب، م: «أجمالا». (°)

ب، م: «ليبيعهم». (7)

ب، م: «منهم». **(Y)** 

ي: + «عن».

<sup>(9)</sup> ر: «تاكدمت».

ى: «ير كبه». (1.)

ي: «على جملك نيابا». (11)

م: - «أبو». (11)

ي: «سِيع». (18

<sup>(1 &</sup>amp;

ب: - «له». ر: «فبقي عما رسمه صاحبه». ي: «فساوم الجمل، فبقي مما رصده صاحبه».

ب، م: «مثل». (10

يبعه، فرجع به قافلاً (۱) إلى وارجلان، وما سمعنا بِحِمْــلِ (۲) رجــع مــن تادمكـــت (۳) قطَّ إلى وارجلان غيره. والحمد لله ربِّ العالمين.

وكان لأبي صالح ولدان، أحدهما يسمَّى سليمان، والآخر (1) صالح وبه يكنَّى، وكان يقول: «ما فعل ابني صالح (°)، وأمَّا سليمان فلا أسال عنه»، وقد رضي عنه (۱) المسلمون. وكان أيضا يقول: «إذا نظرت إلى ولدي (۷) سليمان، وعمران بن زيري وتسودر (۸)، أقول في نفسي: لم أتب بعدُ (۱)».

وكان سليمان هذا وعمران بن زيري (1) وتسود (1) بن سليمان يقول بعضهم لبعض: «سيروا بنا لزيارة الأخيار. وأمَّا هذا الشيخ ــ يعنون أبا صالح ــ لو أقام (1) وسكن بين ظهران (1) المشركين (1) ما تبدَّل ولا تغيَّر».

أبو الربيع قال: قال أبو صالح الياحراني، ﴿ لَهِ عَبِدَ اللهِ مُحمَّد بن بكر، ﴿ مُا

<sup>(</sup>١) ر، ي: «فقفل به راجعا».

<sup>(</sup>٢) ي: «بجمل».

<sup>(</sup>٣) ر: «تاكدمت».

<sup>(</sup>٤) ي: + «يسمى».

<sup>(</sup>٥) ر: يضيف «(وهو المهم)».

<sup>(</sup>٦) ي: «به».

<sup>(</sup>٧) ب: - «ولدي».

<sup>(</sup>۸) ب، ر، م: «تسودرا».

<sup>(</sup>٩) ر: «لم أبت عاديا». ب، م: «لم أتب عاد».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: - «بن زيري».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «تسودرا».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «أقلع».

<sup>(</sup>١٣) ٪ ي: «ظهراني». و«الظَّهْر من الإِنسان: من لَدُن مُؤخَّرِ الكاهل إِلى أَدن العجز عند آخره... وهـــو مـــن الأسماء التي وُضِعَت مَوْضِعَ الظروف، والجمع أَظْهُرٌّ وظُهور وظُهْرانٌ». ابن منظور: اللسان، ٢٠/٤.

<sup>(</sup>۱٤) ر: «فأقبل».

أدركت منِّي يا محمَّد وقد رأيتني وشعر رأسي صار كالثّغامة (١)، وحسدي مهزولا، وصارت لحيتي كالصفار، ولو علمت ما جاز عليَّ من الشجاعة والقوَّة والعبادة. | (٢٠) وهذا منه ذِكْرُ ما كان فقط(٣)، ولم يُرِدْ(١) بذلك طلب محمدة ولا رياء ولا(٥) سمعة، ولكنَّ ذلك من نقاوة (١٦) النفس ونقاوته (٧٧)، وطيب الخيم (^) والطبيعة، وأنَّ باطنه كظاهره.

وكلُّ ما رأى من البراهين <٣١٤> والكرامات والعلامات، أخبر بما<sup>(٩)</sup>، ونحو ذلك مَّمًا ذكر في تفسير قول الله(١٠٠) ﷺ حكاية عن موسى، عليه السلام، إذ يقول: ﴿لَقَدْ لَقينَا

قال ابن منظور: «النُّغامةُ: نَبات ذو ساق جُمَّاحَته مثل هامة الشَّيْخ. وفي حديث النبي [ص]: أنه أُتيَ بأبي (1) قُحافة يوم الفتح وكأنَّ رأْسه ثَغامةً، فأمرهم أن يُغيِّروه؛ قال أبو عبيد: هو نَبْت أبيض الثُّمر والزَّهْر، يُشَبَّه بيـــاضُ الشَّيْب به». اللسان، ۲۸/۱۲.

في هذه العلامة انتقلت نسخة (ر) إلى عبارة: «والقرى والمعروف والمساواة». وقد اختلطت على المحقــق (٢) أوراق المخطوط. وكما رأينا فقد مرت هذه العبارة سابقا. انظر نفس العلامة أعلاه.

ب، م: «قط». (٣)

ه: «ير». (٤)

ب: - «لا». (°)

ب، م: «نفاوة». ي: «تفاوت». (1)

ي: «نقاو تما». **(Y)** 

ر، ي: غيّر المحققان لفظة «الخيم» إلى لفظة: «الشيم». **(A)** 

وكلمة الخيم صحيحة، قال في اللسان: «أبو عبيد: الخِيمُ الشيمَة والطبيعة والخُلُق والسحيَّة. ويقال: خِيم السيف فرنْدُه، والخيمُ: الأصل؛ وأنشد:

ومَنْ يَبْتَدعُ مَا لَيْسَ من حيم نَفْسه يَدَعُه ويَعْلَبُه على النفس حيمُها

ابن سيده: الخِيمُ، بالكسر، الخُلُق، وقيل: سَعة الخُلُق، وقيل: الأَصل فارسي معرَّب لا واحد له من لفظه». ابـــن منظور: لسان العرب، ١٩٤/١٢.

ر، ي: «عنها». (9)

ب، م: «قوله». (1.)

من سَفَرنَا هَذَا نَصَــبًا﴾(١)، ولم يرد به شكاية ولا كراهية، ولكن ذكر ما كان، لا غير<sup>(٢)</sup> ذلك، والله أعلم.

وكان أبو صالح ـــ اسمه «تبركت» (٣) ـــ إذا كتبوا له سورة من القرآن في اللوح<sup>(١)</sup>، فكان يقرؤها أيَّاما عدَّة حتَّى تندرس وتمترش<sup>(٥)</sup> الكتابة من اللوح، فيغسلونه ويعيدون كتابة تلك السورة التي غسلوها من اللوح، ويقول لهم: «ما أحسن هذه السورة يا ابن أخى! أترون أنِّي قرأهَا قطُّ؟».

وذكر لنا يونس<sup>(١)</sup> بن أحاج أنَّ أبا صالح تبركت<sup>(٧)</sup> الياجراني<sup>(٨)</sup> كان قائم الليل صائم (٩) النهار. وكان يقول: «عيار (١٠) الليل كلِّه ثلاثمائة ركعة، في كل ركعة فاتحة الكتاب و ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاث مرَّات».

وذكر أبو الربيع سليمان بن موسى أنَّ (١١) صالح بن أبي صالح تبركت (١٢) الياجراني

سورة الكهف: ٦٢. (1)

ي: «لغيره ذلك». **(1)** 

ر: «تبركيت». (٣)

م: - «في اللوح». (1)

ر: «تندرس وتنطمس». ي: «تمترس». (0)

تمترش يعني تزول بالخدش. «قال ابن السكيت: أصابَه مَرْشٌ، وهي الْمُرُوش والخُرُوشُ والخُدُوشُ». ابن منظــور: لسان العرب، ٣٤٦/٦.

ب: - «يونس».ر: - «لنا». (7)

ر، م: «تبركيت». (Y)

ر: «اليحراني». (A)

ي: «قائما الليل صائما». (4)

ر: «عبادة». (1.)

ر: «موسى بن صالح بن أبي صالح». م: + «أبا». (11)

ب، ر، م: «تبركيت». ر: «اليحراني». (۱۲)

بعث إلى أبي حدرون الوايسى (١) في ناقة يستنتج منها نسل الحلال. قال أبو حدرون (٢): «اشهدوا (٣) أنّي قد أعطيت لصالح نصف إبلي كلّها». وكان إذا باع ما يصلح للبيع منها بعث لصالح نصف ثمنه.

وذكر محمَّد بن مانوج<sup>(۱)</sup> أنَّ عمران بن زيري بعث مع رجل من <٣١٥> بني ياجرين حِمْلُ تمرٍ إلى أهل البوادي ليبيعه فيهم، وفيها<sup>(٥)</sup> تميرات<sup>(١)</sup> حوليات<sup>(٧)</sup>، فلمَّا قدم يما<sup>(٨)</sup> أصاب في ذلك<sup>(٩)</sup> التمر من الصوف وغيره<sup>(١١)</sup>، سأله عمران: «هل أخبرت عمَّا فيها من التمر الحولي<sup>(١١)</sup>؟» فقال له: «لا»، وقد كان قال له: «أخبرُ عنها»، فقال له عمران: «هات تليسي»، وترك ما سوى ذلك تحرُّجا.

أبو الربيع قال: «أعطى عمران بن زيري لأبي عبد الله محمّد بن بكر، رفي الله عمّد من بكر، والله عظم لحم شاة عُرَاق لحم (۱۲)، فإذا سائل وقف عليهما، فقال: «أعطوني شيئا». قال: فابتدر عمران العظمَ من يدر (۱۳) أبي عبد الله وفيد (۱۶)، فأعطاه السائل،

<sup>(</sup>١) ر: «حدرون الوابسي». ي: «جذرون الواسيمي».

<sup>(</sup>۲) ب: «جدون». ي: «جذون».

<sup>(</sup>۳) ر: «اشهد».

<sup>(</sup>٤) ي: «نود».

<sup>(</sup>٥) م: - «وفيها».

<sup>(</sup>٦) ي: «تراب».

<sup>(</sup>٧) ي: - «حوليات».

<sup>(</sup>۸) ي: «ها».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «تلك». ر: «بتلك الثمار».

<sup>(</sup>۱۰) ب، ر، م: «وغيرها».

<sup>(</sup>١١) ر: «من الثمر الحولي». ي: «من التراب».

<sup>(</sup>۱۲) ر، ي: - «عراق لحم».

<sup>(</sup>۱۳) ب: «یدي».

<sup>(</sup>١٤) ب، م: «أبي صالح». ي: «وأخذه منه».

وقعدا ومضيا على حديثهما (١٠). وكان أبو عبد الله إذا حدثَّث بهدا الحديث يقول: «أين من (٢) يفعل مثل هذا سوى عمران؟»، شكرًا لما صنع.

وذكر محمَّد بن مانوج أنَّ عمران أمسك دراهـم في يـده (٣)، فنظـر في الزقـاق فرأى خرقة، فتناولها ليصرَّ فيها الدراهم، ثُمَّ بدا له، فرمى بها حذرا وتحرُّجا(١).

وذكر عن ابنه نوح<sup>(ه)</sup> قال: «نام<sup>(٦)</sup> عمران، ذات ليلة، أو<sup>(٧)</sup> ذات مرَّة، وفي يده صرَّة دراهم؛ فلمَّا انتبه من نومه إذا الصرَّة وقعت من يديه، فتركها و لم يأخذها. فقال له ولده<sup>(٨)</sup> نوح: «هذه صرَّتك»، فمضى و لم يأخذها.

< ٣١٦> وقيل: إنَّ امرأة التقت مع عمران، فقالت له: «أنا من ذوي<sup>(٩)</sup> أرحامك يا عمران»، فقال لها<sup>(١٠)</sup>: «إذًا، اجعليني في حلِّ مَمَّا ضيَّعتُ من حقوقكِ».

أبو الربيع قال: سار جماعة من أهل وارحلان وفيهم عمران بن زيري إلى حربة، فوافوا المسجد الكبير عند(١١) حضور صلاة الظهر، فطلع(١٢) عليهم أبو زكرياء

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «وقعدا ومضيا على حديثهما».

<sup>(</sup>٢) م: - «من».

<sup>(</sup>۳) ر، ي: «يديه».

<sup>(</sup>٤) أي ورعا وتعفُّفا عن أموال الناس. وليس كما علق عبد الرحمن أيوب أنه تخوف من كونها نجسة! فالسياق كله في التحري في أموال الناس.

<sup>(</sup>٥) ي: «عن أبي نوح».

<sup>(</sup>٦) ر، م، ي: «قام».

<sup>(</sup>٧) ي: - «ذات ليلة أو».

<sup>(</sup>A) ي: «فقال له والد نوح». ي: «فقال أبو نوح».

<sup>(</sup>۹) ي: «ذوات».

<sup>(</sup>۱۰) ر: - «لها».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «حين».

<sup>(</sup>۱۲) ب، م: «فاطلع».

فصيل(١) بن أبي مسور ﷺ، فتهيَّؤوا(٢) لمعانقته، فقال لهم عمران: «إنَّه لا يصافحكم في هذا الوقت». فلمَّا قابلهم قال(٣): «سلام عليكم»، فعدل عنهم واشتغل بوظائف صلاته، فاغتسل وصلَّى، ثُمَّ عطف عليهم وصافحهم وعانقهم(١) بأجمعهم، ﷺ جميعا.

قال: فيقولون لنا: «سيروا بنا لرؤية الأخيار». قال: فحزنا أريغ. قـــال: «ســـيروا بنـــا لرؤيـــة الأخيار»حتَّى وصلنا حربة، في زمان المشايخ أبي صالح وأبي زكرياء. قال لنــــا: «هــــل رأيـــتم الأحيار؟».

وذكر (٥) لنا أنَّه سار ذات مـرَّة، وخلفه أمُّـه تتبعه، فــسمعته يــتكلُّم ويقــول: «ما أحسس رجالا رأيت! وأيَّ رجال رأيت»! فقالت أمُّه: «ومين أولئك؟ (١٦)» فقال: «أهل حربة». وكان يقول لنوح بن المناسك: «زُر الأخيار يا نوح، فـإنَّ مَثَــلَ<sup>(٧)</sup> مــن لم يلــق الأخيــار كحــروِ لم تفــتح عينــاه<sup>(٨)</sup>». وقال: «كيف يفلح من لا يَرَى(٩) مفلحا؟».

<٣١٧> وذكر سليمان بن موسى بن زنغيل: «فلمَّا وصلوا إلى(١٠٠ جربة

ر: - «فصیل» -(1)

ر: «فأتوا». (٢)

ر: + «لهم». (٣)

ي: - «وعانقهم». (٤)

ب: «وذكروا». (0)

ر: + «الرجال». (7)

ب: -- «مثل». **(Y)** 

ي: «لم تفتح له عين». (A)

ر، ي: «من لم ير». (4)

ر، ي: - «إلى». (1.)

سألهم مَنْ بما من الأحيار عن أفضل(١) من قدموا به؟ فقالوا(٢) لهم: عدل بن اللؤلؤ، وموسى بن زنغيل الزليفي (٣). ثُمَّ سألوا موسى بن زنغيل عن أفضل من قدموا به فقال لهم: «عدل بن اللؤلؤ<sup>(١)</sup> التناوت».

وسألوا عدلاً على (°) حربة، فقال لهم (١): «أفضل من قدمنا به موسى بن زنغیل»<sup>(۷)</sup>.

وذكر سليمان بن موسى أنَّ عدلاً أخذ يوما في صــــلاة الـــضحي، فنــــاداه رجــــل في شأن جمل<sup>(٨)</sup> له يريد أن يبعثه إلى الــشب، و لم يــرد أن ينفلـــت مـــن<sup>(٩)</sup> صـــلاته حتَّى يأخذ حظُّه منها، فــسافر مــسافرو(١٠٠ الــشبِّ وفاتتــه صُــحْبَتُهم، وتخلُّـف الجمل (١١) عنهم، فأصيب أولئك (١٢) المسافرون، فعصم الله جمله من صحبتهم، بحمد الله ذي المنن الذي يسلم من توكّل عليه (١٣).

ب: «فضل». (1)

ر، ي: «فقال». (٢)

ى: «زليطى». **(**T)

م: – «الزليفي. ثمُّ سألوا موسى بن زنغيل عن أفضل من قدموا به فقال لهم: عدل بن اللؤلؤ التنــــاوتي». (1)

ي: «أهل». (°)

ى: - «لهم». (1)

ر: فيها خلط في هذه الفقرة كلها. **(Y)** 

ي: «حُمل». (A)

ي: «ينقطع عن». (9)

ي: - «مسافرو». (1.)

ي: «حمله». (11)

ب، م: «ذلك». **(11)** 

ي: «والحمد لله الذي يسلم من يتوكُّل عليه». (11)

وكان عدل مشهورًا في العبادة والــورع والــسخاء. وكــان مؤذَّنــا(١) إذا أُذَّن لصلاة المغرب صلاّها، ويُعطى له من كوَّة في حدار المسجد ما يفطر [ب]، وكانت (٢) داره قدَّام المسجد، فيقوم إلى (٣) الـركعتين، يقـرأ في (٤) الأولى (٥) سـورة البقرة وفي الآخرة(١) بــ ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَــ لاَّهُ، فيــسلِّم فيخــرج ويــؤذِّن للعتمــة. وكان ذلك(٧) دأبه، وعيار ما بين صلاة المغرب والعـشاء. وكـان رجـلا جهـير الصوت صيِّتا (٨) إذا أمَّ (٩) القومَ في الصلاة، صلَّى بصلاته من كان في موضع يسمَّى «اتَّمَا أَنْ تيسَنْتْ» (١٠).

وذكر سليمان بن موسى، ﷺ، أنَّ رجلين من أهل وارجلان، أحدهما يسمَّى: صالح الصادق، قدما إلى «تين باماطوس» <٣١٨> فتلقَّاهما موسى بن زنغيل، فطلبهما إلى الترول، فقالا له: «دعنا، فإنَّا(١١) قصدنا من هو أسخى منك»، يعنيان عدل بن اللؤلؤ، الله فقصدا عدلا، فجعل لهما على المائدة ثلاثة (١٢) أرباع شاة (١٣).

ي: - «مؤذنا». (1)

ب، م: «و كان». (٢)

ى: «فيطيل الركعتين». (٣)

ي: «وخلال الأخيرة». (1)

ى: + «منهما». (°)

ي: + «حلال». (1)

ى: + «دائما». **(Y)** 

ى: - «صيِّنا». **(A)** 

ى: «ھـؠُّ». (9)

ر: «تمانتسیت». ی: «تمانیتست». (1.)

ب: + «قد». (11)

ي: «فجعل لهما مائدة من ثلاثة». (11)

ر: «الشاة». (17)

وذكر محمَّد بن مانوج<sup>(١)</sup> أنَّه اصطحب مع والدته أمِّ المؤمن<sup>(٢)</sup> بنت حمو بن اللؤلؤ<sup>٣)</sup>-رحمه الله– في زيارة إخوتما وهم إذ ذاك في «أندرار». قال: فسرنا إلى حيث شاء الله(<sup>؛)</sup> في البيداء. فتكلَّمَتْ، فقالت (°): «إنِّي اشتهيت لحما لو وحدته ها هنا». فقالت لي: «تعال نَدْعُ الله أن ييسِّره لنا»، قال(٦٠): فقلت لها \_ وأنا إذ ذاك صبيٌّ قد راهقت البلوغ ..: «حرَّمت على نفسى لحما أصبته ها هنا»، قال: «فسرنا مليًّا، فرأينا خيمة من بعيد، فإذا بشبه امرأة متقنِّعة بقناع أسود، خارجة من باب الخيمة، فأشارت إلينا أن اقعدًا<sup>(٧)</sup>. قال: فقعدنا. فجاءت بظهر شاة، فحطَّته<sup>(٨)</sup> على نبات الأرض. فأخذت تملخ<sup>(٩)</sup> من مطائبه (۱۰) و تعطیه لوالدتی، فتأکله (۱۱)، و تستدلُّها (۱۲) و تقول: «هذا ابنی (۱۳)»،

من مجموعة سير الوسياني

ر، ي: «بن نوح». (1)

ر، ي: «المؤمنين». **(Y)** 

ي: «لؤلؤ». (٣)

ى: «ما شاء الله». (£)

م: - «فقالت». (2)

ر: - «قال». (7)

ر، ي: «أن نقعد». **(Y)** 

م: «فحططه».  $(\lambda)$ 

ر، ي: «تسلخ». وهو تحريف. (9)

جاء في لسان العرب: «ومَلَخَ الشيءَ يملَخُه مَلْخاً وامتَلَخه: اجتذبه في استلال، يكون ذلك قبضاً وعضًّا. وامـــتلخ اللجامَ من رأس الدابَّة: انتزعه؛ و امتلخ الرُّطِّبَة من قشرها واللحمة عن عظمها، كذلك». ابن منظــور: لــسان العرب، ٧/٣٥.

ر: «جانبه». (1.)

ر: «تأكل منه». (11)

ر: «تستلذُّ به». (11)

ي: «لابي». (11)

فأومأت المرأة إليها<sup>(١)</sup> أن «لا». فأكلت أمِّي حتَّى قضت شهوتها وقرمها<sup>(٢)</sup> وحاجتها، ولم أذقه.

وذكر أيضا محمَّد بن مانوج (٢) أنَّ والدته أمَّ المؤمن (٤) حضرت (٥) دفن أبيها حمُّو بن اللؤلؤ وهي إذ ذاك (١) صبيَّة. قالت (٧): نظرت إلى قبره حين رجع عنه الناس فرأيت (٨) شبه (٩) فارسين أخضرين نازلين من الهواء (١١) حتَّى دخلا في القبر. فمكثَا (١١) قليلا، فنظرتُ الثانيةَ فرأيتهما (١٢) وقد طلعا من القبر وصعدا في الهواء (١٣).

ثمَّ ذكر عنها أيضا أنَّ أباها حَمُّو أرسل عياله ذات مرَّة إلى (١٤) الربيع، و(١٥) انتشر في البلاد خبر امرأة أنَّه (١٦) تزوَّجها في السرِّ، فبلغه (١٧) ما نما عنه من (١٨) ذلك، فحضر فجمع

ر: «إليه».

<sup>(</sup>٢) ي: «وقدرها».

<sup>(</sup>٣) ر: «وذكر أيضا أبو محمد بن نوح». ي: «وذكر أيضا محمد بن نوح».

<sup>(</sup>٤) ي: «المؤمنين».

<sup>(</sup>٥) م: «حضر».

<sup>(</sup>٦) ي: «آنذاك».

<sup>(</sup>٧) ي: «قال».

<sup>(</sup>٨)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)<

<sup>(</sup>٩) ر: - «شبه».

<sup>(</sup>۱۰) ب: «الهوی».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «فمكثت».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «فنظرت ثانية فرأتهما».

<sup>(</sup>۱۳) ب، م: «الهوی».

<sup>(</sup>۱٤) ي: + «أبي».

<sup>(</sup>١٥) ي: + «قد».

<sup>(</sup>۱۶) ي: «قد».

<sup>(</sup>۱۷) ب، م: «فبلغا».

<sup>(</sup>١٨) ي: «فبلغه ما قصر عنه في ذلك».

الناسَ (١) فقال لهم: «أنصتُوا». فأنصَتُوا (٢)، فقال: «أيُّها الناس <٣١٩> إنَّه (٣) بلغني أَنَّه (٤) أشيع علي (°) أنِّي تزوَّجت امرأة في السرِّ، اعلموا أنِّي (٦) تزوَّجت مريم بنت ماسُوِّي(٧) بوليِّها. احفظوا عنِّي(^): أيُّما رحل تزوَّج امرأة بغير إذن وليِّها فإنَّ ذلك الزنا بنفسه، فإنَّ ذلك هو الزنا بعينه (٩)».

أبو الربيع قال: كان أبو عمران موسى بن زكريا إذا ذُكر بحضرته نكاح السرِّ يغضب حتَّى ينتفخ منخراه (۱۱۰)، ويقول: «نكاح السرِّ نكاح الشَّرِّ»(۱۱۱).

وحكيي عن عائسشة أمِّ المـــؤمنين –رضــــي الله عنــــها-، أنَّهــــا(١٢) كانــــت تقــول: «أَيُّمــا امــرأة نُكحــت (١٣) بغــير إذن وليِّهــا فنكاحهــا باطــل» قالتها(۱٤) ثلاثا(۱۵).

وقيل عن محمَّد بن سليمان النفوسيِّ، ﷺ، كـان يقــول: «إذا كــان النكــاح

ر: «فأحضر جمعا من الناس». ي: «فحضر مجمع الناس». (1)

ب، ي: - «فأنصتوا». م: «فنصتوا». **(Y)** 

ى: «قد». **(**T)

ي: + «قد». (٤)

ي: «عنِّى». (°)

ي: - «أَنِّي». (7)

ر: «ما سوعي». **(Y)** 

ب: - «عنِّى». (4)

ي: - «اعلموا إن تزوجت امرأة بغير إذن وليها فإنَّ ذلك الزنا بعينه». (9)

ب، ر، م: «تنتفخ». (1.)

ي: «نكاح السرِّ حرام». (11)

ب، م: -- «أنَّها». (11)

ر: «تنكح». (11)

م: «قالها». (11)

ي: + «فنكاحها باطل». ي: - «قالتها ثلاثا». (10)

بغير سنَّة صار الولد عقوبة، وأيُّ خير يكون في ولد العقوبة».

وكان أبو الربيع \_ حين سرنا من عنده (١) راجعين إلى بلادنا \_ قال: «بلّغوا عنّي عبد الله ولدي (٢) السلام، وقولوا له: إنْ بَلَغَني عنه (٣) هذه الخصلة التي في وارجلان فقد قطعني، (٤) ولقد طفت في تلك النواحي عشرين سنة فما سمعتها عمّن فيه خير، ولكن من أراد أن يسوغ له تخليطه (٥) ، جعل يحكيه عن الأخيار ويقذفهم به، حاش لهم من (١) ذلك، لا يرضى بتلك الأفعال من يشفق على نفسه ودينه، إلا من اتّبع هواه، وآثر شهوته (٧)».

وذكر محمَّد بن مانوج (^) أنَّ والدته زارها (¹) المشايخ ذات مرَّة في آخر عمرها، فقالوا له: «حدِّثينا (¹) بشيء». فقالت لهم: «ماذا أحدِّثكم به؟ كلُّ ما دفنه الأخيار من الأوائل أظهرتموه أنتم أهلَ هذا الزمان».



<sup>(</sup>۱) ب: «عند».

<sup>(</sup>٢) ي: «والدي».

<sup>(</sup>٣) ي: «إن بلغته عنِّي».

<sup>(</sup>٤) ي: + «قال».

<sup>(</sup>٥) ر: «تخطئة».

<sup>(</sup>٦) ر: «حاشاهم». م: «حاشر لهم عن».

<sup>(</sup>٧) ي: «شهواته».

<sup>(</sup>۸) ر، ي: «بن نوح».

<sup>(</sup>٩) ي: + «بعض».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «حدثنا».

## <٣٢٠> ذكر بقيَّة من جمل أخبار أبي عبد الله محمَّد بن بكرها

حدَّث أبو الربيع سليمان بن يخلف، ﴿ أنَّ رجلا من نفوسة كان صاحبا لينكول بن عيناء (۱) المزاقي –رحمه الله –، وكان بتيجديت (۱) يلازمه في أموره، ويسعى له في حوائجه، حتَّى وصل إلى ينكول (۱) من صاحبه عشرون (۱) دينارا؛ فمات ينكول (۱) بناحية (۱) إفريقية، في غير بلاده (۱). فطلع النفوسيُّ في طلب ماله إلى مشايخ تيجديت (۱)؛ فقال له من بها من المشايخ: «إنَّ ينكولاً (۱) مات في غير بلده (۱۱) و لم يترك وارثا سوى الله (۱۱)، وله طفلة، و لم يوص بما ذكرت ». فلمَّا أيس النّفوسيُّ منهم، سمع بمشايخ من مشايخ (۱۱) أهـل الـدعوة طلعوا إلى قصطالية (۱۱) واجتمعوا بقنطرا (۱۱)، فيهم أبو عبد الله محمَّد بن بكر، ومحمد بن الخير، وداود بن يوسف، وسعيد بن (۱۱) إبراهيم، ﴿ أجمعين، وجماعة كـثيرة. فقـصد

<sup>(</sup>۱) ر: «لنيكول». ي: «ليكنول بن مناد».

<sup>(</sup>٢) ر: «بتاجديت». ي: «بتحريت».

<sup>(</sup>٣) ي: «نيكول».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «عشرين».

<sup>(</sup>٥) ي: «نيكول».

<sup>(</sup>٦) ي: «في ناحية».

<sup>(</sup>۷) ر: «بلده».

<sup>(</sup>A) ر: «المشايخ في تاجديت». ي: «المشايخ في تجريت».

<sup>(</sup>٩) ر، ي: «نيكول». وكذا في سائر ما يأتي.

<sup>(</sup>۱۰) ي: «بلاده».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «سوی طفلة و لم يوص...». ي: «سوی ابنة له».

<sup>(</sup>۱۲) ي: - «مشايخ».

<sup>(</sup>۱۳) ب، ر: «قسطالية». ي: «قصطاليا».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «قنطرارة».

<sup>(</sup>۱۵) ب: + «أبي».

النفوسيُّ < ٣٢١ نوسكا النفوسيُّ و ٣٢١ نوسكا الشيخ أبا عبد الله محمَّد بن بكر هُمْ، قصَّته، وشكا إليه (١) أَمْرَهُ مِنْ أَمْرِ دَيْنه على ينكول (٢). فقام داود بن يوسف فقال: «عليَّ دَين ينكول (٣) أقضيه عليه من مالي» (٤). فقال له (٥) أبو عبد الله: «احلس لا تصيب إلاَّ سهمك (٢)». تُسمَّ قام سعيد بن إبراهيم فقال: «يا شيخ عليَّ دَيْنه»، فقال له (٧) أبو عبد الله: «احلس، فلا تصيب إلاَّ نصيبك (٨)». ثُمَّ قام محمَّد بن الخير فقال له: «عليَّ دَيْنه بسعة مالي». فقال له أبو عبد الله: «احلس لا تصيب إلاَّ ما ينوبك». فلمَّا سمع النفوسيُّ ما تبرَّع به المسليخ أبو عبد الله: «احلس لا تصيب إلاَّ ما ينوبك». فلمَّا سمع النفوسيُّ ما تبرَّع به المسليخ ومسارعَتهم في قضاء الدَّين عن ينكول (٩) ومنافستهم إلى الخير (١٠)، قام فقال: «تركت لينكول دَيْني الذي لي عليه». فقال له أبو عبد الله: «احلس». ثُمَّ إنَّ المشايخ المسذكورين احتمعوا النَّفوسيِّ دَينه كلَّه (١) ودفعوه له.

حدَّث الشيخ (۱۳) ماكسن بن الخير ﷺ، أنَّ أبا عبد الله محمَّد بن بكر ﷺ، طلع إلى الربيع على ناحيــة «تــين بــسلي» قـــال: وكنــت إذ ذاك في وارجـــلان

<sup>(</sup>۱) ي: «له».

<sup>(</sup>٢) ر: «إليه أمر دُيْنه على نيكول». ي: «له من أمر دينه على يكنول».

<sup>(</sup>٣) ي: «يكنول».

 <sup>(</sup>٤) (٤) - «فقام داود بن يوسف فقال: "عليّ دَين ينكول أقضيه عليه من مالي"».

<sup>(°)</sup> ر: + «الشيخ».

<sup>(</sup>٦) ي: «نصيبك».

<sup>(</sup>٧) ر: + «الشيخ».

<sup>(</sup>۸) ي: «ما ينوبك».

<sup>(</sup>٩) م: - «عن ينكول». ي: «يكنول».

 <sup>(</sup>١٠) ر: «ما تبرَّع به المشايخ ومنافستهم في الخير، ومسارعَتهم إلى الخير في قضاء الدَّين عن نيكول».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «أجمعوا».

<sup>(</sup>۱۲) ر: - «کله».

<sup>(</sup>۱۳) ر، ي: - «الشيخ».

وفيه (۱) جماعة كبيرة (۲) من العزّاب، قال: فطلعنا بجماعة (۳) في زيارة (١) أبي عبد الله في سنة ذات مجاعة، قال: فلمّا وصلنا إليه أَضَافَنَا ضيافة حسسنة، وقلنا (١) له: «ادع لفلان من أهل وارجلان، فإنّه أضاف العزّاب ضيافة عظيمة، وكان كسر (٦) عليهم في ضيافته أموالاً كثيرة. فقال أبو عبد الله: «هذه عادتكم أنتم أهل (٢) هذا الزمان، وإنّما تحبُّون من (٨) يضيّفكم ويضيّفكم (٩). فهلا قلتم: إنّ فلانا قام (١٠) بدين الله وأحيى (١١) سير الأوائل (٢١) من السلف الصالحين (١١) وما (١٤) كان شبيها بهذا (١٥)، فادع له (١٦) قال ماكسن: ثُمّ دعا له بعد ذلك.

أبو الربيع قـــال: طلعنـــا مـــع أبي عبـــد الله إلى وارجــــلان زائـــرين في جماعـــة

<sup>(</sup>۱) ي: «وفيها».

<sup>(</sup>٢) ي: «كثيرة».

<sup>(</sup>٣) ر: «في جماعة».

<sup>(</sup>٤) ي: «لزيارة».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «فقالا له». ر: «فقالوا له».

<sup>(</sup>٦) ي: «أنفق».

<sup>(</sup>٧) ي: «يا أهل».

<sup>(</sup>A) ب، م: «ما».

<sup>(</sup>٩) ب: «ويضيّفكم ويضيّفكم».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «قائم».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «وإحياء».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «الأولين».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «الصالح».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «ومن».

<sup>(</sup>١٥) ي: «بمؤلاء».

<sup>(</sup>١٦) ب، م: - «فادع له».

كبيرة (١)، فسمع (١) قبائل أهل الدعوة بإقبالهم (٣)، حتَّى [إذا كنَّا] ببعض الطريق حعل أبو <٣٢٢> عبد الله على كلِّ قبيلة (٤) عريف وسفيرا، يرعاهم ويتفقَّد أمورهم، خوفا ممَّا يحدثون في وارجلان. فطلب (٥) رجلا من أهل طرابلس (١) يقال له "جلداسن" (١) أن يكون عريفا على (٨) أهل طرابلس، فأبى، وقال (١٠) أن يكون عريفا على (٨) أهال طرابلس، فأبى، وقال (١٠) أبو عبد الله: «أتمم الآية يا جلداسن (١٠)». ثُمَّ قال: فسرنا مرافقة هذا (١) فأخرَ حُوه إلى (١١) الخطَّة، ثُمَّ تاب فردُّوه. قال: فسرنا على هذه الرعاية والحذر والوجل من وارجلان (١١) والجدِّ والاجتهاد والافتقاد (١٢) عضهم أنَّه (١١)

<sup>(</sup>۱) ي: «كثيرة».

<sup>(</sup>۲) ي: «وفينا».

<sup>(</sup>٣) ي: «بأجمالهم».

<sup>(</sup>٤) ر، ي: + «منهم».

<sup>(°)</sup> ر: - «وسفيرا، يرعاهم ويتفقّد أمورهم، خوفا ممّا يحدثون في وارجلان. فطلب»، وعلَّق المحقّق بأنَّ النصَّ غير واضح.

<sup>(</sup>٦) م: «اطرابلس».

<sup>(</sup>٧) ي: «جلدانس». وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>۸) ر: + «طلب رجل».

<sup>(</sup>٩) ر، ي: + «له».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «جلداس».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «من».

<sup>(</sup>۱۲) ي: – «من وارجلان».

<sup>(</sup>۱۳) ب: - «والافتقاد». ر: «والابتعاد».

<sup>(</sup>۱٤) ب، ر، م: «وصلوا».

<sup>(</sup>۱۵) ر: – «عن».

<sup>(</sup>١٦) ر: «ألهم».

أحدث أحداثًا ممَّا كانوا ينهون عنه.

وذُكر عن الشيخ أبي عبد الله أنّه كان مع تلاميذه (۱) في الغار المعروف بستين يسسلي. وكان صنّفهم ثلاثة أصناف عند منامهم، وجعل رتبتهم في حال مسضاجعهم (۱)؛ فكان صنّفهم يردُّون رؤوسهم إلى القبلة تجاه الحراب وتلقاءه، ويردُّ أواسطهم (۱) رؤوسهم إلى القبلة بي أساطير (۱) التلامذة رؤوسهم إلى ناحية القبلة إلى أساطير (۱) الغار وأعسم عن التلامذة من السطر الأحير (۱)، ويتركون للشيخ مكانا مقابلا المحراب. فإذا كان آخر الليل عند قيام التلامذة وجدوه قاعدا في (۱۱) مكانه، ولا يدرون من أين جاز إليه، ولا من أين وصل. وهو أيضا من أعاجيب ما أتى به (۱۱).

قال أبو الربيع: دعاني أبو عبد الله ذات مرَّة فقال لي: «إنِّسي(١٢) قمست البارحسة

<sup>(</sup>١) ي: «تلامذة».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «مضاجعتهم».

<sup>(</sup>٣) ب، ر، م: «ورد أوسطهم».

<sup>(</sup>٤) ب، ر، م: «أساطر»، والصواب ما أثبتناه، قال الرازي: «و السَّطْرُ أيضا الخَـطُّ والكتابــة... والجمـــع أسطارٌ، كسبب وأسباب وجمع الجمع أساطير». مختار الصحاح، ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) ب، ر، م: «وردَّ».

 <sup>(</sup>٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)
 (٦)

<sup>(</sup>٧) ي: «(فهو) أراد».

<sup>(</sup>٨) ب، م: «الأوسطين». ر: «المتوسطين».

<sup>(</sup>٩) م: «الآخر».

<sup>(</sup>۱۰) ر: - «في».

<sup>(</sup>۱۱) م: - «به».

<sup>(</sup>۱۲) م: «إنما».

فلم أحد ما أتوكًا عليه غير هذه الجريدة، ولا أدري لمن همي، فأخذتُها (١) على وحه الدِّلالة (٢) على وجه الدِّلالة (٢) على العُزَّاب كلِّهم (٣)، فاسأل عن صاحبها وادفعها له.

وذكر الشيخ يحيى بن (ئ) جعفر رَّقُهُ، أَنَّه (ث) رَقَدَ ذات ليلة في الغار مع التلامذة، فسمع وذكر الشيخ يحيى بن أحساغر (تا نشغ ويشهق. قال: فعرفت حسر الله حسو من أصاغر (تا نشغ أله الله عن بكائه، فماطلني. فاستقصيت عنه في السؤال، فقال لي: التلامذة. فلمّا أصبحنا سألته عن بكائه، فماطلني. فاستقصيت عنه في السؤال، فقال لي: (وما لي لا أبكي وقد احتمع العزّاب في ندائهم ((م))، وتناصحوا وتواددوا ((ق))، فلم يذكرني أحدٌ منهم. وقد كان فلان قبل هذا لا يدع نصحي ((()) ولا تذكّري ((()) غاية (()))؛ فلمّا مضى عدمت من ينصحني، فبكيت من أحل ذلك». وقد اهتمّ هذا لنفسه، وَحَيِسيَ قلبُه (()). وهو يوسف والد (()) عيسى المديوني – رحمهما الله –.

وذكر رجل لأبي الربيع عن أبي عبد الله أنَّه قال: «من عـــاش قلـــيلا لم يـــؤخِّره الله

<sup>(</sup>۱) ب، م: «فأخذها». ي: «فخذها».

<sup>(</sup>٢) ي: «الدالة».

<sup>(</sup>٣) ب: - «كلهم».

<sup>(</sup>٤) ر: «بن أبي جعفر».

<sup>(</sup>٥) ي: + «قد».

 <sup>(</sup>٦) ر: «فسمع صوت باك». ي: «فسمع نشئًا باكيا». والصواب ما أثبتناه، قال ابن منظور: «نَشَغَ يَنْــشَغُ
نَشْغًا: شَهقَ حتَّى كاد يُغْشى عُليه وإنَّما ذلك من شَوْقه». لسان العرب، ٨٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «أصاغير». ر: «أصغر».

<sup>(</sup>٨)(٨)

<sup>(</sup>۹) ي: «تراددوا».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «نصحتي». ي: «نصيحتي».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «تذكيري».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «تذكري ورعايتي».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «وأحيا قلبه». ر: «لنفسي وحبيب قلبي».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «ولد».

وذكر أبو عبد الله محمَّد بن بكر [أنَّه] قدم إلى وغلانة، فوجد في جماعتهم شيئًا (٢) من التنازع، وتعاطي (٤) المناكب، وفيهم رجل من لواتة (٥) يسمَّى أُبدَرُ (١) الله، من ذريَّة السكَّاك (٧) يفتيهم في الأمور، وينزع إلى (٨) الاختلاف، ويميل إلى التشاغب. فقال له (٩) أبو عبد الله: «اعلم يا أَبْدُ (١) الله أنَّه ليس واحد أفضل من الجماعة إلاَّ النبيِّ عليه السلام، واعلم (١١) أنَّ من يتكلَّم وقد احتيج إليه في (١٢) الكلام فقد ابتلي مرَّة، ومن يتكلَّم (٣) و لم يُحتج إليه فقد ابتلي مرَّتين».

وذكر أبو يعقوب يوسف(١٤) بن الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن بكر ﷺ، أنَّ أبا عبــــد

<sup>(</sup>١) ي: «ولأخرته».

<sup>(</sup>٢) ي: - «من».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «وفيهم شيئا».

<sup>(</sup>٤) ي: «تعطي».

<sup>(</sup>٥) ر: «لماية».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: «أباد».

<sup>(</sup>٧) ر: «السكاكي».

<sup>(</sup>۸) ب، م: - «اِلَى».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «أباد».

<sup>(</sup>١١) م: - «واعلم». ر، ي: - «أنَّه ليس واحد أفضل من الجماعة إلاَّ النبيء عليه السلام»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>۱۲) ر: «من»،

<sup>(</sup>۱۳) ر: «تکلم».

<sup>(</sup>۱٤) ب: - «يوسف».

الله نزل ذات مرَّة إلى وغلانة (١)، وفيها جماعة العزَّاب <٣٢٤> في المسجد عـازمين. فقصدوا(٢) أبا عبد الله تحت النخيل (٣) التي على «عين تاعمارت(١)». فأتاه أبو عمران موسى بن جنون -رحمة الله عليه-، بشيء من البسر والفقُّوص(٥) في أوان إبَّان التمـــر. فانتهره، وأبي أن يأخذ شيئا منها، وقال: «أتجترئ<sup>(٦)</sup> عليَّ بمثل هذا؟ اذهبْ<sup>(٧)</sup> بذلك إلى العزّاب(٨)». فقال موسى: «وما يبلغ هذا في كثرة العزّاب؟ ». فقال أبو عبد الله: «جَزِّئ الفقوص(٩) أجزاءً وتجعلها(١٠) مع البسر في حجرك، وتعطيهم إلى حيث بلغــت فيهم». ففعل ما أمره به. وهذا من حُسن سيرته، وكثرة سياسته، وخوفه من عقوق(١١) أصحابه.

ورُوي أن أبا<sup>(۱۲)</sup> عبد الله كان<sup>(۱۳)</sup> يضرب الأمثال لأهل زمانـــه ويقـــول: «إنَّمـــا مثل أهل هذا الزمان مثل السبخة التي بفنائنا، إن ابتلَّــت أزلقـــت (١٤٠)، وإن نـــضبت

ر: «ورغانة». (1)

ر: «فقصد أبو». ي: «فقعد أبو». **(Y)** 

ى: «النحل». (4)

ي. «تعمارت». (1)

ر، ي: «الفقوس». (°)

ى: «أَجْوِ أَ». (7)

ب: - «اذهب». (Y)

ر: «للعزابة». **(**\( \)

ر، ى: «الفقوم.». (9)

ر، ي: «واجعلها».  $(1 \cdot)$ 

ي: «ووقوقه على حقوق». (11)

ب: - «أبا». (11)

ب: - «كان». (17)

ر: «زلقت». (11)

ونَشَبَت (۱) خدشت وجرحت. وإنَّ أهل هذا الزمان مثل التيوس، إذا اجتمعوا تناطحوا، وإذا افترقوا تصايحوا (۲). وإنَّ أهل هذا الزمان مثل ماء القراح (۳)، لا ينضج الطعام ولا يروي (۱)، ويقمع من الحرة والصارة والقلة والعطش (۱۰). وإنَّ أهل هذا الزمان مثل الحطب الصغير، لا (۲) يُربَط فيصير حزمة، ولا يمكن أن يجعل في الغراير فيرفع». وقال أيضا: «مدَّعي (۱) أهل هذا الزمان مثل كرانيف (۱) الشبكة، إذا رفعت الشبكة اختلفت رؤوسها خارج الشبكة (۱۱)».

وقال عن الشيخ أبي(١١) ميدول مصكُدَاسن(١٢) الزنزفي أنَّه قال في مثل هذا المعني(٦٣):

<sup>(</sup>١) ر: «وإن يبست خدشت». ي: «وتيبست». «نَشِبَ الشيءُ في الشيء، بالكسر، نَشباً ونشوباً وُنشَبَّةُ لَم يَتْفُذْ... [قال] الجوهريُّ: نَشِبَ الشيءُ في الشيء، بالكسر، نُشوباً أي عَلِقَ فيه؛ وأَنْشَبْتُهُ أنسا فيمه أي أَعْلَقُتُمهُ، فانْتَشَبَ؛ وأَنْشَبَ الصائدُ: أَعْلَقَ». لسان العرب، ٧٥٦/١-٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) م، ي: – «وإنَّ أهل هذا الزمان مثل التيوس، إذا اجتمعوا تناطحوا، وإذا افترقوا تصايحوا». انتقال نظر، لتكرار «وإن أهل هذا الزمان».

<sup>(</sup>٣) ر: «الفراج».

<sup>(</sup>٤) ي: «لا ينضح ولا يروي».

 <sup>(</sup>٥) كذا في ب، م. وفي ر: «ويقنع من الجرة والصرة والقلّة والعطش». وفي ي: «ولا ينفع من الحرّ والـــصرّ والعلّة والعطش».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «لا».

<sup>(</sup>٧) ر: «من دعا أهل الزمان».

<sup>(</sup>۸) ب: – «هذا».

<sup>(</sup>٩) في النسخ: «كرانف». والصواب ما أثبتناه، كما في لسان العرب، ٢٩٧/٩-٢٩٨.

ي: «إنَّ أهل هذا الزمان مثل الكرانيف في الشبكة».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «الرؤوس خارجها».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «أبي».

<sup>(</sup>۱۲) ب: «مطکداسن». ي: «مطکمداسن».

<sup>(</sup>١٣) ر، ي: «الزنزفي مثل المعني».

«إنَّما مثلكم يا أهل هذا (١) الزمان كمثل الدماميص الصغار التي تكون في حياض (٢) الماء، ماء المطر؛ يتردَّد (٣) من ناحية إلى ناحية، حتَّى يمسح (٤) الريح الهيف، فينشف الماء وينشها (٥)، وتملك الدماميص». فهذا ما قاله في (٦) زمانه وهو من أتراب أبي عبد الله محمَّد بن <٣٢٥> بكر ﷺ.

وقد زرت هذا الشيخ، أبا ميدول، أنا وزكريا بن أبي بكر، فقال لنا: كتب إليَّ أبو<sup>(٧)</sup> عبد الله كتابا فيه: «مدَّ اليد بما أمكنك» مدَّ اليد بما أمكنك» أن وكرَّرها ثلاثا. فأمرت واحدًا من العُزَّاب (٩) أن ينسخها لي في كتاب، فكتبها لي مرَّة واحدة، فقال لنا: انظروا إلى (١٠) أهل هذا الزمان وأفعالهم!.

وذكر الشيخ يجيى بن (١١) جعفر أنَّ أبا القاسم يونس بن أبي زكريا كتب إلى أبي سميمون (١٢) كتابا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبي ميمون (١٣) أطال الله بقاءه، وأدام نعماءه؛ فإنِّي (١٤)

<sup>(</sup>۱) ي: - «هذا».

<sup>(</sup>٢) ي: «أحواض».

<sup>(</sup>٣) ي: «تتردد».

<sup>(</sup>٤) ي: «تمسح».

<sup>(</sup>٥) ر: «وينشرها». ي: - «وينشها».

<sup>(</sup>٦) ي: + «أهل».

<sup>(</sup>٧) ر: «اكتب إلى أبي».

<sup>(</sup>A) ي: - «مدُّ اليد بما أمكنك».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «من العزاب».

<sup>(</sup>۱۰) ب: - «إلى».

<sup>(</sup>۱۱) ر: + «أبي».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «ميدول».

<sup>(</sup>۱۳) ر، ي: «ميدول».

<sup>(</sup>۱٤) ي: + «قد».

سمعت أنَّ جماعة من (١) النُّكَّار طلعوا إلى ما قبَلكم، إيَّاك ثُمَّ إيَّاك أن يشقُّوكم ولو بالضيافة، فإنّ القوم أحدع من كان في أمَّة محمَّد على، وأنت ممَّن (٢) لا يوصَّى والسلام».

قال أبو الربيع: نزل الجراد على ضَيعة الـشيخ بـتين يـسلى، فـدعاني وقـال: «اذهب إلى الضيعة، فاقرأ هذه الآية: ﴿سُوآءٌ مِّنكُم مَّنَ اَسَــرَّ الْقَـــوْلَ وَمَــن حَهَــرَ به...﴾ الآية كلُّها، ثُمَّ نَاد وقُلْ<sup>(٣)</sup>: «يا من هنـــا<sup>(٤)</sup> مـــن إخواننــــا، يـــستعين بكـــم الشيخ الضعيف الأعمى أن تعينوه على رفع<sup>(٥)</sup> الجراد من ضيعته». قـــال: ففعلـــت ما أمرين به(٦). فانكشف الجراد وانقشع من ساعته، والحمد لله ربِّ العالمين(٧).

وروي عنه أيضا<sup>(٨)</sup> أنَّه هرب له بغل، وهو إذ ذاك في الربيع فند يومًا<sup>(٩)</sup>؛ فقصد نحـــو أريغ، فأرسل رجالاً<sup>(١٠)</sup> في طلبه، فأمرهم أن ينادوا ويقولوا<sup>(١١)</sup>: «يا إخواننا <٣٢٦> الذين كانوا هاهنا إن الشيخ الأعمى يستعين بالله وبكم على ردِّ بغله». ففعلوا ما أمرهم به؛ فإذا البغل راجع على أثره(١٢) يركض كأنَّه يُنخس أو يُضرب.

ي: - «سن». (1)

ى: «(و آية).....». **(Y)** 

ي: «ثمَّ نَادي وقال». (٣)

م: «هاهنا». (£)

ر: «دفع». (0)

ب: - «به». (1)

م: - «والحمد لله ربِّ العالمين». ي: «بحمد الله». **(Y)** 

ب، م: - «أيضا». **(**\( \)

ي: «في الربيع يومًا». ي: «منذ يوم». (٩)

ر: «رجلا». (1.)

ب، م: «ينادوا يقولون». (11)

ب: - «أثره». (11)

وعنه قال: «قطيعة<sup>(۱)</sup> الرحم مثل قطع عضو من البدن، لا يخاط ولا يناط ولا يعقد إلى (۲) ما قطع منه».

وحدَّث يعقوب بن أبي القاسم أن أبا عبد الله كان في أريان وهو في زمان حينئذ (٣) قطًاع الطريق دُعَّار (٤) يمينا وشمالا. فبلغ فيه ذلك مبلغا عظيما، وضاق به ذرعه، وحاق (٥) به فزعه. فإذا احتَمَعت إليه جموع بين مغراوة وعَظَهُم وأمرهم ولهاهم عن إحداثهم الشُبَه (٢)، وقطعهم الطرق. ولعلٌ قائلا منهم يقول: «يا شيخ (١)، لا نقدر ولا نستطيع لمن يفعل ذلك». فيقول (٨): «فإذا لم تستطيعوا ولم تقدروا فنحن نستطيع ونقدر لأنفسنا». فارتحل بعياله، وتوجَّه نحو إفران. فمكث فيها نحو (٩) سنة، فلحقته جموع مغراوة كلُها هنالك، فراودوه (١٠) على الرجوع إلى بلده؛ فقالوا: «لم تركت ضيعتك مع استقبال منفعتها؟». يعنون «تين يسلي»، فقال لهم: «هي عندي وهذه والزيتا (١١) سواء». وكانت

<sup>(</sup>۱) ي: «فقطع».

<sup>(</sup>۲) ي: «إلا».

<sup>(</sup>٣) ي: «زمان كان فيه قطاع».

<sup>(</sup>٤) ر: «يذرعون». ي: «ذارعين».

قال في اللسان: «دَعِرَ الرجلُ دَعَراً إِذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس، وهو الدَّاعِرُ. و الدَّعَّارُ: المفسد. و الدَّعَرُ: الفسادُ... ورجل دَاعِرٌ: خبــيث مفسد... ويجمع على دُعَّارِ». ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ر: «وضاق».

<sup>(</sup>٦) ر: «أحداثهم البشعة».

<sup>(</sup>٧) ي: «قال للشيخ».

<sup>(</sup>٨) ي: «فقال».

<sup>(</sup>۹) ر: - «نحو».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «فراوده».

<sup>(</sup>۱۱) كذا في ب، و م، و ر، وفي ي: «وهذه الزيت».

الزيتا<sup>(۱)</sup> خلفه كأنَّه يراها، وذلك من كثرة فراسته وثباته وفطانته (<sup>۲)</sup>. وقال لهم (<sup>۲)</sup>: «هذه قفَّي تدور بين (<sup>۱)</sup> ببي يكشن (<sup>۱)</sup> للتمر (<sup>۲)</sup> مع ما ذكرتم من غلَّة تين يسلي. أَفَأَقْعُدُ لكم (<sup>۲)</sup> في أريخ، فأكون (<sup>۱)</sup> كالفريسة تنتأ (<sup>۱)</sup> ببين الدئاب، وتأتيني (<sup>۱)</sup> من كلِّ مكان. وها أنت ترى (<sup>(1)</sup> العزَّاب يقصدون إليَّ من الآفاق، فيقبلون بحدود أريخ لمس بن مليان (<sup>(1)</sup> عن مشرقه، وجابر عن مغربه <٣٢٧> وسليمان بن عائشة عن شماله، وصارت العزَّاب أعلاما (<sup>(۲)</sup> لأريخ من قبَلِي. فلمَّا أيسوا من رجوعه تلك المرَّة، رجعوا إلى أريغ وامتثلوا ما قدروا عليه من إحسراج الحقوق. ثُمَّ رجع بعد ذلك.

وقد جاز عليه أبو محمَّد بن سليمان، وقت<sup>(١٤)</sup> كان في إفران، وهو قادم من<sup>(١٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) ي: «الزيت».

<sup>(</sup>۲) ي: «وفطنته».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «اللهم».

<sup>(</sup>٤) ي: «ف»

<sup>(</sup>٥) ر: «يكسن».

<sup>(</sup>٦) ب: «التمر». ي: «للثمر».

<sup>(</sup>٧) ي: «إن أنا أقعد». ر: «أفأقصد إليكم».

<sup>(</sup>۸) ي: «فسأكون».

<sup>(</sup>٩) كذا في ب، وم. وفي ي: «تنتن». وفي ر: «تنتالها».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «وتأتيها».

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «وهاتر». ر: «وهؤلاء».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «أريغ، كذا ابن كيسان». ر: «الحسن بن مليان».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «عن شماله عمالا».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «وقتها».

<sup>(</sup>۱۵) ي: «على».

ضبط ومقارنة النصوص

القلعة، فقال له: «ما بالك<sup>(۱)</sup> لم تبلغ إلى وارجلان، فترى الناس ويرونك؟<sup>(۲)</sup>»، فقال<sup>(۳)</sup> أبو عبد الله: «ما لي ولرؤية قوم عمدوا إلى مكيال<sup>(٤)</sup> عظيم، فجعلوا فيه<sup>(٥)</sup> القدور والمقالي والشقق والملاحف<sup>(۱)</sup>، فأخلطوا ذلك كله ممّا لا يستقيم إخلاطه وجمعه؟ <sup>(۷)</sup> فأرسلها مثلا. قال الأوّل:

«لا تخلطن خبيثه بطيِّبه واخلع ثيابك منها وانج عريانا».

وبلغنا أنَّه زاره حينئذ محمَّد بن سليمان النفوسيُّ، ومحمَّد بن عمر اليروتي (^)، وكانا يدرسان (٩) الكتب في غيران بيني (١٠) أجاج؛ فيسألهما عن حالهما وما هما (١١) فيه (١١). فأخبراه أنَّهما يدرسان الكتب في الغيران المذكورة. فقال: «نعْمَ ما فعلتم؛ لأنَّه قيل: من يدرس الكتب أفضل ممَّن يستعلَّم عند خمسة علماء مثل عبد الله بن الخير».

<٣٢٨> وذكر أنَّه قال لهما: «من يقرأ كتب اللُّقُـط (١٣) مثـل مــن يهيــل إلى

<sup>(</sup>۱) ب، ر، م: - «ما بالك».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «يروك».

<sup>(</sup>٣) م: + «له».

<sup>(</sup>٤) ي: «مکيل».

<sup>(</sup>٥) ي: «فجعلوه القدور».

<sup>(</sup>٦) ي: «الشقف والملاعق».

<sup>(</sup>٧) ي: + «قال».

<sup>(</sup>٩) ر: «ينسخان».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «غار أجاج».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «هم».

<sup>(</sup>۱۲) ي: + «في غيران أجاج».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «كتب اللفظ». ي: «الكتب اللقط».

الغرائر (۱). يعني كثرة (۲) مسائلها. وأمَّا (۳) كتب الغانميَّة (٤) فإنَّ فيها فرز أقاويل (٥) العلماء، وكتب جوابات (٦) الأئمة مخُّ العلم (٧)». وهذا منه تحريض (٨) على دراسة (٩) الكتب وتعاهدها، -رحمة الله عليه-.

قال أبو الربيع: «قال أبو عبد الله: طلعنا من قسطالية (۱۱) متوجِّهين إلى إفريقية، حتَّى وصلنا إلى موضع يسمَّى «سلامليك» (۱۱)، وهو موضع معروف إلى اليوم، قال: ما وجدنا في وجهنا ذلك (۱۲)، على (۱۳) حي ً ولا(۱۱) منزل إلا وجدنا من يُستفاد منه (۱۵) خيرا وعلما».

ومثل هذا ما ذكر (١٦) سليمان بن عبد الله بن شكر الفطناسي المزاتي، قال: «أدركت في فطناسة ـــ وكانت قبيلة <٣٢٩> قليلة العدد من مزاتة ـــ اثني عشر مسجدا، كلُّها

<sup>(</sup>١) ر: «يهمل إلى الغرائر». ي: «يهيل أنواع التمر إلى غرائره».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «لکثرة».

<sup>(</sup>۳) ر: «وما».

<sup>(</sup>٤) ر: «العالمية». ي: «الغائمية».

<sup>(</sup>٥) ر: «فيها قررا [بين]». ي: «فوز أقاويل».

<sup>(</sup>٦) ي: «أجوبة».

<sup>(</sup>٧) ر: - «مخ العلم». ي: «فهي مخ المسلم».

<sup>(</sup>A) م: «تحرض».

<sup>(</sup>٩) ر: + «العلم و».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «قصطاليا».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «صلامليك».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «ما وقعنا في وجهتنا تلك».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «في».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «أو».

<sup>(</sup>۱۵) ر: «من یستفید».

<sup>(</sup>١٦) ي: «ذكره».

عامرة بالأذان والجوامع والمجالس». قال: قال<sup>(۱)</sup> عند ذلك: «فليس فيها اليوم واحدة عامرة، وذلك بانقراض الخير وأهله، وذلك<sup>(۲)</sup> سنة ستًّ أو<sup>(۳)</sup> سبع وستِّين وأربعمائة<sup>(٤)</sup> من التاريخ.

وذكر ماكسن ﷺ، أنَّه قال: «توجَّهت من اطرابلس (۱۰) قاصدا إلى أبي عبد الله محمَّد بن بكر، فالتقيت معه في أسوف (۱۱) يريد الوصول إلى اطرابلس. فقال لنا: «لا تكترثوا، ولا تضيِّقوا (۱۲) صدور كم، فإنِّي إن شاء الله راجع على أثري». وذكر حينئذ

<sup>(</sup>١) م: «قال: قال ذلك عند ذلك». ر، ي: - «قال».

<sup>(</sup>٢) ر: + «منذ».

<sup>(</sup>٣) ي: - «ستٌ أو».

<sup>(</sup>٤) ر: «سنة ستٌ أو سبع وأربعمائة».

<sup>(</sup>٥) ي: «قصطاليا».

<sup>(</sup>٦) ي: «تواصل».

<sup>(</sup>٧) ي: «ففكرت».

 <sup>(</sup>٨) ب: - «فقال له: بلغني أنَّك تنظر في النحو»، انتقال نظر. ي: - «في النحو».

<sup>(</sup>٩) ي: «والجماعات».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «طرابلس»، وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>۱۱) ر: «السوق».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «تضيق».

كلمات من الحكمة: «من حكم على نفسه كما يحكم على غيره فقد عدل (١)، ومن أعطى من نفسه مثل الذي الث أعطى من نفسه مثل الذي الث عليه».

وسئل يومئذ عن مسألة عمَّا<sup>(٤)</sup> صدَّق الرجلُ في<sup>(٥)</sup> نفسه، هل<sup>(١)</sup> يكون له حجَّة كما يكون عليه حجَّة؟ فحُكي عن أبي زكريا بن جرنان<sup>(٧)</sup> النفوسي قال<sup>(٨)</sup>: «كلُّ ما صدَّقه الرجل على نفسه يكون له <٣٣٠> حجَّة كما يكون عليه حجَّة<sup>(٩)</sup>». قال: قلت لأصحابي: «أسير من اطرابلس إلى موضعي<sup>(١١)</sup> هذا لأستفيد<sup>(١١)</sup> هذه المسألة». والحمد لله ربِّ العالمين.

أبو الربيع: إنَّ أبا يعقوب يوسف بن الوالي قدم إلى الشيخ أبي عبد الله في «تين يسلي»، وعنده الشيخ فلفل (۱۲) قاعد، وذلك في سنة تسمَّى فَرَوْرَاو (۱۲)، وكانت سنة ذات (۱۲) مجاعة في اطرابلس. قال: فلمَّا قدم عليهم صافحوه وعانقوه، فرأى فلفلَ في ثيابٍ رثَّة، فأبدل له

<sup>(</sup>۱) ي: «عمل».

<sup>(</sup>۲) ي: «ما».

<sup>(</sup>۳) ر: «یریده».

<sup>(</sup>٤) ي: «إذا ما».

<sup>(</sup>٥) ي: - «في».

<sup>(</sup>۲) ب، م: - «هل».

<sup>(</sup>٧) ر: «جرنار». ي: «جونان».

<sup>(</sup>۸) ر: – «قال».

<sup>(</sup>٩) ر: - «كما يكون عليه حجَّة».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «موضعه».

<sup>(</sup>۱۱) ي: + «من».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «فلفول». وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>۱۳) ر: «فراوراوا».

<sup>(</sup>۱٤) ر، م: - «ذات».

لباسه (۱). فشكا الشيخ أبا (۲) عبد الله ما هم فيه من الشدَّة، وكيف ترك عياله؛ فدفع (۱) إليه عشرين دينارًا. فشاوره في القدوم إلى وارجلان، إلى الشيخين (١) داود وصنادي (۱) لأجل ما ينفعانه (۲) به. فقال له (۷) أبو عبد الله: «فما (۱) ينفعك إن قدمت اليها (۱) فأصبت منها صاع ذهب (۱) إذًا لم ترجع إلى أهلك إلا وقد ماتوا (۱۱) وفاتوا وتلفوا»، قال: فعمل على الرجوع من هناك. وشكا إلى أبي عبد الله ضعف قوَّته، وقلَّة مقدرته؛ فدعا الله له أن يؤيِّده (۱۱) بقوَّة عيره، وسيَّره مع رجل إلى بين ينجاسن وأوصاه عليه. فوجد القافلة على الخروج إلى أسوف، فخرج (۱۱) واصطحبهم (۱۱)، فوصل (۱۱) إلى أسوف، فإذا بقافلة قد عملت وعزمت على السَّفر إلى (۱۱) نفزاوة. فاصطحبها (۱۱) إلى نفزاوة، فوصلها (۱۱) سالمًا. وانقطعت

<sup>(</sup>۱) ر: «لبسه».

<sup>(</sup>٢) ر: - «أبا». ي: «أبو».

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «فرفع».

<sup>(</sup>٤) ر، ي: «الشيخ». ي: «داود و(الشيخ) منادي»

<sup>(</sup>٥) ر: «الشيخ داود الصنهاجي».

<sup>(</sup>٦) ر: «الانتفاع به». ي: «ينفعونه به».

<sup>(</sup>۷) ب: - «له».

<sup>(</sup>A) ر: «ما».

<sup>(</sup>٩) ب: «إليهما».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «صاعا ذهبا».

<sup>(</sup>۱۱) ب، ي: «عاتوا».

<sup>(</sup>۱۲) ر: + «ويعينه».

<sup>(</sup>۱۳) ب: - «فخرج».

<sup>(</sup>۱٤) ب، م: «فاصطحب معه». ر: «معهم».

<sup>(</sup>۱۵) ب: - «فوصل».

<sup>(</sup>۱۶) ي: «من».

<sup>(</sup>۱۷) ب، ر، م: «فاصطحب معها».

<sup>(</sup>۱۸) ر: «فوصل».

الطريق(١) ممَّا بينه وبين أهله باللصوص؛ فلم يجد من يصطحب معه إلى أهله إلاّ جماعة السرَّاق، فسار معهم ورفعوا له زاده، وقالوا له: «متى<sup>(۲)</sup> عييت فاقعد واسترح». فمنحه<sup>(۳)</sup> الله منفعتهم، وردَّ عنه بأسهم، والحمد لله. وبدعوة<sup>(١)</sup> الشيخ أبي عبد الله لم<sup>(٥)</sup> يرَ منهم إلاَّ الملاطفة حتَّى وصل أهله.

<٣٣١> وذكر أبو الربيع أنَّه التقى(٦) مع هذا الـــشيخ ذات مـــرَّة، وقـــد جـــاء من إفريقيَّة، وعليه ثياب وسحة زهمـــة<sup>(٧)</sup>. وكـــان قبـــل ذلـــك يَعْلَمُـــه في جماعــــة التلامذة بالخير والصلاح والزينة الحـــسنة (^)، في نقـــاوة البــــدن، ونظافـــة الثيــــاب، وحسن الحال. فتعجَّب من هيئته (٩) التي رآه فيها(١٠). فقـــال لـــه: «يــــا أخـــى، مــــا هذه الحال(١١١) التي أراك فيها؟» فقال له: «يا أحسى، كتَّا(١٢١) في زمان من فَقَدَ<sup>(١٣)</sup> فيه الدنيا فَقَدَ آخرته، والأوَّلون إذا فقدوا الدنيا لم يفقدوا الآخرة».

ب، ر، م: - «الطريق». (1)

ي: + «ما». **(Y)** 

ي: «فمنعه». (٣)

ب، م: «و دعوة». ي: «وبدعاء». (£)

ب، م: «فلم». (°)

ب، م: «تلقى». (1)

ر، ي: - «زهمة». «الزهومة ريح لحم سمين منتن. ولحم زَهِمٌ ذو زُهُومة. الجوهري الزُّهُومةُ (بالـــضمُّ): **(Y)** الريح المنتنة». ابن منظور: لسان العرب، ٢٧٧/١٢.

ب، م: «والزية الحسنة». ر: «يُعْلمُ في جماعة التلامذة بالخير والصلاح والزيِّ الحسن». ي: «يعلُّم جماعة (4) التلامذة الخير والصلاح والزينة الحسنة».

ب، ر، م: «هَيئته». (٩)

ر: «عليها». (1.)

ر: «الحالة». (11)

م: «كن». (11)

ر: «قصد». (14)

أبو الربيع قال: دعاني الشيخ أبو عبد الله محمَّد بن بكر فقال لي: «قل لفلان أن يرفع لوحه، ويخرج من جماعتنا»، وكان من تلامذته (١) الذين كانوا (٢) عنده متعلّمين (٣). فقلت له: «ماذا فعل<sup>(٤)</sup>»، فقال لي: «إنَّ عبدي شكاه إليَّ أَنُه (<sup>٥)</sup> رآه وقف (٦) إلى خادم له (٧) جاءت من الحطب(^) هنيهة (٩) يكلِّمها ويخاطبها». قال أبو الربيع: «فكلَّمت الرحل(١٠) وأعلمته بما قال الشيخ». فذهب منصرفا إلى بلاده، وقد رأيته في اطرابلس بعد ذلك؛ فما سمعت عنه بأسا، ولا بلغني عنه شيء (١١).

وذكر أنَّ أكثر مجالس أبي عبد الله في التحذير والتخويف. فقيل له ذات مرَّة: «هذا أمر شديد ضيِّق، والنجاة منه عسيرة مع ما ذكرت». فضرب له(١٢) مثلا: «ما تقول في ظعينة (١٣) اقتحمت بيداء بمماء، ذات حرِّ شديد، وسفر بعيد، فضلٌ دليلهم وخرِّيتهم (١٤)، فأخذتهم الرمضاء (١٥)، فكيف (١٦) نجاة هؤلاء من العطب والهلاك؟».

ى: «التلامذة». (1)

ب، م، ي: - «كانوا». (٢)

ي: «يتعلَّمون». (٣)

ي: «عليّ هذا». ب، ر: «على ماذا». (1)

ب، ر، م: - «أنه». (°)

ي: «و اقفا». (1)

ي: «خادم لي جاءت». ر: «خادم له قد جاءت». **(Y)** 

ر: «الحطى». **(**\( \)

ر: - «هنيهة». (1)

ب: - «الرجل». (1.)

ب، ر، م: - «شيء». (11)

ب، ر، م: «فيضرب». ي: - «له». (11)

ي: «طائفة». (11)

ر: «خرَّبتهم». ي: «خر بيتهم». (11)

ر: «فأخذهم إلى الرمضاء». ي: «فأخذهم البيداء إلى الخفاء». (10)

ي: + «تكون». (17)

وقيل له أيضا: «ما بال هؤلاء ذوو لبِّ وفهم كثير، تصيبهم الآفات، إمَّا هالك، وإمَّا راجع إلى الدنيا. ومن يرجى فيه (١) الورع وخشية الله، عَسُر تعلَّمهم، وكُثْرَ تبلَّدهم؟». قال: فقال له: «تلك علامة (٢) موت الإسلام.

وقيل له (٣) أيضا: ماذا <٣٣٦> يفعل الناس إذا (٤) ذهب من يثقون به، ويأمنون به في دينهم (٥)، وأُخِروا (٢) إلى زمان قلّت أمناؤه، ولا يكاد التعلّم يصاب إلاَّ عند رجال قليلي (١) الورع، وحشية الله فيهم أقال (١) ما توجد. فضرب له (٩) مثلاً فقال: «ما تقول (١٠) في رجل عطشان قد أشرف على الهلاك بالعطش والنطش (١١)، فوجد ماء ملحا أجاجا مراً زعاقا (١١)، أيسشربه أم يتركه (١١)»، كأنّه لم يجعل له مخرجًا (١٤). ﴿حَسَنْنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ي: «فيهم».

<sup>(</sup>۲) م: - «علامة».

<sup>(</sup>٣) ي: – «له».

<sup>(</sup>٤) ر: «إذ».

ر: «يثقون به في دينهم». ي: «يتقون به في دينهم».

<sup>(</sup>٦) ي: «وتأخروا».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «رجل قليل».

<sup>(</sup>٨) ي: «فيه قلّ».

<sup>(</sup>٩) ي: - «له».

<sup>(</sup>۱۰) ب، ر: «تقولون».

<sup>(</sup>١١) قال ابن منظور: «وقولُهم ما به نَطِيشٌ أي ما به حَراكٌ وقوَّة... وعطْشان نَطْشان: إِتباعٌ». لسان العرب، ٣٥٥–٣٥٥.

<sup>(</sup>١٢) ي: «حارًا غاقا».

<sup>(</sup>۱۳) ب: «أيشر بهم أم يتركهم».

<sup>(</sup>١٤) ي: «حُجَجُا».

<sup>(</sup>١٥) سورة آل عمران: الآية ١٧٣.

وقيل عن بعض من مضى: «لا نأخذ (١) العلم عمَّن لا يخشى الله ولو مسألة واحدة. وكيف يشفق عليك مَن لا (٢) يشفق على نفسه؟!».

وذكر علي بن منصور اليراسي أن رجلا يقال له بياضة قدم من إفريقية إلى «تين يسلى» عند الشيخ أبي عبد الله في مشورة. فمكث عنده الشتاء، ولم يذكر له شيئا من شأنه، فلمّا كان عند رجوعه إلى أهله شيّعه أبو عبد الله؛ فشكا إليه (أ) أمر زوجته؛ فقال له أبو عبد الله: «الأصحاب اثنان: أحدهما يفديه الرّجل بماله (أ) ولا يفارقه، والآخر يعطي الرجل ماله كلّه (أ) ليفارقه». وذكر بعضهم (أ) أنّه لم يشاوره فأخبر له عمّا أخبره قبل أن يخبر له (1) فرجع (1) إلى أهله، فأعطى ماله كلّه لزوجته ففارقها. فلم يَحُل الحول إلا وقد (1) أخلف الله عليه كلّ ما دفع لها. وقيل: إنّما دفع لها صداقها.

وشبيهًا بهذا(۱۱) ما ذكر أبو الربيع أنَّ عادة نفوسة الجبل إذا <٣٣٣> خرجوا في السفر جعلوا على أنفسهم(۱۲) رجلا يقوم بأمورهم وحوائجهم،

<sup>(</sup>۱) ي: «يؤخذ».

<sup>(</sup>۲) م: «عليك و لم يشفق». ر: «من لم يشفق».

<sup>(</sup>٣) ر: «اليسراني».

<sup>(</sup>٤) ب: - «إليه».

<sup>(</sup>٥) ر: «يعد الرجل بماله». ي: «يعطى الرجل ماله».

<sup>(</sup>٦) ي: -- «کله».

<sup>(</sup>۷) ي: - «بعضهم».

<sup>(</sup>٨) ر: «فأخبره عمَّا أخبر قبل أن يخبره». ي: «فأخبره (أبو عبد الله) مَّمَا أخبره قبل أن يخبره (الرجل)».

<sup>(</sup>٩) ي: + «الرجل».

<sup>(</sup>۱۰) ب، ر، م: - «وقد».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «وشبیه بهذا». ی: «وشبه هذا».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «نفوسهم».

ويشاورونه في حوائجهم ومصالح سفرهم(١). إلى(٢) ذات مرَّة خرجوا لعادهم، فجعلوا على أنفسهم رجلا يقــوم بــأمورهم ويــشاورونه في حــوائجهم ٣٠٠)؛ فلمَّــا وصلوا(1) البلد الذي توجُّهوا نحوه، قضوا حوائجهم ونَهْمَتهم من تلك السبلاد(٥)، وأرادوا الرجوع إلى بلادهم(٢)، طلع(٧) إليهم النقيب الـــذي قـــدَّموه في أمـــورهم؛ فقال لهم: «يا جماعة نفوسة أدركوا أمروركم وحروائحكم، فإنَّه كانت عندي امرأة سيِّئة الخلق، سليطة اللسان، لُسنة. فحين توجُّهتُ عنها استراح (^) قلبي وارتاح، وزال (٩) غمِّي منها وزاح (١٠) الغمُّ عن بدين (١١). فتفرُّغت لأموركم(١٢)، والآن قد استقبلتها بالرجوع، فتحيُّر قلبي، واغتمَّ وخرج(١٣) واهتمَّ، فالحقوا أموركم، وأدركوا حوائجكم». قال: فلمَّــا سمعـــت نفوســـة قولـــه وما اعتذر به قال بعضهم لبعض: «رجل كان على هذه الـصفة وقــد اخترنــاه(١٤)

ي: «بأمورهم وحوائجهم، ويشاورونه في مصالح سفرهم». (1)

<sup>, : + «</sup>أن». (٢)

م: «ومصالح سفرهم»بدل: «ويشاورونه في حوائجهم». (3)

م، ي: + «إلى». (1)

ر، ي: «ومهمتهم من تلك». ب، م: «البلد». (0)

ر، ي: «بلدهم». (1)

م: «طلب». **(Y)** 

ي: «انشر ح». (4)

ي: «وزاح». (9)

م: «وزال». (1.)

ر: «وزال غمي عني وراح الغم عن نفسي». (11)

م: «إلى أموركم». ي: «إلى أمركم» (11)

ي: «وحرج». (17)

ي: «اختبرناه». (12)

في أمورنا، فوجدناه (۱) ذا عقل ولبّ، فلا يرداد (۱) إلاّ المردّة والحبّ (۱) وبلونا منه بلاء (۱) حسنا، مع حسن نقيبته (۱) ويُمنها، فتفسده (۱) علينا امراة! فلا يكون ذلك أبدًا!». فجمعوا له ما كان عليه لها، وفارقها بعد وصوله البلد (۱). فدخل أمورهم حتّى وصلوا. فحسنٌ ما فعلوا، وأدركوا ما أمّلوا. والحمد لله رب العالمين.

وكان (^) الشيخ أبو عبد الله يحرِّض ويحذِّر من تـضييع الكتـب (٩)، وتـرك ذلـك الرحلُ طَلَبَ الكتب إليه، فقال له أبو عبد الله: «صرت يـا فـلان مثـل اللـبن (١٠) الراثب، إمَّا (١١) وقـع بـأثره علـى وحـه الـشارب، وإمَّا تباطـاً وحـبس (١٢) وعَسُر» (١٣).

وذكر عن رجل من بني ويليل يقـــال لــه «بياضـــة بــن <٣٣٤> ســـودرا»(١٠١)،

 <sup>(</sup>١) ب: «فوجدنا».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: + «فيه».

<sup>(</sup>٣) ر: «المحبة».

<sup>(</sup>٤) ر: - «بلاء».

<sup>(°)</sup> ر: «نقيته».

<sup>(</sup>٦) ر: «أفتسده».

<sup>(</sup>٧) ي: «البلاد».

<sup>(</sup>٨) ب: «وذكر».

<sup>(</sup>٩) ي: «يخرج ويحذر من أن تضيع الكتب». ب: «يحرج ويحذر من تضييع الكتب».

<sup>(</sup>۱۰) ر: – «اللبن».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «أو ما».

<sup>(</sup>۱۲) م: - «وحبس».

<sup>(</sup>١٣) ي: - «وإمَّا تباطأ وحبس وعَسُر».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «سوداد».

ويكنى «أبا تملي<sup>(۱)</sup>»أنّه قال: «لو أنصت<sup>(۱)</sup> أهل الدعوة واستمعوا لجميع ما يقوله هذا الشيخ \_ يعني أبا عبد الله \_ لكان<sup>(۱)</sup> كلامه كلَّه حكمة، إمَّا للدين وإمَّا للدنيا<sup>(1)</sup>؛ لأنّه حكيم زمانه».

وذكر أبو الربيع أنَّ رجلا من لمطة يقال له «ميروا» طرأ<sup>(°)</sup> إلى هذه الناحية من بلاده، فألهمه الله الخير<sup>(۲)</sup> والرشاد، وذلك في زمان أبي عبد الله. وكان ذا احتهاد ونيَّة حسنة، وكان في حوار أبي عبد الله. فترل ذات مرَّة في غنم له مع غنم (۲) أبي عبد الله في أودية أندرار، حتَّى غارت عليهم غارة من بني غمرة، فساقوا الغنم كلَّها (۱٬۰)، فتبعهم ليردَّها (۱٬۰) منهم، فأبوا أن يردُّوا له (۱٬۰) شيئا. فبينما هو كذلك يتبعهم، إذ نزع فارس منهم رجله من الركاب، فركضه (۱٬۱) ها، فأيبسها الله حتَّى لا يقدر على ردِّها في الركاب. فلمَّا رأى أصحابه ما حلَّ به قالوا: «حلَّل له بنيَّة يا ميروا». فحلًه (۱٬۰) بغير نيَّة فلم ترجع رجله، وقالوا له: «حلَّل له بنيَّة

<sup>(</sup>۱) ر: «عُلة».

<sup>(</sup>٢) ي: «أنصت».

<sup>(</sup>٣) ر: «فإن». ي: «لأن».

<sup>(</sup>٤) ي: «إمَّا عن الدين وإمَّا عن الدنيا».

<sup>(</sup>٥) ي: «يقال له فيرواط قدم».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: «للخير».

<sup>(</sup>٧) م: - «له مع غنم».

<sup>(</sup>A) ب، م: «كله».

<sup>(</sup>۹) ب، م: «ليرد».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «إليه».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «فركض فرسه».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «فحلل له».

يا ميروا!»(١). فحلَّله(١) بنيَّة، فصارت(١) سويَّة كما كانت قبل ذلك، فردَّها في(١) الركاب، فتطيَّروا به. فكانوا(١) بعد ذلك يغيرون على أموال الناس ويأكلونها، ولا يعرضون لماشيته(١). وأغاروا عليه ذات مرَّة، وعنده غنم (١) أبي عبد الله محمَّد بن بكر هُذه، فأخذوها، فقال لهم ميروا(١): «خذوا غنمي ح٣٥٥> واتركوا تلك، فإنَّ صاحبها خير منِّي»؛ فأبوا عليه. قال: ولَمَّا سمع أبو عبد الله حبر موت ميروا(١) قال: «﴿ إِنَّا لللهِ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا اللهِ وَلَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَالْكَالِيْ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ وَلِيْكَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمَّا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ وَالْمَالَةُ اللهِ وَلَا عَلَا ع

وذكر أبو الربيع سليمان بن يخلف هي، أنَّ أبا عبد الله محسَّد بن بكسر قال: «إنَّ رجلا من لمطة تاب وأبصر الإسلام، ورجع إلى أهل الدعوة، في زمان الشيخ أبي زكريا فصيل بن أبي مسور (١٢) -رضي الله عنهما-، يسأل عن نوازله وما فعله في حال جهله، هل يصيب مثلما يصيب (١٣) المسشرك إذا وحَّد وتاب،

<sup>(</sup>۱) ر: - «ياميرو».

<sup>(</sup>٢) ي: «فحل له».

<sup>(</sup>۳) ي: «».

<sup>(</sup>٤) ي: «إلى».

<sup>(</sup>۵) ي: «وصاروا».

<sup>(</sup>٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)(٦)<

<sup>(</sup>٧) ب: - «غنم».

<sup>(</sup>A)(A)

<sup>(</sup>۹) ب: «مروی». ر: «فرواط».

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>۱۱) ي: «تجبر».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «أبي حمد».

<sup>(</sup>۱۳) ي: - «مثلما يصيب».

وهو قبل ذلك(١) يصوِّر الله في قلبه ويحددُّه(١)، ويقررُّ بالجملة. فأبي(١) السيخ أبو زكريا أن يرخِّص له في ذلك. وذكر أنَّه أفتى لــه بعـض العــزَّاب بــذلك(١) أن يصيب مثلما يصيب المشرك.

قال(°) أبو الربيع: قال قاسم بن مكنود: طلعت أنا ويكنول(١) بن عيــسى مــع أبي نوح سعيد(٧) بن يخلف المديوبي ﷺ، ومعنا جماعة(٨) العــزَّاب، فأضــافنا المطكــودي الزنداجي بالزَّاب، فنـزلنا عنده وكان صاحبًا ليكنول بن عيسي. فجاء (٩) بالغداء وعليه لحم شاة. وكان الشيخ أبو نوح يميِّز ريح(١٠) الشاة الميِّتة بالمرض من غيرها. فلمَّا استنشق أبو نوح ريحها وشمّه، رفع رأسه إلى المطكودي(١١١) الزنداحي، وقد كان قائمـــا علــــي رؤوسنا بالإدام، فقال له: «هلاُّ<sup>(۱۲)</sup> جعلت على الإسلام»، فإن كان فيهم فقد<sup>(۱۳)</sup> استحقُّوا أكثر من ذلك، وإن لم يكن فيهم (١٤) فقد أُصَبتَ ما طلبت (١٥)». وأراد الشيخ

ى: - «ذلك». (1)

ر، ى: «ويوحده». **(Y)** 

ر: «يقرر بالحملة فأفتى». (٣)

ي: «العزابة أنه». (£)

ب: - «قال». (0)

ر: «نيكول». وكذا فيما يأتى. (1)

ي: «». (Y)

ر: + «سن». **(**A)

ي: «فحاؤوه». (9)

ب، ر: «لحم». (1+)

ب: «المطكوى». (11)

ي: «هل». (11)

ر، ي: «حقد». (17)

ي: - «فيهم». (12)

ى: «طلبته». (10)

أن <٣٣٦> يذبح لهم(١) شاة صحيحة غبيطة غير عارضة(٢). فلمَّا سمع المطكـوديُّ<sup>(٣)</sup> مقالة الشيخ طأطأ رأسه<sup>(٤)</sup> ونكَّسه حياء ممَّا سمع. فمدَّ إليه يكنول يده وكان صاحبا له، فقال له: «ارفع رأسك كيما يروك»امتحانًا له.

وكان أبو الربيع يروي عن أبي محمَّد ويسلان عــن أبيــه أبي صـــالح أنَّــه جاءتـــه العزَّاب، ووافقوا(°) عنده شاة عارضة شبيهة (٦) بالميتة؛ قال: فقـــال لنـــا: «اذبحــوا(٧) حروفا لفضيلة هرَاقة (^ الدماء للمسلمين»، ففعلنا ذلك. قال: وهذا تصديق لقول الشيخ أبي نوح –رحمه الله–.

وذكر أبو يعقوب يوسف بن محرز (٩٠ ﷺ، أنَّه شاور أبا عبد الله محمَّـــد بـــن بكـــر ﷺ، في النهوض إلى وارحلان وزيارته (۱۰). فقال لـــه: «يـــا يوســـف (۱۱) إنَّ ذكــر وارجلان مضرَّة فكيف دخوله؟!»(١٢).

وذكر محمَّد بن خيران اليراسني حكايةً من كتـــاب ســطيح: أنَّ وارجـــلان اسمـــه

ي: «لحم». (1)

ر: «شاة سليمة غير عارضة». (٢)

ب: «المطكوى». (٣)

ر، ي: «برأسه». (1)

ر: «وأوقفوا». (0)

ب، م، ي: «ميتة». (1)

م: «فقال اذبحوا لنا». **(Y)** 

ر: «إراقة». (A)

ر، ي: «محمد». (٩)

ي: «وزيارتها». (1.)

ر: «فقال له يوسف». (11)

ر: «بدخوله». (11)

أعير منه يتقاتلون<sup>(١)</sup> على غير شيء».

وذكر أبو الربيع عن رجل يسمَّى عيسى بن زاروا<sup>(۲)</sup> من نفوسة أمسنان قدم إلى<sup>(۳)</sup> وارجلان في زمان ظهر فيه الجوامع والأذان والخير <٣٣٧> والصلاح. وقال في نفسه متعجِّبا: «كيف نجت هذه من الشيطان ووساوسه (٤٩٠٠)». قال: فمكث فيهم وخالطهم، وعرف سرائرهم، فقال في نفسه: «هذا موطن الشيطان الذي استوطن فيه، وأطلق العمَّال في البلدان (٥)».

وذكر عن ابني منيب \_\_ أبي يعقوب وأبي يوسف \_\_\_ وكانا شيخين (٢) فقيهين صالحين من نفوسة، أنَّهما سافرا إلى تاهرت في زماهُما وظهورهما من حبل نفوسة، حتَّى كانا بحذاء وارجلان، فترلا قدَّامه، ولا يدخلانه (٧) حذرًا منه وشفقة على أنفسهما من الاختلاف والشِّقاق؛ ويبعثان من يقضي لهما حوائجهما. وكان ذلك دَأهما سائرين وراجعين.

وذكر أبو زكريا يجيى بن أبي بكر -رضي الله عنهما-، أنَّه قدم وارحلان زائرا، تُـــمَّ قفل منصرفا عنه؛ فجاز علينا في قنطرار، فسألناه عن أحوال أهل وارحلان. وكان فطينا عاقلا، ذا نيَّة (^^) بصيرا. فقال: «إمَّا أنِّي عميت أو لم (^٩) أبصر شيئا». وحكي عنه أنَّه قال

<sup>(</sup>۱) يتقاتلون».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «زَاور ْ».

<sup>(</sup>٣) م: - «إلى».

<sup>(</sup>٤) ي: «ووسواسه».

<sup>(</sup>a) ر: «البلد».

<sup>(</sup>٦) ي: «وكان الشيخان».

<sup>(</sup>٧) ي: «وما دخلاه».

<sup>(</sup>٨) ر: - «ذا نية».

<sup>(</sup>٩) ي: «أم لا». ر: «عميت و لم أبصر».

له أهل وارجلان: «امكث قليلا نستأنس بك(١)»، فقال لهم: «أنتم مثل(٢) من قال: امكث قليلا يمت قلبك»، بما اطَّلع عليه(٣) من سيرهم.

وذُكر عنه أنَّه قال: «إذا أساء<sup>(٩)</sup> إليَّ إنسان فـــلا أحـــد في نفـــسي راحـــة حتَّـــى أجازيه بالإحسان<sup>(١٠)</sup>».

وأمَّا الشيخ سليمان بن موسى فقال: «إنَّ(١١) نفسي لتسمح(١٢) بالإحسان إلى من أساء إلى أكثر ممَّا تسمح إلى من أحسن إلى اللهُ (١٣)».

<sup>(</sup>۱) ب، م: - «بك».

<sup>(</sup>٢) ي: - «مثل».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) ب، م: «إليه».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «يليتونه». ر: «يلوثونه».

<sup>(</sup>٦) ي: «ما».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: + «له».

<sup>(</sup>۸) ب، م: «طلبتني».

<sup>(</sup>۹) ر: «ساء».

<sup>(</sup>١٠) ر: «بالإساءة».

<sup>(</sup>۱۱) ب: + «في».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «لا تسمح». ر: «نفسي تسمح».

<sup>(</sup>١٣) ر: «أكثر ممَّا تسمح بالإساءة إلى من أساء إليَّ».

وقيل عن يعقوب النَّبِيِّ قَالَ لَبَنِه: «يا بَنِيَّ، احفظوا عنِّي خصالا، فإنِّي ما رأيت من أحد سيئة إلاَّ أذعتها عنه (٢)، ولا رأيت من أحد سيئة إلاَّ سترتها الله وما انتصرت قطُّ مَّن ظلمني بيدٍ (١)، ولم تر عيني عيبة فأذكرها (٥) بلساني، ولا أسرَّ إليَّ رجلٌ سرًّا فأفشيته».

وذُكر أنَّ<sup>(۱)</sup> سعيد بن إبراهيم أنَّه التقى مع أعوان السلطان، وقد عَــيَّقوا<sup>(۱)</sup> بـامرأة وعتلوها<sup>(۱)</sup> وحلبوا [كذا]<sup>(۹)</sup>. فسألهم عمَّا يطلبونها<sup>(۱)</sup> به. فقالوا<sup>(۱۱)</sup>: «كذا وكذا». فقال: «خذوه وخلُّوا عنها ودعوها»فأبوا عليه. فصاحت المرأة: «يا للمسلمين». فأحــذ ســعيد سلاحه، فحال بينهم وبينها، وجعل المرأة قدَّامه لئلاً يصلوا إليها. فقال أصحابه: «ماذا فعلت بنا يا سعيد؟ كدت تملكنا<sup>(۱۲)</sup>!». فقال: «لا عليكم<sup>(۱۲)</sup>». فمكث قليلا، فجاءت رحــال الملك يقولون: «أين الرجل الذي نزع المرأة من<sup>(۱۱)</sup> الأعــوان والــشرطة؟» فقــال لهــم:

<sup>(</sup>١) ب، م: «عن».

<sup>(</sup>٢) ر: «حسنة إلاّ أذعتها عنه».

<sup>(</sup>٣) ر: + «عنه».

<sup>(</sup>٤) ي: «يىدي».

<sup>(°)</sup> ي: -- «عيبةً فأذكرها».

<sup>(</sup>٦) ي: - «أن».

<sup>(</sup>٧) أي: ضيَّقوا.

 <sup>(</sup>٨) «وعَتَلَه يعتلُه ويَعْتله عَتْلاً فانْعَتَل: جَرَّه جَرَّاً عَنسيفاً وجَذَبَه فحَمَله». ابن منظور: لسان العرب، ٢٢/١١.

<sup>(</sup>٩) ر: «علقوا بامرأة وعقلوها وحالفوا». ي: «وعاقوها وخالفوا».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «يطالبونها».

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «فقال».

<sup>(</sup>۱۲) ب، م: «تستهلكنا».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «لا بأس عليكم».

<sup>(</sup>۱٤) ر: + «ید».

<٣٣٩> «ها أنذا»، فقالوا: أجب السلطان. فسار (١) معهم حتَّى وصلوا السلطان. فقال له: «أأنت الذي نزعت المرأة من العبيد؟» قال: نعم. قال: «ما الذي حملك على ذلك؟». «امضوا لسبيلكم، فإنَّ السماوات والأرض إنَّما (٣) قامت بمذا وأمثاله». فردَّ الله(٤) كيدهم، وأسلمه من (٥) بأسهم وشرِّهم. والحمد لله رب العالمين.

## <٣٤٠> ذكر مسائل اختلف فيها(٢) أبو القاسم يزيد بن مخلد وأبو خزر يغلى بن داود(٢) - رحمة الله عليهما، وقدَّس أرواحهما، ونضَّر وجوههما، وبرَّد ضريحهما آمين-

أبو الربيع قال: إنَّ أبــا القاســم يزيــد بــن مخلَّــد وأبــا خــزر يغلـــي بــن زلتاف (٩) \_ وقد قيـل: إنَّ زلتـاف اسـم والدتـه، وأمَّــا أبــوه ففيـــل (١٠٠: إنَّ اسمه داود ــ تنازعــا في مــسائل منــها: رجــل قــال: «لا إلــه»(١١) فــسكت،

ر: «فصار». (1)

ب، ي: «ما». **(Y)** 

ى: – «إنما». (1)

ي: – لفظ الجلالة «الله». (1)

ر: - «من». (°)

ي: «ذكر ما اختلف فيه من المسائل». (1)

م: «بن زلتاف». **(Y)** 

ر، م: - «رحمة الله عليهما، وقدَّس أرواحهما، ونضَّر وجوههما، وبرَّد ضريحهما، آمين». (4)

ي: «زلتان». وكذا فيما يأتي. (9)

ر: - «إنّ زلتاف اسم والدته، وأمَّا أبوه ففيل». (11)

ر: «لا إله إلا الله». (11)

وفي تلك السنة حرت بينهم مسائل أصابوا فيها الجواب، منها:

والواحد يدلُّ على واحد: ففعل الاكتساب يدلُّ على الاستطاعة (٥).

<٣٤٨> – «رجل ذُكر بحضرته رسول الله ﷺ و لم يصلّ عليه».

- «ومن<sup>(١)</sup> لم ينصت إلى قراءة الإمام في الصلاة».
  - «ومن سُلّم عليه فلم يردَّ السلام».
- «ومن قرأ القرآن فلم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم».

فأجابوا فيهنُّ (^ ) بعصيان من فعل شيئا من ذلك؛ ولهنُّ ( أ ) دلائل في القرآن والآثار؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَّ ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيء...﴾الآية (١١). وقيل عن رسول الله ﷺ أنَّه رقى(١١) أوَّل درجة على(١٢) المنبر فقال: «آمين»، ثُمَّ رقى الثانية، فقال: «آمين»، ثُمَّ

ى: «الدالَّتان». (1)

ى: «فحسب». **(**1)

ي: «دالً». (11)

ي: «والتكلُّف». (٤)

هنا ينتهي السقط من نسخة ر. (0)

ي: - «من». (1)

ر: - «إنى». (Y)

ي: «فيها». **(**\( \)

ي: «و لهم». (9)

سورة الأحزاب: الآية ٥٦. (1.)

ر، ي: «صعد». (11)

<sup>(1</sup> Y) ((a) : . . ((a) : . . . . (d)

أبو الربيع قال: اجتمع مشايخ من أهل الدعوة فيهم أبو <٣٤٩> عبد الله محمَّد بن بكر، وأبو محمد<sup>(١)</sup> عبد الله بن زورزتن<sup>(١)</sup>، ومحمد بن سُدرين<sup>(١١)</sup>، وعبد الله المديوني، وغيرهم مسمَّن حضر؛ فاجتمعوا في حلقة كبيرة في المسجد الكبير الذي في وارجلان. فسأل رجل عن مسألة: «هل يأخذ الرجل الأجرة<sup>(١١)</sup> على تعليم القرآن؟». قال:

<sup>(</sup>۱) ر: - «لم».

<sup>(</sup>٢) م: - «يقولون».

<sup>(</sup>٣) ب: - «محمد».

<sup>(</sup>٤) ر: «ومن أدرك رمضان»، بدل: «ألاً وَمَنْ أدرك والديه أو».

 <sup>(°)</sup> سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل: الآية ٩٨.

<sup>(</sup>A) سورة الكهف: الآيتان ٣٣ – ٢٤.

<sup>(</sup>٩) ي: - «أبو محمد».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «زوزراتن».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «سودرين».

<sup>(</sup>۱۲) ر، ي: «الأجر».

الكتاب الثالث

فتدافعوا المسألة فيما بينهم، فلا أحد (١) يجيب فيها بشيء. فقال أبو عبد الله محمَّد بن بكر لعبد الله المديوني: «أجب له مسألته»، فقال: «نعم، يأخذها، فإن لم يأخذها على تعليم القرآن (٢) فَعَلاَمَ (٣) يأخذها؟! أعلى رعاية البقر؟». وإنَّما يُحمَل حوابه على ما يفعله أهل الدعوة من تعليم (٤) الخطّ، وتقليم الأقلام، وحفظ الصبيان وأدبهم (٥).

وذكروا<sup>(۱)</sup> أنَّ جماعة من العزَّاب توجَّهوا إلى تنومت<sup>(۷)</sup>، فيهم أبو عبد الله محمَّد بن بكر، وأبو سليمان داود بن (<sup>۸)</sup> يوسف. وقد كانت على أبي سليمان داود تباعة لرجل من أهل تنومة. فبينما هم في طريقهم ذلك إذ لقيهم زنغيل بن (<sup>۱)</sup> نوح بن أبي نوح سعيد بن زنغيل. في سأله أبو سليمان عن الرَّجل صاحب التباعة، فقال: «تركته على سبيل الوفاة». فوجع (<sup>۱۱)</sup> ذلك وشق عليه. فقال أبو عبد الله: «كنت أطالبه بمال، وإنِّي أعطيتك (<sup>۱۱)</sup> منه كذا وكذا مقدار تباعته»، فقبل ذلك منه. فكان قضاء (<sup>۱۲)</sup> تباعته في ذلك.

<sup>(</sup>۱) ي: - «أحد».

<sup>(</sup>۲) ر: - «فإن لم يأخذها على تعليم القرآن».

<sup>(</sup>٣) ي: «فعلى ماذا».

<sup>(</sup>٤) ب: + «أهل الدعوة».

<sup>(</sup>٥) ي: «وتأديبهم».

<sup>(</sup>۱) ي: «و ذكر».

<sup>(</sup>٧) ر: «تنومة». ي: «نتومة». وكذا فيما سيأتي.

 <sup>(</sup>٨) ب: «بن أبي يوسف»، مع تشطيب «أبي»، ويبدو أن الصواب ما شطّب عليه.

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «بن».

<sup>(</sup>۱۰) ر، م: «فرجع».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «أعطيت».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «فكأن قضي».

الله، وكان يخدم العزّاب في تين يسلى، ويخبز <٥٠٥> لهـم، والعرائه فلا يومئه قليلة (٢)، فكان يعتني بخدمتهم (٣)، ويحتسب ما عند الله. فربّما قال له بعض العزّاب: «لم ينضج خبزك يا (٤) بلغن»، فيقول لهم: «أستأنف إن شاء الله عملا أفضل منه». فكان في ذلك ما قدّر الله (٥). ثم وله مرض فأوصى واستخلف على وصيّته أيّوب بن محسن الدمّري وهو من خيار من أدركنا في زمانه وتمادى به المرض حتّى أتاه ما لا بدّ له (٢) منه من قضاء الله، فمات. فأخذ أيّوب بن محسن في إنفاذ (٧) وصيّته، فأنفذ بعضها، فتبيّن له أنّه أنفذ في غير ما أوصى به، فالله أعلى الكفّارات ذلك أم (٨) فيما بين الاحتياط والانتصال (٩) لي وصيّة نفسه من قال عن ذلك الشيخ أبا عبد الله، فرخّص له أن ينوي ذلك في وصيّة نفسه (١١)، وينفذ من ماله على الميّت فيما (١١) أوصى به.

أبو الربيع قال: اصطحب رجل من أخيار (١٢) أهل الدعوة مع رجل (١٣) من

<sup>(</sup>١) ي: «الرغائف». ر: - «العرائف».

<sup>(</sup>٢) ي: - «يومئذ قليلة».

<sup>(</sup>٣) ب، ر، ي: «في».

<sup>(</sup>٤) ر: + «أبا».

<sup>(</sup>٥) ي: «قدره الله له».

<sup>(</sup>٦) ر: - «له».

<sup>(</sup>٧) ي: «تنفيذ».

<sup>(</sup>A) ي: «أي الكفَّارات ذلك أمر».: «بأي الكفَّارات أمرً».

<sup>(</sup>٩) ي: «أو الانتحال».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «وصيته نفسه».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «ما».

<sup>(</sup>۱۲) ر، ي: «خيار».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «الدعوة رجلا».

مزاتة إلى إفريقية فيما ينفعه به. فلمَّا وصلوا (١) إفريقية (٢) ناوله في (٣) قبائل مزاتة. فقالوا: «إن كان صاحبك يأخذ الصدقة والحقوق فنحن ندفع له حتّى يستغني»، قال: فأبى من (٤) أخذ الصدقة، فجمعوا له من أموالهم ما تيسسَّر لهم على غير سبيل الصدقة والزكاة. فبلغ ذلك أبا عبد الله، قال (٥): فقال لي: «قل (٦) لفلان - وهو سليمان بن موسى بن عمرو (٢) -رحمة الله عليه الا يتأخّر وراءه حتَّى يقع (٨)، ومال الله خير من أموال الناس، يعنى: الصدقة والزكاة، وفي المثل: «صرعة الرجل خلفه أشدُّ من صرعته (٩) قدَّامه».

وحكي عن أبي الربيع في (١٠) أمينين استمسكا (١١) برجل أنَّه (١٢) تعدَّى على أموالهما فأكلها، أنَّه يُبرأ (١٣) منه، ولا يُحكم عليه بالمال. وقال في رجل: (٣٥١> تخلَّف عن أصحابه فأدركهم، فوجد (١٤) قوما يقاتلونهم، فشهد له أمينان من أصحابه (١٥) أنَّ هؤلاء

<sup>(</sup>۱) ى: «وصلا».

<sup>(</sup>٢) ر: «في بقية».

<sup>(</sup>۳) *ي*: «من».

<sup>(</sup>٤) ر: - «من».

<sup>(°)</sup> ر: – «قال».

<sup>(</sup>٦) ب: - «قل».

<sup>(</sup>۷) ر، ي: «عمر».

<sup>(</sup>۸) ي: «يسرع».

<sup>(</sup>٩) ر، ي: «سرعة الرجل خلفه أشدُّ من سرعته».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «أَنُّ».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «استسکا».

<sup>(</sup>۱۲) ي: - «أنه». ر: «أن».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «ينوي».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «فوجدوا».

<sup>(</sup>۱۵) ر: «أصحاهم».

الذين يقاتلونهم بغاة عليه، أنَّه يقاتل معهم.

وذكر أبو الربيع أنَّ عبد الله بن يشكر قال: «من صلَّى صلاة (١) الصبح فقعد في موضعه يذكر الله حتَّى تطلع الشمس، فيختم، ثُمَّ يقعد في مجلس الذكر حتَّى يفترق، فيصلِّى الضحى، ثُمَّ يمضى إلى ضيعته وشغله، فقد أعطى للدنيا(٢) أكثر من سهمها».

وذكر أنَّ أهل حربة سألوا أبا صالح عن رجل<sup>(٣)</sup> يصوم أيَّام البيض من الشهر، فهلَّ عليه شهر ذي الحِجَّة، هل يصوم اليوم الثالث من العشرة (٤)، وهو من أيَّام التشريق، أو يأكل فيه؟ فأجابَم أن يأكله، ويصوم اليوم السادس عشر مكانه، فيكون له من الأحر كمن (٥) صام أيَّام البيض.

قال (٢): قال عبد الله بن يشكر: «هكذا كنت أفعل». قال: قال ويسلان بن أبي صالح: «كان أبي يصوم الدهر، ويفطر أيَّام التشريق ولا يصومها».

أبو الربيع قال: سرت ذات يوم من تين يسلي إلى وارحلان، فأوصاني أبو عبد الله - رحمه الله-، إلى (<sup>(۲)</sup> عبد الله بن زورزتن (<sup>(۸)</sup> أن أسأله عن رجل رعى ماشية بأحر لرجل آخر، فتبيَّن له أنَّ الغنم أو الشيء الذي في يده (<sup>(۹)</sup> حرام». قال: فوصلت (<sup>(۱)</sup> وارحلان

<sup>(</sup>۱) ي: - «صلاة».

<sup>(</sup>۲) ى: «الدنيا».

<sup>(</sup>٣) ر، ي: + «يصلَّى و».

<sup>(</sup>٤) ب، ر: «الثالث عشر».

<sup>(</sup>٥) ب، ر، ي: «ما لمن».

<sup>(</sup>٦) ر: - «قال».

<sup>(</sup>٧) ر: + «أبي».

<sup>(</sup>۸) ر: «زرزوتین».

<sup>(</sup>۹) ر: «بیده».

<sup>(</sup>۱۰) ر: + «إلى».

فسألته عن ذلك (١)، فقال لي: «أوَلاَ يذكر محمَّد وَقْتَ أفتاها لنا أبو صالح في دفيء سدرة (٢) حين قال: «إذا تبيَّن له أنَّها حرام تركها (٣) ويمضي في شأنه (٤)».

وحكي عن عبد الله بن زورزتن (٥) أنَّه قال فيمن أطعم رجلا سَمَّا (٢) <٣٥٢ فمات إنَّه يُقتل به». وقيل عن أبي محمَّد ويسلان بن أبي (٧) صالح أنَّه ندم على ثلاثة أشياء:

- ترك (^) قراءة كتاب (<sup>١)</sup> الجهالات (١٠). - وترك زيارة أهل الدعوة.

- وفوت مجالس(۱۱) أبي عمران موسى بن (۱۲) زكريا؛ لأنّه أخذ عن والده أبي صالح. وقال أبار و الربيع: يُرجى للسشيخ أبي (۱۳) محمَّد في تُلاث (۱۲): حفظ مجالسه، وقصعة ضيافته، والقيام بحوائج الضعفاء. وكان إذا طلع إلى حبال (۱۵) بني (۱) دمَّر، فربما استضافهم مقدَّم بني دمَّر. وكان ممَّن يتحرَّج

<sup>(</sup>١) ر: - «عن ذلك».

<sup>(</sup>٢) ي: «سدرته».

<sup>(</sup>٣) م: - «تركها».

<sup>(</sup>٤) ر: «لشأنه».

<sup>(</sup>٥) ر: «زورزتين».

<sup>(</sup>٦) ي: «يُسَمُّ رحلٌ».

<sup>(</sup>۷) ي: – «أبي»،

<sup>(</sup>A) ر، م: - «ترك».

<sup>(</sup>۹) ب، ي: - «كتاب».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «الجهات».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «مجلس».

<sup>(</sup>۱۲) ب، ر: + «أبي».

<sup>(</sup>١٣) ي: «الشيخ أبو».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «ثلاثة».

<sup>(</sup>١٥) ي: «جبل».

ويتورَّع من العــزَّاب، وينــسلُّ حــذرًا<sup>(٢)</sup> مــن طعــام أولئــك، فــلا يــصيب هـــو محيصا من الحضور؛ لأنَّ أعينهم ترعاهم<sup>(٣)</sup>.

وذكر عنه ولده أنَّه قدم ذات مرَّة من (١) وجهه ذلك (٥)، فتصدَّق بخمسة دنانير احتياطا لمَا أكل.

وحكّي عنه أنَّه إذا أكل الطعام يحذر من<sup>(١)</sup> مسِّ ثيابه التي يصلِّي بها<sup>(٧)</sup> حتَّى يغسل يده<sup>(٨)</sup> وفمه. فقيل له في<sup>(٩)</sup> ذلك: فقال: «بطوننا نحمل عليها ما لا نحمل على أدياننا<sup>(١٠)</sup>».

ويقال: إنَّه حاء إليه رحل من زواغة، فحرى بينهما كلام، فقال له الزواغيُّ: «كنت أحسب أنَّ لي عندك قدرًا وقيمة»، فقال أبو محمَّد ويسلان: «إن تمسَّكتَ بالحقِّ(١١) فقيمتك عندي عظيمة، وإلاَّ لم تسوَ عندي حبَّتين».

< ٣٥٣> وذكر أنَّه في زمان أبي صالح أعطى لرجل آخر غنما له على وجه الطمأنينة (١٢)، فطلبه أن يردَّ عليه غنمَه فأبي (١٣)، فاختصما (١) إلى أبي صالح؛ فقال له

<sup>(</sup>۱) م: - «بني».

<sup>(</sup>۲) ر: «حذار».

<sup>(</sup>٣) ي: «عيولهم ترعاه».

<sup>(</sup>٤) ي: «على».

<sup>(</sup>٥) ر: «وجهته تلك».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «من».

<sup>(</sup>۷) ر: «فيها».

<sup>(</sup>۸) ي: «يديه».

<sup>(</sup>٩) ي: - «في».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «أيادينا».

<sup>(</sup>١١) ب: - «بالحق».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «وجهه الطمأنينية».

<sup>(</sup>۱۳) ر: – «فأبي».

أبو صالح: «ردَّ عليه غنمه يا مشؤوم!».

وذكر أنَّ رحلا من النُّكَار كان له دين على رحل من الوهبيَّة، فمات السوهبيُّ، فأحاط دَيْن النكَاريِّ بماله. قال: فاستمسك بالوارث، فقال له (۲) الوارث: «دونك ما ترك (۳) غريمك» فأبي النُّكَاريُّ فقال له (۱) الوارث: «دونك ما ترك بمن يرقي النُّكَاريُّ فقال له وارتُك (۱)»، فتخاصما إلى أبي صالح، فدعاه السوهبيُّ، فأحابه النكَاريُّ، فاصطحبا إلى موضع قريب من أبي صالح، فقال له (۱) النكَاريُّ: «اذهب إليه، فكلُّ ما أفتى لك به فقد رضيته». فوصله السوهبيُّ، فأحبره، فقال له أبسو صالح: «لم يظلمك صاحبك، بع التركة، وأوفه حقه». وقال أبسو محمَّد ولدُه: «لو كان أبي يسبدِّل فتياه (۸) لبدَّها (۹) لهذا الرحل، ولكنَّه ورحمه الله لا يختلف حوابه في قريب ولا بعيد».

وروي أنَّ رجلا طلب(١٠) أبا(١١) صالح أن يأخذ غلَّــة شـــجر(١٢) تـــين المعروفـــة

<sup>(</sup>۱) ر، ي: «فاختصم معه».

<sup>(</sup>۲) ر: - «له».

<sup>(</sup>٣) ر، ي: - «ما ترك».

<sup>(</sup>٤) ر، ي: + «له».

<sup>(</sup>٥) ي: «عليك».

<sup>(</sup>٦) ي: «وارثه».

<sup>(</sup>۷) م: - «له».

<sup>(</sup>A)(A)

<sup>(</sup>۹) ب، م: «لبدَّله».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «طالب».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «إلى أبي».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «شحرة».

بالشتويَّة، وكان يشتهيها(١). فأبي عليه من(٢) أخـــذها حـــذرًا وتحـرُّزا(٢) وتحرُّجُــا. فألحَّ عليه في الطلب فأبي، فقال: «يا شيخ لا تحرمني أحرك، فلو كـــان يبـــاع مـــا(٤) عندك، ما أدركته أنا». فلمَّا سمع ذلك منه قبلها.

وذكر أنَّ رجلا من أهل حربة أراد أن يزوِّج ابنته لرجل نكَّاريُّ<sup>(٥)</sup>؛ فكرِهَتْ ذلك ولم ترض به<sup>(١)</sup>؛ فشكته إلى المشايخ أبي صالح و<sup>(٧)</sup>أبي موسى عيسى بن السمح، فاستخْلَفَتُ<sup>(٨)</sup> أَحَدَهُما فزوَّجها للآخر. فسمع بذلك والدُها، فجعل <٣٥٤> يصيح ويقول: «يا للوهبيَّة، لا نكاح إلاَّ بولِيِّ »يكرِّر ذلك. وكان عبد الله المديوني إذ ذاك في حربة، فقال: «امْضِ يا حاهل، إذا باعك الوالي، واشتراك القاضي فإلى مَن تشتكي؟!».

وذكر أنَّ أبا مسور قال لأبي إسماعيل إبراهيم بن ملال: «إذا احتمع (٩) النَّاس فإنِّي (١٠) سوف أسألك عن ثلاث مسائل، فأحبني بكفر مَن فَعَلَهنَّ (١١)». فلمَّا احتمع النَّاس، سأله في رجل زوَّج ابنته أو وليَّته (١٢) لرجل من المخالفين، فردَّها إلى الخلاف، قال: «هَلَكَتْ

 <sup>(</sup>۱) ر: «یشتهی [ثمارها]».

<sup>(</sup>٢) ر: - «عليه من».

<sup>(</sup>۳) ر: «وتحرُّزا».

<sup>(</sup>٤) ر: - «ما».

<sup>(</sup>٥) ر: «من النكار».

<sup>(</sup>٦) ب: - «به».

<sup>(</sup>٧) ي: - «أبي صالح و».

<sup>(</sup>۸) ر: «فاستخلف».

<sup>(</sup>٩) ر: «اجتمعت».

<sup>(</sup>۱۰) ر: - «نإني».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «فعلها».

<sup>(</sup>۱۲) ب: - «ابنته أو». م: - «أو وليَّته».

وهَلَكَ». ثُمَّ سأله عمَّن ردَّ صبيانه إلى مقرئ معلِّمٍ من أهل الخلاف، فردَّهم (١) المعلِّمُ إلى خلاف المسلمين (٢)»، قال: «هلك وهلكوا». وقال: «ما تقول في رجل زوَّج وليَّته لرجل أكول للحرام (٣)، فأطعمها الحرام (٤)» قال: «هلك وهلكت».

وروي عن أبي مسور –رحمه الله–، قال: «إنَّما الدين بالورع والحرج، والدنيا بالسياسة والتلطُّف<sup>(°)</sup>، والرجل بالعقل».

وذكر ماكسن بن الخير عن ويسلان بن (١) أبي صالح عن أبي زكريا عن والده أبي مسور (٧) عن أبي معروف عن (٨) سعيد بن أبي يونس، قال: «فيمن كانت به علّة في بعض أعضاء وضوئه أن يجزيه التيمُّم، وإن أمكنه غَـسلُ غـير (٩) ذلك الموضع من أعضائه، لأنَّ التَّيمُّم غسل، والغـسل غـسل، ولم يفترض (١٠) الله علينا غسلين (١١)».

أبو الربيع قال: قال أبــو(١٢) محمَّــد ويــسلان: رَوَى لي أبي عــن معرنـــا ـــ يعـــني

<sup>(</sup>۱) ر: + «إلى».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «إلى الخلاف».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «الحرام».

<sup>(</sup>٤) م: - «فأطعمها الحرام».

<sup>(</sup>٥) ي: - «والتلطف».

<sup>(</sup>۱) ر: – «بن».

<sup>(</sup>٧) م: - «مسور».

<sup>(</sup>۸) ي: – «عن».

<sup>(</sup>٩) ي: - «غير».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «يفرض».

<sup>(</sup>۱۱) ر، ي: «غسلتين».

<sup>(</sup>۱۲) ر: - «أبو».

عمَّه(١) \_ أنَّه قال: «من صلَّى بالتيمُّم بلا عذر، فقعد حتَّى خرج الوقت، إنَّه كافر بالله العظيم».

<٥٥٥> وذكر (٢) ماكسن بن الخير أنَّ عمَّار الزواغييُّ قال: «أقبلت ذات مرَّة من اطرابلس مع قافلة. فلمَّا كان (٣) ببعض الطريق أجهدني العطش، فسبقت أصحابي إلى البئر، فوجدت فيه طيورا<sup>(٤)</sup> ميتـة. فأدليـت عمـورتي، حتَّـي إذا<sup>(ه)</sup> امتلأت، فحرَّ كتها<sup>(۱)</sup>، فرجعت الطيب ر<sup>(۷)</sup> في غيابات البئر، فرفعت (<sup>۸)</sup> عمورتى، فشربت. ثُمَّ قدمت حربة (٩٠)، فسألت الــشيخ أبــا موســـى عيــسى بـــن السمح(١٠) عن مسألتي وما فعلت، فقال: «الذي فعلت هو المعمول بــه». وكــان عمَّار هذا(١١) قال لمعلِّم: «أنصت إليَّ أعرض(١٢) عليك قراءتي». قال: فقرأ عليه مليًّا، فقال للمعلِّم: ما حال قراءتي، فقال المعلَّم: «قرآنًا قرأته أنت»(١٣)، فقال

ي: «مصدرنا يعني عنه». (1)

ر: + «عن». **(Y)** 

ر: «كنا». ى: «كنت». (٣)

ى: - «طيورا». (1)

ر: - «إذا». (°)

ر، م: «امتلأ فحركته». ب: «امتلأت فحركته». (1)

ر: «الطير». **(Y)** 

ر: «فرجعت». (A)

ر: «قربة». (4)

ر: - «بن السمح». (۱۰)

ى: + «قد». (11)

ر: «أنصت لأعرض». (11)

ر: «انتهى»بدل «أنت».ب، ي: - «قال: فقرأ عليه مليًّا، فقال للمعلِّم: ما حال قراءتي، فقال المعلِّم» (17) ب: «قرآنًا قرأته أنت [بياض]». ي: «قرأنا قرآنه انتهى».

له (۱) عمَّار: آمين (۲). فابتلي المعلِّم باللقوة (۳)، فرجع فمه فل إلى ناحية أذنه؛ فبلغ به الأمر حتَّى ربط دينارين لمن يقتله.

أبو الربيع قال: قدم رجل من مزاتة، يقال لــه أبــو تــوزين (\*) جربــة في زمــان أبي زكريا، فوافي المسجد بعد غروب الشمس، قبــل أن يــصلُّوا المغــرب، والنــاس قد استقبلوا القبلة؛ فلم يقوموا إليه. فلمَّا فرغوا من صلاهم مــالوا (٢) عليــه فعــانقوه بأجمعهم. فقال له (٢) أبــو زكريــا: «آجــرك الله يــا أبــا تــوزين في زيارتــك إيَّانا (٩)». فقال أبو توزين: «ليس للزيارة (١١) جئــت يــا شــيخ، ولكــن لحــوائج كانت لي». ثُمَّ بعد ذلك بزمان قــدم عليــه ثانيــة، فقــال لــه (١١) أبــو زكريــا: «نعم (٢١) الرجل أبو توزين»، فقال: «بخير وعافية، وما أتيــت إلاَّ للزيــارة»، فقــال له (٢٠) أبو زكريا: «نعم الرجل أبو توزين، زيارته زيارة، وحوائحه حوائح».

<sup>(</sup>۱) ر: - «له».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «آمينا».

<sup>(</sup>٣) ر: «فابتلى المعلم باللغوث». ي: «باللغوت».

والصواب ما أثبتناه من ب، م. قال ابن منظور: «اللَّقُوة: داء يكون في الوجه يَعْوَجُّ منه الشَّدْق، وقد لُقِيَ فهـــو مَلْقُوَّ». لسان العرب، ٢٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) ب: «فوه». ي: «منه».

<sup>(</sup>٥) ي: «توزرين». ر: «أبو زكرياء توزين».

<sup>(</sup>٦) ي: «ولوا».

<sup>(</sup>٧) ر: - «له».

<sup>(</sup>A) ي: «توزرين». وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>۹) ر: «لنا».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «لزيارة».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «له».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «یا نعم».

<sup>(</sup>۱۳) ي: - «له».

وذكر أنَّ رجلا سار في زيارة أخ له في الله، فمرَّ في طريقه على كلم، فاهتمُّ (١) إذا رجع أن يَحُشُّ لدابَّته. فترك الزيارة لمَا عارضه من ذلك (٢).

ح٣٥٦> أبو الربيع: قال أبو محمّد: «حاء رحل إلى عبد الله المديوني بجربة (٣) وقال له: «عندي شيء من الحقوق أريد أن أدفعها إليك. وقد كان فلان قبل هذا (١) إذا دفعت إليه الحقوق يردُّ عليَّ منها». فقال له عبد الله: «لا يجوز الاتّفاق على ذلك». فذهب الرجل فأتاه بما ذكر، فدفعه له، فلمّا قبضه (٥) انتهره بالكلام، فقال: «اذهب فإنَّ ذلك لا يجوز». و لم يَرُدَّ عليه شيئًا.

أبو الربيع: قال أبو محمَّد ويسلان (١) أيضا: «قد فعل به (٧) ما يستحقُّ».

وذكر أنَّ ابن (^) ماطوس قال لمن يَرِدُ عليه من أهل ( ) السهل: «بلغنا عن رجال منكم أنَّهم يأخذون الصدقة، ويرردُّون منها على من أخذوها منهم، فَانْهَوْا عن ذلك وازجروا عنه ( ) ؛ فإنَّه ممَّا لا يرضاه الله.

<sup>(</sup>۱) ر: «فهم».

<sup>(</sup>٢) ر: «لما عرض له».

<sup>(</sup>٣) ر: «في حربة».

<sup>(</sup>٤) ي: «هذا».

<sup>(</sup>٥) ي: «قبضت الحقوق».

<sup>(</sup>٦) ر: «محمد بن ويسلان».

<sup>(</sup>٧) ب، ر، ي: «له».

<sup>(</sup>A) ر: «أبا».

<sup>(</sup>٩) ب: - «أهل».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «رجال منكم (أنَّكم) تأخذون الصدقات وتردُّون منها لمن تأخذونها منه، (فانموا) عن ذلك وارجعوا عنه». ر: «فنهوا عن ذلك وزجروا عنه».

## <٥٥٧ فصل آخر

أبو الربيع قال: طلعت ذات سنة إلى إفريقيَّة في جماعة (۱) العرَّاب، في زمان الشيخ أبي نوح سعيد بن يخلف الهنه، وغيره من المسشايخ. وكان العرَّاب حينئا إذا (۲) قدموا إفريقية يدورون (۱) في أحياء مزاتة وغيرها، والجماعة عازمون محتهدون. وكان الشيخ أبو نوح وغيره من مشايخ مزاتة (۱) يولُون جَمْعَ (۱) المعروف والحقوق وضمَّه (۱) من مزاتة وغيرهم بأنفسهم، حتَّى يجمعوا ما قلَّر الله، فيصرفونه دراهم. قال (۱): فأتى (۱) المسايخ تلك السنة بسراويل (۱) مملوءة دراهم (۱۱) السرج؛ فدفعوه (۱۲) إلى من ينظر إليه من أكابر العزَّاب وأنا فيهم في فدفعوا لهم المال، فقبضوه منهم، ثمَّ (۱۱) يفرِّقونه على سائر العزَّاب على قَدْر ما يرون لكلٌ واحد منهم، فيدفعونه لهم في وصايا

<sup>(</sup>۱) ر: + «من».

<sup>(</sup>۲) ر: – «إذا». ·

<sup>(</sup>٣) ب: - «يدورون».

<sup>(</sup>٤) م، ر: «زناتة».

<sup>(</sup>٥) ر: «جميع».

<sup>(</sup>٦) ر: «والصدقة»بدل «وضمه». ي: «وخمسة».

<sup>(</sup>٧) ب: - «قال».

<sup>(</sup>٨) ي: «فأفتي».

<sup>(</sup>٩) ي: «بالسراويل».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «بالدراهم».

<sup>(</sup>١١) «القَرَبُوس: حِنْوُ السَّرْج، والقُرْبُوس لغةٌ فيه». ابن منظور: لسان العرب، ١٧٢/٦.

<sup>(</sup>۱۲) ر: «فدفعوا».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «صاروا يصرفونه».

أنفسهم. فضاق بذلك بعض العزّاب فقالوا<sup>(۱)</sup>: «هذا معروف جمعه أهل الدعوة لعامّة العزّاب<sup>(۲)</sup> فلسنا نأخذ<sup>(۳)</sup> على هذا الوجه». فاتّـصل ذلك بالـشيخ أبي عبــد الله محمّد بن بكر. فقال: «على ما تفعلون هذا بشيء<sup>(٤)</sup> جمعه أهل الـدعوة لعامّـة العزّاب؟» قال: «قال لي: لعلّك أفتيت لهم<sup>(٥)</sup> ذلك؟»، وقلتُ: «لـستُ ممّّـن يقـوم بالفتوى». فقال: «لا، بل تفعل فيه شيئا»<sup>(١)</sup>.

أبو الربيع قال: سرنا ذات مرَّة إلى إفريقية بجماعة العزَّاب، وفينا سعيد بن إبراهيم، قال: فخر جنا على (٢) حيٍّ يُعمل فيه (٨) المنكر بالمعازف والمناهي (٩). فقام سعيد إلى معزف امرأة منهم (١٠) فكسره وحرقه (١١)، فإذا هي بنت عامل صنهاجة. فلمَّا رأى العبيد والصبيان ذلك قاموا في العزَّاب يصيحون عليهم (١٢) بهياط (١٢) ومياط (١٤) يطردونهم. فبلغ

<sup>(</sup>۱) ي: «فقال».

 <sup>(</sup>٢) م: - «فقالوا: «هذا معروف جمعه أهل الدعوة لعامّة العزّاب»، انتقال نظر.

<sup>(</sup>٣) ر: «نأخذه».

<sup>(</sup>٤) ي: «في شيء». ر: «هذا شيء».

<sup>(</sup>٥) ي: «أفتيتهم».

<sup>(</sup>٦) ر: - «فقال: لا، بل تفعل فيه شيئا».

<sup>(</sup>۷) ر: «عن».

<sup>(</sup>٨)(٨)

<sup>(</sup>٩) ر: «والملاهمي».

<sup>(</sup>۱۰) ي: - «منهم».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «وحرقه». ب، ي: «فخرقه».

<sup>(</sup>۱۲) م: - «يصيحون عليهم».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «بعياط».

<sup>(</sup>١٤) قال ابن منظور: «ما زالَ مُنذ اليوم يَهيطُ هَيْطاً وما زال في هَيْط ومَيْط و هياط وميساط أي في ضِسحاج وشَرّ وحَلَبة، وقيل: في هياط ومياط في دُنُوّ وتَباعُ». لسان العرب، ٤٢٤/٧.

ذلك أخا العامل؛ فركب إليهم، فقال: «ما هذا؟»، فأحبروه القصَّة(١)، فركب إليهم، فقال: «ما هذا؟»، فأحبروه والعبيد والصبيان(٢) عن العزَّاب.

قال أبو الربيع: فسرنا في وجهنا ذلك (٣)، حتَّى انتهينا إلى حيٌّ من أحياء مزاتــة فأعلمناهم ما<sup>(٤)</sup> نزل بنا. فقالوا لنا<sup>(٥)</sup>: «إن شئــتم أن<sup>(١)</sup> تقيموا عندنا، فإنّـا نمــنعكم بأنفسنا، ولو تفني في ذلك أرواحنا، ولا نبالي ما أصابنا(٧) من أجلكم». فأبي العزَّاب أن يقيموا عندهم؛ فمضينا إلى موضع نطمئنٌ فيه. فهرب سعيد حينئذ، فانتهى إلى الجزائر، فكان يبعث إلى العزَّاب يستحلُّهم ممَّا أصابهم من سببه ولقوه (^). فبلغ ذلك أبا عبد الله، فأعظمه (٩)، وقال: «ليس هذا برأي. كاد الرجل أن يستهلك (١١) العـزَّاب (١١). وإنَّمـا يجمل (١٢) في مثل هذا الحال ويحسن (١٣) كما فعل ينكول(١٤) بن عيني بـــالرِّفق والهـــون والسياسة (١٥٠). كان مُرَّ ذات مرَّة على قوم يعكفون على الملاهي، وقال لهم: «يا قــوم،

ر: «بالقصة». (1)

ر، ى: - «والصبيان». **(Y)** 

ر: «وجهتنا تلك». (٣)

ر: «عا». (£)

ى: - «لنا». (0)

ر: – «أن». (1)

ى: «يصيبنا». **(Y)** 

ر: «بسببه ولغوه». **(**\( \)

ر: «فعظم عليه الأمر». (1)

ر: «يهلك».  $(1 \cdot)$ 

م: - «العزاب». (11)

ي: «يحمل». (11)

ي: «و يحبس». (17)

ر: «نيكول». ي: «يكنول». (12)

ي: «بن عيسى بالرِّفاق (...)». (10)

أتعبتم أنفسكم، <٣٥٩> هذا وقت الرقاد والراحة، اتركوا السَّهَرَ(١) وارقـــدوا كـــي تنتفعوا(٢) بما أكلتم». فقال القوم: «صدق العزَّابيُّ». فتفرَّقوا من حينهم من ذلك(٣).

أبو الربيع: قال أبو يعقوب (١٠) يوسف بن نفّاث: «لا يلزمنا (٥) نَهْــيُ المخــالفين فيما استحلُّوا في مذهبهم، وأمَّا غير ذلك من المنكر فهــم كغيرهــم سـواء». وقيــل عنه<sup>(٦)</sup> غير ذلك.

وذكر أنَّ أبا محمَّد جمال المدوي أصابتهم(٧) سنة شديدة، فنظر إلى رجل قـــد بلغتـــه الضيعة (٨) هو وعياله، وعنده صرمة (٩) إبل. وأمره أبو محمَّد جمال أن يتَّحذ منها لعيالــه، فأبي. فقام أبو محمَّد فعمد إلى أسمنها لينحرها (١٠٠)؛ فصاح به صاحبه و(١١١)يقول: «غيرَها يا أبا محمَّد، غيرَها يا أبا محمَّد (١٢)». فلم يشتغل به أبو محمَّد، و لم يُصْغ إليه (١٣)، فنحرها.

ب، م: «السهار». ي: «السهارى». (1)

ب، م: «تستنفعوا». ر: - «كي». **(Y)** 

ر: «عن حينهم ذلك». ي: «في حينهم ذلك». (4)

ر، ی: «جعفر». (£)

ي: «بن نغات لا يجب علينا». (°)

ر: - «عنه». (7)

ي: «أصابته». (Y)

ر: «بلغ الضياع». **(**\)

ر: «قطعة». ي: «حرمة». (4)

الصُّرْمَةِ «هي القطيع من الإبل والغنم، قيل: هي من العشرين إلى الثلاثـــــين والأَربعــين». لـــسان العـــرب، 71/X77-P77.

ر: «إسمائها فنحرها».  $(1 \cdot)$ 

ر: + «هو». (11)

ر: «غيرَها يا أبا محمَّد»غير مكرر. (11)

ر: «لكلامه». (11)

فأغار عليهم العدوُّ، فساقوا إبل الرجل، فلم يجاوز تلك (١) السَّنة إلاَّ بلحم تلك (٢) الناقة التي نحرها أبو محمَّد لهم.

وذكر أنَّ رجلين اختصما على مصحف تفسير هود بن محكَّم (٢) الهواريِّ؛ حتَّى بلسغ تشاجُرُهُمَا قبائلهما (٤)، حتَّى كادت الثورة (٥) تقوم بينهم، وتصافَّ الفريقان، وكاد الشرُّ يقع بينهم. فلمَّا رأى ذلك أبو محمَّد جمال، انتزع <٣٦٠> المصحف من بينهم، فقسمه نصفين (٢)، فوافى (٧) قرطاسا بين النصفين لم يكتب (٨). وأعطى لكلِّ نصفا، فَزَال بينهم الشرُّ (٩) واصطلحوا.

وذكر الشيخ ميمون بن حمودي أنَّ هود بن محكَّم الهواريُّ<sup>(١٠)</sup> جاءه رجل من العــزَّاب يستعين به<sup>(١١)</sup> على ما يفكُّ له كتبا مرهونة عند رجل من النكَّار في خمسة<sup>(١٢)</sup> دنانير. فدعا هود بن محكَّم رجلاً فقال له: «سِرْ مع هذا الرجل إلى قياطين<sup>(١٣)</sup> مزاتة. فجاءهم وأحبرهم

<sup>(</sup>۱) ي: - «تلك».

<sup>(</sup>٢) ي: - «تلك».

<sup>(</sup>٣) ر: «مصحف هو لابن محكم».

<sup>(</sup>٤) ي: «قبيلتيهما».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «الثأرة».

ر: - «وتصاف الفريقان، وكاد الشر يقع بينهم. فلمًا رأى ذلك أبو محمَّد جمال، انتزع المصحف من يينهم، فقسمه».

ر: «أبو محمد نصفين بينهما».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «فوافق». م: «فوفي».

<sup>(</sup>A) ب: «تکتب».

<sup>(</sup>٩) ر: «ما بينهم من الشرِّ».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: - «الهواري».

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «یستعینه».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «بخمسة».

<sup>(</sup>١٣) ي: «مواطن». القيطون: بيت في بيت. ابن منظور: لسان العرب، ٢٢٤/١٣.

القصَّة؛ فتسارعوا فيما يصنعون له (۱) من الأموال؛ فبسط (۲) بساطا، فطفق الرجال والنـساء يرمون فيه الدنانير والدراهم، وما أمكن كلَّ واحد منهم؛ فجمع من ذلـك مـالا كـثيرا. فضمُّوا (۲) أطراف البساط، فرفعوه، فأتوا به هود بن محكَّم، فعمد الرجـلُ ــ صـاحبُ الكتب ــ إلى خمسة (٤) دنانير فأخذها وترك الباقي. فقال لهود بن محكَّم (٥): «أنت أولى بــه يا شيخ؛ فإنَّ المؤونة عليك كبيرة ممَّن يقصدك ويعتريك (١)». وفي هذه الرواية تصديق قول (٧) الإمام عبد الوهاب فلهذه: «إنَّما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة».

وذكر أنَّ أبا عبد الله محمد بن بكر (^) الله قدم حربة زائرًا، وأوصى عمر بن يغلسى (٩) بخصال منها: قراءة القرآن، والمواظبة عليه، والرغبة إلى الله، والرأفة بالضعفاء (١٠٠)». وقال له: «احمل نفسك على مالك يحملك».

< ٣٦١ وذكر سعيد بن عمَّار الزواغيُّ عن أبي (١١) عبد الله ثلاث مسائل:

- إحداها: من قال لمتولَّى: يا رجل سوء، أنَّه يُبرأ منه.
- والثانية: من توضَّأ لأعضاء (١٢) وضوئه في الماء، أنَّه أجزاه ذلك.

<sup>(</sup>١) ي: + «ويجمعون له».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «فبسطوا».

<sup>(</sup>٣) ي: «فلمُّوا».

<sup>(</sup>٤) ي: «الخمسة».

<sup>(</sup>٥) ر، ي: - «بن محكم».

<sup>(</sup>٦) ي: «يقصدونك ويعتروك». ر: «يقصدك ويعتبر بك».

<sup>(</sup>٧) ي: «لقول».

<sup>(</sup>٨) ي: «أن عبد الله بن بكر».

<sup>(</sup>٩) ي: «عمران بن يغلى». ر: «عمران بن يعلى».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «في الضعفاء».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «ابن».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «لأعفاء».

- والثالثة: العظم الذي يتركه الأضياف في المنديل (١)، أن يتركه من (٢) يقسم لهم من غير إذن صاحبه.

ذكر أبو الربيع مسألة: «إذا شهد رجل أمين عند رجل آخر أنَّ فلانا رجل أنَّ صالح، ثُمَّ بعد ذلك شهد رجل أنَّ صالح، و لم يــشهد (٥) ذلك شهد رجل أنَّه صالح، و لم يــشهد (١) الآخر إلاَّ وقد نسي شهادة الأوَّل، هل يلزمه شيء من ذلك (١) أم لا؟ »فأجابه فيهــا (١) الــشيخ صنادي (٨): ألاَّ يكون عليه شيء إذ لم يشهد (٩) الآخر، إلاَّ وقد نــسي شــهادة الأوَّل. وقــال أبو الربيع: فقدمنا إلى الشيخ أبي عبد الله فسألناه عنها، فقال: «الأمينان حجَّة». فرجع صنادي عن قوله. قال أبو الربيع: ثُمَّ نزع صنادي (١) قولَه، كأنَّه أشار أن يكون النسيان عذرًا في مثل هــذا. وقال الشيخ ماكسن عن أبي (١) عبد الله أنَّه قال: «لا يعذر في هذا النسيان، والحجَّة قائمة عليه».

وقد تنازع أبو الربيع مع مصالة بن يجيى في من حجر عليـــه صــــاحبُ البيـــت ألاَّ يدخل(۱۲) بيته، فدخله على الحَجْر، فقال مصالة: «يُبرأ منه». قــــال أبــــو الربيــــع: «لا

<sup>(</sup>١) م: - «في المنديل».

<sup>(</sup>۲) ر: «لم»بدل «من».

<sup>(</sup>٣) ي: «رجع».

<sup>(</sup>٤) م: تكرار سطر كامل.

<sup>(</sup>٥) ي: «يشاهد».

<sup>(</sup>٦) ي: «في ذلك شيء».

<sup>(</sup>۷) ر: «فيه».

<sup>(</sup>۸) ر: «مناد». وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>۹) ي: «يشاهد».

<sup>(</sup>۱۰) ر: + «عن».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «ابن».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «أن يدخل».

أبو الربيع قال: تنازعت مع الشيخ مزين بحضرة أبي عبد الله فيمن أمر طفلا بفعل يكون من البالغ كبيرة. فأحاب فيها مزين: «أنّه يببرأ منه»، فعارضته في جوابه وحاججته. فالتفت أبو عبد الله (٩) إلى وقال: «ما الذي تقول أنت؟» كأنّه أشار إلى تقوية (١٠) قول الشيخ (١١) مزين، -رحمة الله عليهم-.

أبو الربيع قال: «سألت أبا عبد الله(١٢) بحضرة الشيخ مزين: «هل على الناس أن يعلموا أنَّ الدنيا ستفنى؟» فقال: «اسمع يا مزين، على الناس معرفة البعث والقيامة. هكذا قال المسلمون». فصار هذا يسأل عن فناء الدنيا كالمتعجِّب بسؤالي (١٣).

<sup>(</sup>۱) ي: «تعجل».

<sup>(</sup>٢) ر: «حجره».

<sup>(</sup>۳) ي: «هَيا».

<sup>(</sup>٤) في ي إضافة: «﴿يَآ أَيــُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُونًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىا تَسْتَانِسُواْ وَتُـــسَلِّمُواْ عَلَىـــآ أَهْلهَا﴾»سورة النور: الآية ٢٧.

<sup>(°)</sup> ر: «زد».

<sup>(</sup>٦) م: - «رجل».

<sup>(</sup>٧) ر: «ألاُ».

<sup>(</sup>۸) ر: «بإدنه».

<sup>(</sup>٩) ر: - «أبو عبد الله».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «تقويض».

<sup>(</sup>۱۱) ي: - «الشيخ».

<sup>(</sup>١٢) ر: «أبا الربيع».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «من سؤالي».

وذُكر عن عبد الله بن مانوج ﷺ، في معنى قول الناس في البهائم ('': «لـــيس بيننـــا وبينها ('') براءة، لا يفعلون ('') ما يستحقُون عليه البراءة».

أبو الربيع قال: سأل رجلان سؤالا واحدا، في مرَّة واحدة، من نواحي شتَّى، من غير اتِّفاق منهما: «ما دواء وثوب القلب يا شيخ؟»وتاءه (١٠) وقال: «مرض واحد، مرض الشيخ يا صاح».

أبو الربيع قال: قال أبو عبد الله(°): «لا تسيبسنَّ ورقة من الزرع(٢) إلاَّ بذنوب من يدَّعي الإسلام».

٣٦٣> وذكر أنَّ أبا عبد الله جلس ذات ليلة في رمضان (٧) والعــزَّاب يــأكلون سَحُورَهم. فقال لهم: «اشتغلوا فيما أنتم فيه، وأنا أرقب لكم الفجر»، وذلك بعد ذهاب بصره، فاشتغلوا في الأكل حتَّى قال لهم: «ارفعوا أيديكم». فرفعوا أيديهم، وأمــسكوا عن الأكل، فنظروا إلى الفجر فإذا هو كما بَرَق (٨).

وذكر الشيخ إسماعيل بن أبي زكريا أنَّ الشيخ أبا عبد الله قال: «إنَّما يفرِّق<sup>(٩)</sup> الجماعةَ رجلٌ استغنى برأيِه، وقطع أمرًا دون الجماعة، فكان ذلك كمثل وتـــد<sup>(١١)</sup> ضُـــرِب في

<sup>(</sup>۱) م: - «البهائم».

<sup>(</sup>۲) ب، ر، م: «بینهم».

<sup>(</sup>٣) ي: «(أي) لا يعقلون». م: + «ثم لا يعقلون».

<sup>(</sup>٤) ر: «ما دواء وثواب [في الهامش: في أ: وتدي] القلب يا شيخ؟ وتأوَّه». ي: «ما دواء وثوب القلب يا شيخ؟ فتأوَّه». العبارة في جميع النسخ غير واضحة.

<sup>(</sup>٥) ب: + «قال».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: «لا يسيبس ورق الزرع».

<sup>(</sup>۷) ر: «زمان».

<sup>(</sup>A) ر: «إلى الفحر كما يُزغ».

<sup>(</sup>۹) ر: «يفارق».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «وقد».

الخشبة. فإذا اجتمعت الجماعة على ما فعل (١) لينظروا فيه، قام من الجماعة بعض فخاصم وزيَّن (٢) فعُل الأوَّل، فيصير ذلك كالوتد الثاني في الخشبة (٣) الذي (٤) إذا ضُرب بها (٥) سُمع لها (٢) صرير (٧). ثُمَّ قام رحل من الجماعة مغضبا من أحل ذلك، فتفرَّقت الجماعة، فأعرض كلُّ واحد منهم عن صاحبه (٨)، فصار كالوتد الثالث في الخشبة الذي (٩) يفرِّقها نصفين». وهذا مَثلٌ لمن يفرِّق الجماعة. فمن (١٠) ذلك ينبغي ألاَّ يستغني الرجل برأيه فيما كان فيه مع غيره سواء. فإنَّه قيل عن رسول الله على أنَّه قال (١١): «من استغنى برأيه زلَّ (١٠)، ومن هجم (١٦) الأمور عضب (١٤)».

وذُكر عنه أيضاً أنَّه قال: «أوصاني أبو عبد الله حين مضيت من عنده فقـــال لي (١٥٠:

ر: سقط عبارة: «ثمُّ قام رجل من الجماعة مغضبا... كالوتد الثالث في الخشبة الذي». وفيها: «يفرق الجماعة»، بدل «يفرُّقها».

<sup>(</sup>۱) ر: «فعل ما». ي: – «ما».

<sup>(</sup>٢) ر: «قام رجل من الجماعة مغضبا فيخاصم ويزيّن».

<sup>(</sup>٣) ر: «فيصير ذلك الوتد في الخشبة».

<sup>(</sup>٤) ي: «التي».

<sup>(°)</sup> م: - «ها».

<sup>(</sup>٦) ر: «له».

<sup>(</sup>٧) ي: «صوت».

<sup>(</sup>A) ي: + «من أجل ذلك مغضبا».

<sup>(</sup>۹) ي: «التي».

<sup>(</sup>۱۰) م: «فيمن».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «قال».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «ذل».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «اقتحم».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «غضب». ي: «غضب».

وعضب بمعنى: قطع. ابن منظور: لسان العرب، ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>۱۵) ر: - «لي».

اذهب إلى مترلك، فإن وحدت من تقدِّمه في الأمور فاتَّبعه، فإن لم تحده ووحدت من تعاون (١) معه، فتعاونوا على البرِّ والتَّقوى، فإن لم تحده ووحدت من يسعى (٢) في الخير فكن إمامَهُ، فإن لم تجد أحَدًا من هؤلاء فاستقم على الطريقة (٣) وحدك».

<778 وذكر يعقوب بن أبي القاسم أنَّ رجلا من بني  $^{(1)}$  نصير يسمَّى عبد الله بن المنصور وقد رجع على  $^{(0)}$  الأمور وكان قوم  $^{(1)}$  ممَّن يدَّعي الصلاح من أهــل أسـوف يسعون فيه إلى أبي عبد الله ويقولون: «يصنع كذا،  $^{(V)}$  ويحدُّ رحمه ويصقله، ويركــزه في عرضة الخصِّ  $^{(\Lambda)}$ ». فسكت الشَّيخ و لم يردَّ عليهم شيئا  $^{(P)}$ . حتَّى إلى  $^{(V)}$  وقت انصرافهم، اجتمعوا ليتوادعوا  $^{(V)}$ . فقال أبو عبد الله «أرني رمحك يا عبد الله». فأحذه عبد الله مــن تحت جعبته  $^{(V)}$ ، فتوجَّه به نحو  $^{(V)}$  الشيخ، فكشف غلافه، فإذا هو كشعلة النار، فأخذه الشيخ، فحرَّ أصابعه على حدِّه فقال: «حدَّدت رمحك نَعمًا  $^{(V)}$ ، يا عبد الله». وكــان

<sup>(</sup>۱) ر: «تتعاونون».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «سعد». ي: «سعي».

<sup>(</sup>٣) ر: «الطريق».

<sup>(</sup>٤) ر: - «بني».

<sup>(</sup>۵) ر: «عن».

<sup>(</sup>۲) ي: «(...)».

<sup>(</sup>٧) ي: + «ويفعل كذا».

<sup>(</sup>٨) ي: «الخصر». ر: «يصنع كذا، ويحذرونه منه، فسكت...».

<sup>(</sup>۹) ر: «بشيء».

<sup>(</sup>۱۰) ر: - «إلى».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «لیتواعدوا».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «جبته».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «إلى».

<sup>(</sup>١٤) ي: «احذر رمحك، نعم، يا عبد الله».

ر: «نعيما».

يُذكر عنده (١) النجدة والشجاعة. فأخذ أولئك الذين يسعون فيه حوابَهم (٢).

## <٣٦٥> فصل آخر

ذكر يعقوب بن أبي القاسم أنَّه وصل ذات مرَّة وارحلان. قال: «فرجعت [كذا] الشيخ أبا<sup>(٣)</sup> عبد الله محمَّد بن بكر ﷺ، فقال لي<sup>(٤)</sup> أبو عبد الله: هل رأيت أبا يعقوب؟ \_\_\_ يعني يوسف<sup>(٥)</sup> بن سهلون \_\_\_ قال: فقلت له: «لا». قال<sup>(٢)</sup>: فقال: «انظر إلى هذا يا مزين، سافر إلى وارحلان و لم يصل إلى أبي يعقوب»، فعظم عليَّ ذلك.

قال (۱) يعقوب: فرجعت إلى وارجلان، ولم تكن لي حاجة غير رؤية أبي يعقوب، فرجعت إلى أبي عبد الله فأخبرت أخباره، وذلك بعد ما أصيب أبو يعقوب في جارحة لسانه، ومُنعَ له الكلام. وكان سبب (۱) ذلك مسألة نزلت في وارجلان، فاجتمع عليها (۹) من يُنظر إليه (۱۱) من أهل وارجلان في وكان (۱۱) كذلك يفعلون في ذلك الزمان فيما ينزل عليهم من النوازل وكان (۱۱) كذلك يفعلون في ذلك الزمان فيما ينزل عليهم من النوازل عليهم المسألة (۱۱)، وهي: امرأة

<sup>(</sup>۱) ي: «عنه».

<sup>(</sup>٢) ر: «فأخذ عنه أولئك الذين يسعون [إلى] حوائجهم».

<sup>(</sup>٣) ر: «فراجعت الشيخ أبا». ي: «فرجعت للشيخ أبي».

<sup>(</sup>٤) ب، ر: - «لي».

<sup>(</sup>٥) ر:«يونس».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «قال».

<sup>(</sup>٧) ب، ر، م: + «أبو».

<sup>(</sup>A) ر: - «سبب».

<sup>(</sup>۹) ي: «عليه».

<sup>(</sup>۱۰) ي: - «إليه».

<sup>(</sup>۱۱) ر، ي: - «كان».

<sup>(</sup>۱۲) م: - «فجرت عليهم المسألة».

ادَّعى تزوُّجها(۱) رجلان، فأتى كلُّ واحد منهما ببيِّنة على أنَّها تزوَّجته(۱). فترادد المشايخ المسألة حتَّى انتهت إلى أبي يعقوب، فأفتى فيها أنَّها حرمت على الأوَّل والآخر، وعلى رجال الدُّنيا كلِّهم (۱) ورجال الآخرة (فقال رجل من بني ياجرين: «هاج الفحل، فتفرَّق تتوب فتحلُّ لأهل (۱) الآخرة. فقال رجل من بني ياجرين: «هاج الفحل، فتفرَّق القعْدَان (۱)». فأصيب في لسانه حتَّى لا يقدر على الكلام من غير الشفتين. وكان من تلامذة أبي نوح سعيد بن زنغيل (۱) والله وكان كثير السياسة، ذكيًّ العقل، إذا أراد أن يأمر ابنه أيُّوب (۱) شفق عليه في إيقاع الغرض. فصار يشير له ويقول: «لو أصبنا من يفعل لنا (۱۹) كذا وكذا»، فيعرف (۱۱) ابنُه ما أراد بقوله ذلك، فيمتثل فيه (۱۱) أمره، ويأتي به على حسبه (۱۱). حتَّى قال فيهما من قال: ذلك، فيمتثل فيه (۱۱) أمره، ويأتي به على حسبه (۱۱). حتَّى قال فيهما من قال:

والقَعْدَان: جمع القعود. ابن منظور: لسان، ٣٩٧/١٢.

<sup>(</sup>۱) ب، م، ي: «تزويجها».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «زوجته».

<sup>(</sup>٣) ر: «وعلى كل رحال الدُّنيا والآخرة».

<sup>(</sup>٤) م: - «ورجال الآخرة».

<sup>(</sup>٥) ر: «لرجل».

<sup>(</sup>٦) ي: «العميدان». ر: «المحراث»!.

<sup>(</sup>٧) ر: - «بن زنغيل».

<sup>(</sup>۸) ر، م: - «أيوب».

<sup>(</sup>٩) ي: - «لنا».

<sup>(</sup>۱۰) ب: «فيعر».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «فیه».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «حينه».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «والابن».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «شفقته».

طاعة هذا (۱). وهذا مثل قول الرسول ﷺ: «رحم الله والدا أعان ولده (۲) على برِّه»وقيل: «شرُّ الآباء من أدَّاه (۲) إلى الإفراط، وشرُّ الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق».

وذكر عن السشيخ أبي (() صالح اليراسيني أنَّه قال: «ياتي على الناس زمان يودُّ الرجل فيه (() من يأكل له طعاما (()) فلا يجده، ويودُّ من يستشيره في أمر دنياه فلا يجده (()) ويودُّ من يسدفع (() إليه أمر النازلة إذا نزلت عليه في أمر آخرته (())، فلا يجده، لا (()) لقلَّة الناس، فمن أدرك ذلك الزمان (()) منكم فليمسك، ويَلْزَمْ ما بلغه وحفظه (()) من دين الله، ويعضُّ عليه بالنواجذ، وينشب الأظفار فيه؛ لئلاً تحول الحوادث بينه وبين ذلك».

وشبُّهُ هذا ما ذُكر عن ابن مسعود -رحمه الله-، أنَّه قال: «ما

<sup>(</sup>۱) ي: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) ي: «ولدا أعان والده».

<sup>(</sup>۳) ر، ي: «دعاه».

<sup>(</sup>٤) بياض في جميع النسخ. يمكن تقديره بــ: «الدلال».

<sup>(</sup>٥) ر، ي: «ذكر الشيخ أبو».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «فيه».

<sup>(</sup>٧) ر: «يأكل طعامه».

 <sup>(</sup>٨) ب: - «ويودُّ من يستشيره في أمر دنياه فلا يجده».

<sup>(</sup>٩) ر، ي: «يرفع».

<sup>(</sup>۱۰) ف نسخة (ر) خلط وتكرار.

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «لا».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «الزمن».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «وما حفظه».

شبّهت ما غَـبَرَ (۱) مـن الـدنيا إلا كثقـب ذهـب صـفره (۲) وبقـي كـدره. إنّكم لن تزالوا بخير ما (۳) إذا أحـس أحـدكم مـن نفـسه شـيئا (۱)، وحـد مـن هو خير منه، فمشى إليـه، فـشفاه منـه، فـوالله ليوشكن (۱) أن يلـتمس ذلـك فلا يوجد».

ح٣٦٧> وذكر محبوب بن أبي عبد الله السدراتي أنَّه سأل الشيخ أبا عمران موسى بن أبي أبي أبي أبيان (٢) المسجد عن (٨) من كانت داره خلف المسجد القديم، كيف يصنع إذا حانت الصلاة عليه وهو في داره، هل يجاوز (٩) المسجد القديم إلى المسجد الحديث وفيه الجماعة؟ قال له أبو عمران: «عليك بالمسلمين، عليك بالمسلمين، فإنَّهم أفضل». وهذا شبيه بما روي عن عمر بن الخطَّاب ﴿ عَنْهُ كَانَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةُ وَيَقَبِّلُهَا وَيَقُولُ: «ما أطيبك، وأطيب ريحك. وحرمة المسلمين عند الله أعظم».

وقال محبوب بن أبي عبد الله السدراتي: «المداهن آمر (۱۰)، وشريك مسهّل للخطيئة». وقال أيضا: «البدعة شرّ (۱۱) من الزّنا والسرقة وشرب الخمر؛ لأنّ هذه ذنوب يستغفر منها العبد ربَّه ويتوب إليه، وصاحب البدعة قلّ ما يتوب».

<sup>(</sup>۱) ر، ي: «غــير».

<sup>(</sup>٢) ر، ي: «صفوه».

<sup>(</sup>٣) ي: - «ما».

<sup>(</sup>٤) ر: «أحدكم منكم شيئا».

<sup>(</sup>٥) ر، ي: «ليوشك».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «أبي».

<sup>(</sup>۷) ي: - «بنيان».

<sup>(</sup>۸) ر، ي: «علي».

<sup>(</sup>۹) ي: «يتجاوز».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «امرؤ».

<sup>(</sup>۱۱) ر، ي: «أشر».

وفي سنة ستِّين وأربعمائة من التاريخ، سرنا من وارحلان متوجِّهين إلى بلاد اطرابلس. وفي سنة ستِّين وأربعمائة من التاريخ، سرنا من وارحلان متوجِّهين إلى بلاد اطرابلس. وفي تلك السنة توفِّي خليفة بن تازارت<sup>(۲)</sup>. وفيها كان<sup>(۳)</sup> الربيع الذي<sup>(٤)</sup> يسمَّى «إيجيال»<sup>(٥)</sup>.

وفي سنة اثنتين وستِّين توفِّي داود بن أبي (٢) يوسف -رحمه الله-، وبلغ خبر (٧) وفاته المشايخ، وهم إذ ذاك في زنزفة عند انحدار الشيخ أبي الربيع من زنزفة إلى منزله بتمولست، فشيَّعه (٨) المشايخ (٩) إلى غار قلعة بني علي، فيهم عليُّ بن منصور، وإبراهيم بن يوسف وغيرهما (١٠) من المشايخ فوقفوا (١١) ليتوادعوا، فكرهوا مفارقة أبي الربيع إلاَّ وقت غدوِّه على (١١) الشيخ أبي سليمان، ح٣٦٨> فتكلموا فيما بينهم وطلبوا من يخبره منهم. فدنا أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف، والشيخ يومئذ راكب على فقال فرس لرجل من زنزفة، فقال له: «أحسن الله عزاءك، وآجرك على وفاة الشيخ»؛ فقال أبو الربيع: «ومن؟» قال: «أبو سليمان داود بن أبي (١٣) يوسف». فلمَّا سمع منه ذلك

<sup>(</sup>۱) ر: «ودخلت إحدى وستُون». ب، م: «أحد وستين».

<sup>(</sup>۲) ر: «تازوراغت».

<sup>(</sup>٣) ي: + «فصل».

<sup>(</sup>٤) ي: - «الذي».

<sup>(</sup>٥) ي: «أمجيال». ر: «الجيال».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «أبي».

<sup>(</sup>٧) ي: «بلغت وفاته». ب، م: «بلغ وفاته».

<sup>(</sup>٨) ي: «فتشيّعه».

<sup>(</sup>٩) ر: «الشيوخ».

<sup>(</sup>۱۰) ب، ر، م: «وغيرهم».

<sup>(</sup>۱۱) ر، ي: - «فوقفوا».

<sup>(</sup>١٢) ي: «وقت تعزيته في الشيخ أبي سليمان».

<sup>(</sup>۱۳) ر: - «أبي».

التوى على السرج، وقال: ﴿﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١)». فلمَّا انقضت الموادعة بينهم والتعازي(٢) على المرازي(٣)، رجعوا عنه.

وانصرفنا إلى تمولست، فأخذ يحدِّثنا أخبار الأوَّلين وأحاديثهم، وسيرهم ومناقبهم، وما حلَّ بالناس من ذهاب الخير وانقراض (٤) العلم، حتَّى قال: «انقطعت آثارنا (٥) من المغرب». فذكر حديث الرجلين (٢) كانا توجَّها من المشرق يريدان زيارة بكر بن حمَّاد الشيعي. فلمَّا وصلا (٧) مصر سمعا بوفاته. فقال أحدهما للآخر: «انقطعت آثارنا من المغرب»، فرجع من موضعه ذلك (٨). قال صاحبه (٩): «أمَّا (١١) أنا فلا أرجع حتَّى آتي العرب، فتمادى به المسير حتَّى انتهى إلى تاهرت، فسأل عن خلف (١١) بكر بن حمَّاد، فقيل له (١٢): «خلَف ولدًا ليس مَّن يستحقُّ أن يُسأل عنه (١٦)»، فأبي إلاَّ رؤيته، فطلبه (٤١) فوجده ينوح مع النائحات بين النساء. فقال: «﴿إِنَّا للله وَإِنَّاۤ إِلَيْه رَاحِعُونَ ﴿ مصيبة فوجده ينوح مع النائحات بين النساء. فقال: «﴿إِنَّا للله وَإِنَّاۤ إِلَيْه رَاحِعُونَ ﴾ مصيبة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ب، م: «المعازي».

<sup>(</sup>٣) ر: - «على المرازي».

<sup>(</sup>٤) ر: «انفراط».

<sup>(</sup>٥) ر: «آثار».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: «حديثا لرحلين».

<sup>(</sup>٧) ر: + «إلى».

<sup>(</sup>A) ر: «ذاك».

<sup>(</sup>٩) ر: «أما صاحبه فقال». ب: «قال لصاحبه».

<sup>(</sup>۱۰) ر: - «أما».

<sup>(</sup>۱۱) ر، ي: + «بن».

<sup>(</sup>۱۲) ب، م: - «له».

<sup>(</sup>۱۳) ر، ي: «يستحق السؤال عنه».

<sup>(</sup>۱٤) ر: - «فطلبه».

الأحيار في أولادهم!». فأرسلها(۱) مثلا. فمضينا في وجهنا ذلك(٢). فذكر اندراس الإسلام، وفَقْدَ العلماء، وانطماس الآثار، حتَّى قال: «فَقَدَ النَّاسُ من مسائل الحلال والحرام والفقه أكثر ممَّا فقدوا من مسائل الأصول والكلام والحجج». قال: «و لم يسمع(٢) بمن يطلب إليه علم الفقه إلاَّ أن يكون شيئا(٤) في (٥) تلامذة هذا الشيخ، يعني أبا سليمان(١) داود بن أبي يوسف في وارجلان». وهذا ما قاله في زمانه، فكيف نحن اليوم و لم يعلم اليوم أحد من أولئك الذين ذكروا(٧) في الحياة، بل ماتوا بأجمعهم. نسأل الله العصمة.

< ٣٦٩ أبو الربيع قال: قال وارسفلاس بن مهدي في رحل أَسرَهُ العدوُّ فساقوا معه ماشية (^) الحرام، فأحبروه (٩) على أن يسوق معهم أنَّه لا يلزمه الضَّمَان؛ لأنَّه مجلوب مع ما حُلب.

أبو الربيع قال: حكيت (١٠) لأبي عبد الله مسألة وجدها في الكتاب، وهي حواز شهادة العبيد في الولاية. قال: فقال: «انزعها (١١) من كيسك حتَّى تسأل (١٢) عنها »فقلت

<sup>(</sup>۱) ر: «فأرسلوها».

<sup>(</sup>٢) ر: «وجهتنا تلك».

<sup>(</sup>۳) ر: «يسمح».

<sup>(</sup>٤) ي: «شيء».

<sup>(</sup>٥) ي: «من».

<sup>(</sup>۲) ر: + «بن».

<sup>(</sup>۷) ب، م: «ذکر».

<sup>(</sup>λ) ر: «مشية».

<sup>(</sup>۹) ب، م، ي: «فحبروه».

<sup>(</sup>۱۰) م: «حكيتها».

<sup>(</sup>۱۱) م: «أزعها».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «نسأل».

له (۱): «أوقَدْ سألت عنها»، قال: «نعم، سألت عنها وارسفلاس بن مهدي -رحمه الله-، فحُكي فيها من مصحف التفسير حواز شهادهم فيما لم يكن فيه ضمان الأنفُس والأموال».

وذكر عنه أيضا<sup>(٢)</sup> فيمن دعا على المسلم، أو ودَّ له ما يصيبه في دنياه من المصائب والرزايا والنكبات أنَّه يهلك.

أبو الربيع قال: سألت الشيخ (٣) أبا عبد الله عن لحم الذئب، هل يؤكل؟ فقال: «انظر إن لم يكن حيرا من أكباش هذا الزمان».

أبو الربيع قال: «كان الشيخ أبو عبد الله إذا قرن العزَّاب بين الصلاتين كان (٤) لا يقرن معهم. فلمَّا رأيناه كذلك (٥) كنَّا نترك بعض العزَّاب يجمع معه الصلاة».

وذكر يوسف بن موسى الدرجيني أنَّ<sup>(۱)</sup> عبد الله المديويي قال: «إنَّما مثل<sup>(۱)</sup> الصلاة التي لم<sup>(۱)</sup> يقرنها الرجل كمثل شاة ذبحت داخل الدار، ولا <۳۷۰> يكاد يفوت منها شيء. والصلاة التي قرنها الرجل فإنَّما مَثَلها<sup>(۱)</sup> كمثل شاة ذُبِحت خارج البيت فلا تكاد<sup>(۱)</sup> تصل البيت إلاَّ وهي محذوفة الأطراف».

<sup>(</sup>۱) ر، ي: - «له».

<sup>(</sup>٢) ي: - «أيضا».

<sup>(</sup>٣) ي: - «الشيخ».

<sup>(</sup>٤) ر: - «کان».

<sup>(</sup>٥) ب، م: «رأينا كذلك». ي: «رأينا ذلك».

<sup>(</sup>٦) ب: + «أبا».

<sup>(</sup>٧) م: - «مثل».

<sup>(</sup>۸) ي: - «لم».

 <sup>(</sup>٩) ر: - «كمثل شاة ذبحت الدار، ولا يكاد يفوت منها شيء. والصلاة التي قرنها الرجل فإنَّما مَثَلَها»،
 انتقال نظر، لتكرار عبارة: «كمثل شاة».

<sup>(</sup>۱۰) ب: «یکاد».

وذكر أنَّ رجلا ادَّعى دينًا (۱) على (۱) أبيه، فاستمسك به إلى المشايخ، وذلك في (۱) أجلو. وكان في المشايخ أبو زكريا يجيى بن ويجمن (۱) بن محمَّد الهواري وغيره من أهل أجلو. فجبروا الأب، وجعلوه في الخطَّة (۵). فسمع بذلك الشيخ ماكسن بن الخير، فقدم من تين وال (۱) إليهم، فقال: «عَلاَمَ يُحبس الأب على مال الابن؟» فقال له أبو زكريا يجيى بن ويجمن (۷): «قد حكم بذلك أبو عبد الله محمَّد بن بكر في وغلانة، وحكم به هنا في أجلو، فلا يخرج من تلك الخطَّة حتَّى يؤدِّي ما عليه».

#### <٣٧١> فصل آخر

وفي سنة إحدى وسبعين (^) رجعنا من عند الشيخ أبي (٩) الربيع في سنة إحدى وسبعين (١٠) رجعنا من عند الشيخ أبي (١٠). فوقفنا في شرعتا إلى المصلّى الذي يه بط منه إلى عيون تونين (١٠). فوقفنا لموادعته (١١)، فقال له رحل منّا: «أوصِنا يا شيخ»، فقال: «قد (١٢) عزمت على ذلك قبل أن تقوله»، فقال: «امضوا بالسلام (١٣)، فإذا

<sup>(</sup>۱) ي: «دينارا».

<sup>(</sup>٢) ب، م: «إلى».

<sup>(</sup>٣) ي: «من».

<sup>(</sup>٤) ر: «يحيى بن يحيى ويحمان». ي: «ويجمان».

<sup>(</sup>٥) ر: «الحطة».

<sup>(</sup>٦) ي: «تين (...)».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «ويجمان».

<sup>(</sup>A) ر: + «وأربعمائة».

<sup>(</sup>۹) ر: «بن».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «تونس».

<sup>(</sup>١١) ر: «لموادعة الشيخ».

<sup>(</sup>۱۲) ر: - «قد»،

<sup>(</sup>۱۳) ر: «بسلام».

وعليكم بالنصيحة والألفة والتزاور فيما بينكم، واحرصوا [على] بجالس الذكر، وإيَّاكم وأمور (٥) الناس، ولا تقصروا (١) فيمن يَسرِدُ عليكم من أهل دعوتكم، والسَّلام».

وقد كان إبراهيم ابن الشيخ ماكسن يريد الشخوص معنا، وكان الشيخ أبو الربيع استسلف (^) منه شعيرا قبل ذلك، والله أعلم كم فيها من الكروات، وقد استقبلته غلّة الزرع حينئذ، ولم يكن عند الشيخ شعير (^) يقضيها له ('')، ولم يُحِبَّ أيضا أن يتركها حتَّى يحصد الزرع، ويرخص الشعير. فنظر إلى سعر الشعير في ذلك الوقت، فقوَّم ما عليه من الشعير، ثُمَّ أمر عبد الرحمن <٣٧٧> ولَدَه أن يقضي لصاحب الشعير عكَّارًا له ('')

<sup>(</sup>١) م: - «إن شاء الله».

<sup>(</sup>٢) ي: «فمن».

<sup>(</sup>٣) ر: «أغرفته».

<sup>(</sup>٤) ي: - «لها».

<sup>(</sup>٥) ر: «وأموال».

 <sup>(</sup>٦) ع: - «فيما بينكم، واحرصوا [على] مجالس الذكر، وإيَّاكم وأمور الناس، ولا تقصروا».

<sup>(</sup>٧) ر: - «الشيخ».

<sup>(</sup>۸) ر: «استلف».

<sup>(</sup>٩) ب، م: - «شعير».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «يفضيه إليه».

<sup>(</sup>١١) ب: «يقضي عكاز له في الشعير». ي: «أن يقضي لصاحب الــشعير فقــضى لــه». ي: «أن يقــضي لصاحب الشعير (...) فقضاه».

فقضاه له، فأمره أن يشتريه (١) منه بقيمة الشعير بالدنانير حينئذ.

وقد أردنا \_ أيَّام (١) كنَّا عند السيخ قبل ذلك بتمولست، ونحن في (١) جماعة \_ الطلوع إلى حبل دمَّر، لدارسة (١) الكتب، ولم يعجب ذلك السيخ أبا الربيع، ولا أبا زكريا يحيى بنَ أبي بكر؛ فمضينا على ذلك؛ فستيَّعنا أبو زكريا يحيى (٥) فقال: «اعلموا أنَّ سوء (٦) الرأي إنَّما يَخرج منه من دخله بالرجوع على أثره، لا بالتمادي فيه (٧)».

وأخبرني من أثق به أنَّ الشيخ قال \_ حين طلعنا إليه تلك المرَّة لنوادعه \_ : «إن مضيتم إلى أهاليكم (^) على هذه الحالة فأنتم كمن ترك الإسلام عمدا». وهذا منه حثُّ وتحريض وترغيب لمن يتعلَّم. وكان أبو (٩) يحيى بن أبي بكر هذه كثيرا ما (١٠) يوصينا ويقول: «إيَّاكم وقبول صنائع الناس وهَدَاياهم وجميلهم؛ فإنَّه قيل: كُنْ عبدًا لله ولا تكن عبدًا لله ولا تكن عبدًا للناس»، وأنشد في هذا المعنى:

لديني وأخلاقي رجاء التقرُّبِ ومنصبي ومنصبي

ولست وإن قرَّبت يوما بـبائع ويعتاده قوم لقوم تـجــارة

<sup>(</sup>۱) ر: «يشتري».

<sup>(</sup>٢) ب: «أياما».

<sup>(</sup>۳) ر: – «في».

<sup>(</sup>٤) ي: «مدارسة».

<sup>(</sup>٥) ي: - «يحيى».

<sup>(</sup>٦) ب، م: - «سوء».

<sup>(</sup>Y) ب: - «فيه».

<sup>(</sup>۸) ر: «أهلكم».

<sup>(</sup>٩) في هامش م: «أبو زكريا يحيى».

<sup>(</sup>۱۰) م: - «كثيرا ما». ب: - «ما».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «ذلك».

وكما قيل: «اترك الطمع يتركك الفقر، واحمل نفسك(١) علي مالك يحملك، وارضَ بقليل من الرزق يسرض الله عليك (٢) باليسبير من. العمل».

ولَمَّا انحدرنا مـن طـرابلس إلى بلادنـا حزنـا علـي(٣) ناحيــة أريــغ، <٣٧٣> فسلكنا من وغلانــة، حتَّــي وصــلنا الــشيخَ فلفــل<sup>(١)</sup> بــن يحــيي، فبتنـــا<sup>(٠)</sup> عنـــده، وأحسن القيام علينـــا(١) و لم يقــصِّر. وكـــان يقـــول: «فرســـنا(٧) صـــغيرة، ودراهمنــــا قليلة». ويمثّل (^) ببيتين من شعر علىّ بن أبي طالب:

فصار (١١) يحدِّثنا في (١٢) تلك الليلة بغرائب الأحاديث حتَّى كاد الفحر يبزق (١٣)،

أرى نفسى تتوق إلى الـمـعالي ويقصر (٩) دون مبلغهن مالـي ولا مالى يـبـلُغنى آمــالــى

فلا نفسي تساعدني ببخل

ى: «بنفسك». (1)

ر: «عنك». **(Y)** 

ر: - «على». (4)

ر: «فلفول». (1)

ر: «ففتنا». (°)

ى: «عندنا». (1)

ي: «فرَصُنا». **(Y)** 

ر: «ويتمثل». (4)

ي: «و تقصر». (9)

ي: «مبلغها». (1.)

ي: «فما صار». (11)

ي: - «في». (11)

<sup>(17)</sup> طَلعت». النهاية في غريب الحديث، ١٢٥/١.

وفيما ذكر لنا(١) كلمة(٢) من الحكمة(٣) من قول الراجز:

إذا رأيت صلعًا في السهامة وحدبًا بعد انتصاب السقامة وصار شعرُ الرأس كالثغامة (أ) فأيسْ من الصحّة والسلامة وعد إلى التوبة والندامة فقد عليك قامت السقيامة

وقال لنا<sup>(٥)</sup> ــ لَمَّا مات أبــو عبــد الله محمَّـد<sup>(٦)</sup> بــن بكــر ﷺ ـــ: قلــت للمشايخ: «اقتفوا بنا آثاره<sup>(٧)</sup> ما دامت جديــدة غــير مندرســة، فقــالوا<sup>(٨)</sup>: المهـــل والسياسة، حتَّى عفى الأثر ودرست السِّير».

وذكر أيضا<sup>(٩)</sup> مسألة اختلف فيها أبو عبد الله محمَّد بن بكر هم، وأبو يعقوب يوسف بن سهلون هم، وهي: رجل يقول لمن يتولاه بما ظهر عنه من الأعمال الصالحة (١٠): «هو مسلم عندي عند الله، أو مسلم عند الله عندي عند الله، وأمَّا عندي أما يجوز أن يقول: مسلم عندي عند الله، وأمَّا

الثُّغامةُ نَبات أبيض. تقدم التعريف بما.

<sup>(</sup>١) ي: - «بغرائب الأحاديث حتَّى كاد الفجر يبزق، وفيما ذكر لنا».

<sup>(</sup>٢) م: + «كلمه».

<sup>(</sup>٣) ي: + «إلا».

<sup>(</sup>٤) ر: «كالثغلمة».

<sup>(°)</sup> م: – «لنا».

<sup>(</sup>۱) ر: -- «محمد».

<sup>(</sup>٧) ب، م، ي: «أثره».

<sup>(</sup>۸) ي: - «فقالوا».

<sup>(</sup>٩) م: - «أيضا».

<sup>(</sup>۱۰) ب، ي: «أعمال الصالحات».

<sup>(</sup>١١) ر: «مسلم عندي ومسلم عند الله عندي. قال أبو عبد الله...». ي: «مسلم عندي وعند الله، أو مــسلم عند الله أو مــسلم عند الله أو مــسلم عند الله وعندي، فقال أبو عبد الله...».

مسلم عند الله عندي فلا يجوز. قال أبو يعقوب: «كلاهما جائز، سواء قدَّم أو أخَّر، لا فرق بينهما؛ لأنَّك إذا (١) قلت: عند الله عندي، المعنى: يعلم الله (١) أنَّه عندي كذلك». فلمَّا شخصنا من عنده <٣٧٤> شيَّعنا (٣) حتَّى قال له بعض منَّا: «ارجع»، فقال: «آه» (٤) فوقف، ليس كذلك يقال، إنَّما يقال (٥): «انظر في الرجوع».

وحُكي أنَّ أبا زكريا فصيل بن أبي مسور شيَّع رجلا حتَّى قال له: «ارجع»، فما رفع (١٠) بعدها خطوة. ويقال: «يُكتب (٧) الأجر للمشيِّع ما لم يُقَل له: ارجع».

وكان الشيخ فلفل ذا اجتهاد في الأمر والنهي والذبِّ عن دين الله تعالى. وروي عنه [أنَّه] حين احتضر [كان] يمثّل بشطر (^) بيت من شعر عمران بن حطَّان ﷺ، حيث يقول (٩):

«حتَّى متى لا أرى عَدْلاً (۱۱۰ أُسَرُّ به ولا أرى لدعاة الخير أعوانـــا». فَهَهِمَ (۱۱) القــسم الآخــر (۱۲) وذكــره، وعجــز عــن الأوَّل، وطفــق يــسأل

<sup>(</sup>۱) ب، ي: «مهما». ر: «إنما».

<sup>(</sup>٢) ب، م: - لفظ الجلالة: «الله».

<sup>(</sup>٣) م: «شعنا».

<sup>(</sup>٤) م: «أإه». ي: «أه».

<sup>(</sup>٥) ب، م: - «إنَّما يقال».

<sup>(</sup>٦) ر: «دفع».

<sup>(</sup>۷) م: «یکتسب».

<sup>(</sup>۸) ي: «بنصف».

<sup>(</sup>٩) ر: - «حيث يقول».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «حلالا».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «فقد فهم».

<sup>(</sup>١٢) ر، ي: «الأخير».

مَنْ حَوْلَهُ عـن القـسم (١) الأوَّل مـن هـذا البيـت. وكـان ذلـك مـن آخـر كلامه، –رحمة الله عليه–.

وفي تلك السنة، سنة (٢) إحدى وسبعين وأربعمائة ورد علينا (٣) موت السيخ أبي الرَّبيع [سليمان بن يخلف] -رحمه الله-، ونحن إذ ذاك في تين وال عند الشيخين (٤) ماكسن ومزين، فاجتمع مَن (٥) في ذلك الوادي ممّن الله ينظر إليه (٢) إلى هذين الشيخين، يعزِّي بعضهم بعضًا، وفيهم يقول أبو يعقوب بن أبي عبد الله محمَّد بن بكر، فوقف علينا أنا وابن أخيه يجيى بن محمَّد، ونحن (٨) كما شاء الله حمر (٣٥) متحيِّرين، وأعيننا قمي (٩) بالدموع، فقال: «اطرحوا (١٠) هذا عن أنفسكم، فإنَّه قليل الغني (١١) عنكم. وعليكم بالحفظ والتمسلك بما سمعتم وحفظتم عن (١٠) ذلك الشيخ (١١)، فإنَّه قد أخذ عن شيخنا، وحفظ آشاره. وكونوا فيما (١٤)

<sup>(</sup>١) ب: «عن قوله كيف القسم». م: «يسأل كيف القسم».

<sup>(</sup>٢) ر: - «سنة».

<sup>(</sup>۳) ر: - «علینا».

<sup>(</sup>٤) ي: «الشيخ».

<sup>(</sup>ه) ي: - «من».

<sup>(</sup>٦) ي: «من».

<sup>(</sup>٧) ر: «إليهم». ي: - «إليه».

<sup>(</sup>۸) ر: «و کنا».

<sup>(</sup>٩) ر: «تنهمر». ي: «قمع».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «أحرجوا».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «قليل (...) عنكم».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «من».

<sup>(</sup>۱۳) ي: - «الشيخ».

<sup>(</sup>۱٤) ر، ي: «واذكروا ما».

حفظتم عنه حينًا (١)، كما قال صبيٌّ لإبراهيم بن أبي إبراهيم \_ وكان قد دفع له (٢) دينارا ليوصله (٣) إلى رجل آخر\_.

فقال له إبراهيم: «إيَّاك أن يقع منك (٤)»، فقال الصبيُّ: «تقع هاتان يعني عينيه ــ ولا يقع (٥)، يا عمَّاه».

و<sup>(1)</sup>ذكر أبو الربيع سليمان بن موسى أنَّ أهل وارجلان إذا مات من يُنظر إليه في وارجلان لا يعجل إلى دفنه (۱) حتَّى يبعثوا إلى تين باماطوس (۱). وإذا مات [من يُنظر إليه] بتين باماطوس فكذلك (۱) قال: فمات رجل من أهل تين يميصون (۱۱) يسمَّى «صالح الصادق»، فبعثوا إلى أهل تين باماطوس. قال من حضر لذلك: «فوصلنا تين يميصون (۱۱)، فوجدنا الدار التي فيها الجنازة محشوَّة ومشحونة بالناس». قال (۱۱): «فقعدنا على باب الدار، فجاء النعش، فإذا باب (۱۳) الدار قصير ضيِّق؛ فأدخلوا (۱۱) النعش على

<sup>(</sup>۱) ر: «حين».

<sup>(</sup>Y) ب، م: «معه».

<sup>(</sup>۳) ر: «ليوصيه».

<sup>(</sup>٤) ب، ر، م: «لك».

<sup>(</sup>٥) ر: + «هو».

<sup>(</sup>٦) ب: + «فد».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «يعجلون بدفنه».

<sup>(</sup>A) ر: «تين بامطوس». وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>۹) ر: «كذا». ب، م: «كذلك».

<sup>(</sup>۱۰) م: «تین محصیون». ر: «تین یسلی». ي: «تین تمصیون».

<sup>(</sup>١١) ر: - «تين يميصون». ي: «تمصيون».

<sup>(</sup>۱۲) ر: – «قال».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «بیاب».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «فدخل».

جانبه (۱). فلمَّا خرجوا بالجنازة اختلف مَن كان داخل الدار ومن كان خارجها (۲)، فقال بعضهم: «إنَّما (۳) خرجت الجنازة من فوق العتبة». وقال آخرون: «بل انفـــتح البـــاب وانشرح ووسع (۱)، فخرجت الجنازة منه». والحمد لله ربِّ العالمين.

وذكر أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن محمَّد التناوتي، أنَّ خاله يوسف بن إسماعيل بن محمَّد التناوتي، أنَّ خاله يوسف بن إبراهيم بن الطاو<sup>(٥)</sup> حضر دفن أبيه (٢) إسماعيل، وكان مَّن ولي (<sup>٧)</sup> وضعه (<sup>٨)</sup> في لحده، قال يوسف: «لَمَّا سددنا اللَّحد (٩) حسم المحدد المعاللَ اللَّحد (٩) أمددها جهدي ولم أدركه». والحمد الله ربِّ العالمين.

وكان (۱۱) أبو يعقوب يوسف بـــن (۱۲) أبي عبـــد الله (۱۳) انتقـــل إلى وارجـــلان في آخر عمره، وبما (۱۶) توفّي في تماوط (۱۰)، وكان يقول: «لم يعجبني مـــا رأيـــت مـــن

<sup>(</sup>۱) ي: «جنبه».

 <sup>(</sup>٢) ب: «مَن كان داخل ومن كان خارجًا منها». م: «مَن كان في الدار ومن كان خارجًا منها».

<sup>(</sup>٣) ر: «إنه».

<sup>(</sup>٤) ي: «واتسع».

<sup>(</sup>٥) ر، ي: «الطاوي».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: «ابنه».

<sup>(</sup>۲) ر: «تولی».

<sup>(</sup>A) م: «وضوعه».

<sup>(</sup>٩) ر: «لحده».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «لأردَّ».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «لكن».

<sup>(</sup>۱۲) ي: + «الشيخ».

<sup>(</sup>۱۳) ر: + «قد».

<sup>(</sup>۱٤) ب، م: «وبه».

<sup>(</sup>۱۵) ي: - «في تماوط».

أهل هذا الزمان (١)، وليس على هذه السير (٢) أدركنا أوائلنا، ألا (٣) لم تكن النجاة إلا في مثل ما أدركنا عليه أوائلنا؛ فلا أرى أهل هذا الزمان ينحو منهم إلا من (١) شاء الله، إن لم (٥) يصيبوا شيئا (٦) في (٧) قول عجوز من الماضين (٨): «المسلمون مثل (٩) الأطعمة الطبّية، من العسل إلى الكلأ، وأمّا الحنظل فليس هنالك (١٠)».

وذكر أبو يعقوب يوسف بن أبي عبد الله أنَّ أبا محمَّد عبد الله بن زورزتن وزرتن قال له (۱۱): «اكسب يا ابن (۱۲) أخيى ما شئت، فلا أرى عليك الحجَّ (۱۳)، لانقطاع (۱۱) السبل (۱۵)، وكثرة جور أهل (۱۱) هذا الزمان. وشبيه بهذا (۱۷) ما

<sup>(</sup>۱) ر: «الزمن».

<sup>(</sup>٢) ر: «السيرة».

<sup>(</sup>۳) ر: «إذا».

<sup>(</sup>٤) ي: «إن».

<sup>(</sup>٥) ي: - «لم».

<sup>(</sup>١)(١)

<sup>(</sup>۷) ي: «من».

<sup>(</sup>٨) م: «الماضي».

<sup>(</sup>٩) ر: «المسلمين من».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «هناك».

<sup>(</sup>۱۱) ر: - «له».

<sup>(</sup>۱۲) ر: - «ابن».

<sup>(</sup>۱۳) ر: «الحجج».

<sup>(</sup>١٤) ي: «وإلا فقطًاع».

<sup>(</sup>۱۵) ر: «السبيل».

<sup>(</sup>١٦) ر: - «أهل».

<sup>(</sup>۱۷) ب، م: «هذا». ب: «وشبه هذا».

ذكره (١) حمُّو (٢) بن أفلح \_ وقد كنتُ سألته عن وصيَّة الميِّت بـــالحجِّ (٣): «هـــل للحليفة أن يبعثها في هـــذا الزمــان؟» فقــال: «مــن بعثهــا<sup>(٤)</sup> حيــث انقطعــت الطرق(°)، وتعذَّرت(<sup>١)</sup> الـسبل، فهـو لهـا ضـامن، ولكـن يتـصدَّق بهـا علـي الفقر اء<sup>(٧)</sup>».

# <٣٧٧> ذكر قصَّة جغراف^

### وما انتهى إلينا من أخباره (١)

وقد ذكر أنَّه وحد في كتاب(١٠) لا يبقى مسلم في آخر الزمان إلاَّ في جغراف. وجغراف فيما ذكر موضع مناحض للرمل(١١)، ذو مياه كثيرة.

وذكر يعقوب بن أبي القاسم -رحمــه الله-، أن أبــا حـــدرون الواشــية(١٢) -رحمه الله– نزل قدَّام أسوف، فورد عليه رحـــل مـــن أســـوف ووجـــده قاعـــدا في

 $(\Lambda)$ 

5

ي: «ذكر». (1)

ر: «أحمد». **(Y)** 

ي: «للحج». **(**T)

ي: «يبعثها». (1)

ر: «انقطع الطريق». (°)

ر: «وتعددت». (1)

ر: + «والمساكين». **(Y)** 

م، ي: «جوغراف». ولا نشير فيما يأتي إلى الاختلاف في اسم هذا الموضع الخرافي.

ر، ي: «أحبارها». (9)

ي: - «وجد في كتاب». (1)

ى: «في حمر الرمال». (11)

ر: «الرشيت». ي: «الرشيد». (۱۲)

دفيء (۱) شجرة تسمَّى الزَّال (۲). فسأله أبو جدرون عمَّا حدث، فاحبره أنَّ بين درجين قد خرجوا من قنطرار (۳) إلى أسوف، فاسترجع عند (٤) ذلك، فقال: «قد (٥) خشيت أن تكون رواية الماضين قد قربت»، قال الرجل: «وكيف ذلك (١) يا شيخ؟»، فقال يونس بن مابال (٧) عن أبي صالح البراسين (٨): «فإذا انتقل بنو درجين من قنطرار إلى أسوف، وانتقل أهل أسوف إلى أريع، وانتقال أهل أريغ إلى وارجلان، فإذا اجتمعوا في وارجلان، ارتحلوا إلى جغراف».

وذكر أنَّ أبا<sup>(۱۱)</sup> حدرون قال: «لا تذهب الأيَّام والليالي حتَّى يجتمع بنو يَجْرين بأَسْرِهم بستين باماطوس (۱۱)، وفي موضع آخر يقال له «إقليم وارجلان». وذكر نوح بن نافي الزلفيي (۱۲) -رحمه الله-، أنَّ ذلك بعد قدوم أهل وافو (۱۳) وارجلان.

<٣٧٨> وذكر أبو الربيع سليمان بن موسى أنَّ بني (١٤) مغراوة حَــشَدوا بـــني

<sup>(</sup>١) ر: «فيء». ي: «دفء».

<sup>(</sup>۲) ر: «الزان».

<sup>(</sup>٣) ر: «قنطرارة». وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>٤) ي: «منه».

<sup>(</sup>٥) ر: - «قد».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: - «ذلك».

<sup>(</sup>٧) ر: «ماتلي». ي: «مايل».

<sup>(</sup>٨) ر: «اليرساني».

<sup>(</sup>٩) ب، م: «هو انتقال».

<sup>(</sup>۱۰) ر: «ذكر أبو».

<sup>(</sup>۱۱) ر: «بتین باماطور».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «نافي». ي: «تافي الزلفيتي».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «وافوا».

<sup>(</sup>۱٤) ر: «موسى بن مغراوة».

يكشن (۱) سنةً حاصروا فيها إينجوسًا (۲)، قال (۳): «فلمَّا أيسوا (٤) منها حشدوا إلى انجان (٥). قال أبو الربيع سليمان بن موسى -رحمه الله-، لَمَّا اصطلحوا: «اجتمعت علينا جموع (٦) بني مغراوة، قال متكلِّمهم، وهو زيري بن لقمان الخارجي: «ما أرى جغراف الذي يذكره المسلمون إلاَّ أريغ نفسه (٧) لِمَا انفحر فيه من المياه».

قال أبو الربيع سليمان بن موسى (^) وقلت بن أبدا (٩) من رواية كباب \_ وهو رجل من بني ياجرين \_ قال: فقالوا: «ما هي؟»، فقلت: «ذكر لي أنَّ كبابًا يـ يَّعي علـ م الحساب، فترل ذات مرَّة من أسوف إلى بني ينجاسن، فقالوا له: «احسب لنا»، فقال: «انتظروني إلى طلوع الشمس غدًا». فلمَّا كان من الغد اجتمعوا عليه فقال لحمه: «إن كان الأمر كما يقول هذا (١١) الحساب فإنَّ ما حصل من بـ في مغراوة في اطرابلس مصيره (١١) إلى أربغ». ثُمَّ نظر ثانية فقال: «إن صدَقَ هذا الحساب فإنَّ ما أعظم

<sup>(</sup>۱) ر: «حشد بني يلشن». ي: «حشدهم».

<sup>(</sup>٢) ر: «أنجاسا». ي: «إنجاسا».

<sup>(</sup>٣) ر: - «قال».

<sup>(</sup>٤) ر: «يئسوا».

 <sup>(</sup>٥) ر، ي: «انجاز». ب: «حَشَدوا بني يكشن سنة حاصروا فيها إينجوسًا، قال: «فلمًا أيسوا منها»، انتقال نظر لتكرار لفظة: «حشدوا».

<sup>(</sup>٦) ر: + «كثيرة من».

<sup>(</sup>۷) ر: «بعینه».

<sup>(</sup>۸) ر: «عیسی».

 <sup>(</sup>٩) ر: - «وقلت أين... من رواية كباب». ي: - «إني قرأت رواية كباب».

<sup>(</sup>۱۰) م: – «هذا».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «يصير».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «صدق فإنه». ر: + «أيضا».

وأجلُّ»، قالوا: «ما هو؟» قال: «ما كان في سجلماسة من مغراوة، فــإنَّ مــصيره(١) أريغ»؛ وذلك في زمان مسعود بن وانودين (٢). ثُمَّ نظر مرَّة (٣) ثالثة، فقال: «هذا أكبر»، فقالوا: «ما هو؟» فقال: «مصير هذا كلُّه إلى جغراف».

قال أبو الربيع: لَمَّا ذكرتُ هذا الحديث تذكُّر زيري بن لقمان روايةً لكباب، وكان جارًا له(٤) في أسوف. قال: «قال لنا كباب \_ في زمان <٣٧٩> المعزِّ بن باديس، وقد اشتغل في بنيان (٥) مدينة صبرا (٦) \_\_:

ألاً ترون أنُّ(٧) هـذه المدينـة(٨)، لا تـذهب الأيَّام والليالي حتَّى تعـوي فيها الذئاب ضَحْوة نهار». قال زيري بن لقمان: «فمكثنا بعد ذلك (٩) زمانا، فــسمعنا بقــدوم المنــصور بمدينــة(١٠) القــيروان. فقــدمنا في زيارتــه(١١) بجماعة (١٢) مغراوة. فلمّا (١٣) كنّا بإزاء صبرا (١٤) قعدنا فسمعنا ذئبا

ي: «مصير». (1)

ر: «واندين». (1)

ر: - «مرة». (٣)

ى: «و كانت قد جرت له». (٤)

ر: «بناء». (P)

ر: «صبرة». (7)

ب، م: «إلى». **(Y)** 

ي: + «يَعيي صبرا». **(**\( \)

م: - «بعد ذلك». (9)

ى: «لمدينة». (1.)

ي: «لزيارته». (11)

ر: «في جماعة». (11)

ى: «كلما». (17)

ر: «صبرة». م: «صبراء». (11)

يعوي فيها ضحوة نحار (١)، فتذاكرنا (٢) حديث كباب حينك ذر"، فتعجَّبنا منه، وصدق حديثه في حسابه».

وذكر عبد السلام بن عمران اليكشين أن حرحمه الله -، عن مسايخ بين يكشن، قال: «كلّما ذكرنا مولى وهو رجل يدّعي علم الحساب وقفنا على صحّته في جميع أن ما قال، وذكر أن لنا في حسابه إلا (١) ما يحدثنا أم به من الارتحال إلى جغراف، وأنّ الأرض تكون مغراوة (٩)».

وفي سنة أربع وسبعين [وأربعمائة] حاء أبو دوناس بعسكر يسمَّى بعد سنة أربع وسبعين [وأربعمائة] جاء أبو دوناس بعسكر يسمَّى بعدد ذات بعدد الله المسلكر (١٠٠) «أبي السندئب» (١٠٠)، فانتقلت إلى وارجالان، فقعدد ذات يوم قدَّام مسجد تماوط (١٢٠) عند أبي إستحاق بن إستحاق بن رجاء (١٣٠)،

<sup>(</sup>١) ر: «قعدنا فسمعنا ذئابا تعوي فيها ضحوة نهار». ي: «صرنا نسمع ذئبا يعوي فيها نهارًا».

<sup>(</sup>۲) ر، ي: «نتذكّرنا».

<sup>(</sup>٣) ب: - «حينئذ».

<sup>(</sup>٤) ر: «اليكشي».

<sup>(°)</sup> ر: «صحة جميع».

<sup>(</sup>٦) ي: «وما ذكر لنا».

<sup>(</sup>Y) ر: - «إلا».

<sup>(</sup>۸) ي: «حدثنا».

<sup>(</sup>۹) ر: «لمغراوة».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «عسكر».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «أبي ذئب».

<sup>(</sup>۱۲) ي: «تماواط».

<sup>(</sup>١٣) ب: «عند أبي إسحاق بن إسحاق بن أبي إسحاق بن رجاء».

م: «عند أبي إسحاق بن أبي إسحاق بن رجاء».

ي: «عند أبي إسحاق بن إسحاق بن أبي رجاء».

فقال: «كان أبي كشيرًا ما يحرِّضنا ويوصينا() ألاَّ يبرح من (٢) دارنا حَمَلُ، ولا يخلو من أيدينا(٢) ثمن أخرر. قال (٤): فإن فَقَدْتُموه، فانظروا(٥) حيار دمنتكم فبيعوها، وأمسكوا ثمنها. فإنَّ أمر جغراف يذكره المسلمون حتَّى ينقطع ذكره. فعند ذلك يأتي بغتة (٢)، وعلامة ذلك إذا تحرَّكت الأرض بالعساكر ومرج أمر المسلمين(٧)».

<sup>(</sup>۱) ي: - «ويوصينا».

<sup>(</sup>٢) ي: - «من».

<sup>(</sup>٣) ي: «أدينا». ر: «تخلو أيدينا من لمن آخر».

<sup>(</sup>٤) ب: - «قال». م: «قال قال».

<sup>(</sup>٥) ر، ي: + «إلى».

<sup>(</sup>٦) ر: «بظنة».

<sup>(</sup>۷) ر: «الناس».

<sup>(</sup>۸) ب، م: - «ما».

<sup>(</sup>٩) م: - «عنه، ويبعث».

<sup>(</sup>۱۰) ي: - «في».

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «علی».

<sup>(</sup>۱۲) ر: «بضيعته». ي: «بطيعنته».

<sup>(</sup>۱۳) ب، م: - «من».

<sup>(</sup>۱٤) ي: - «يونس».

فوصلوا حيث<sup>(١)</sup> شاء الله في ناحية القبلة.

فتذاكر (۲) مشايخ وارجلان أمره، واللحوق به (۳) ليردُّوه من وجهه ذلك (٤). قال: فلحقوه (٥) في موضع يسمَّى إزلج (٢)، وقد كان السيخ (٧) ومن معه ينزلون على أبيار يحفرو فها، وركايا (٨) يستقون (٩) منها. فلا يكاد (١٠) يستقيم لهم حفرها ليضعفها والهدامها (١١). فرأت امرأة (٢١) يونس، وهي ابنة السيخ أبي القاسم يونس بن ويزجن الويليلي (٣) رؤيا، أنَّها قيل لها في منامها: «أنْ قولي (٤١) لهذا السيخ يرجع لئلاً يفارق». قال: وكرَّر (٥٠) عليها ذلك ثلاث ليال. فوافق ذلك وصول

<sup>(</sup>١) م: «ما شاء الله».

<sup>(</sup>٢) ب: «فذاكر». ر: «فتذكر».

<sup>(</sup>٣) ر: «أمره، و(عزموا) على اللحاق به».

<sup>(</sup>٤) ر: «عن وجهته تلك».

<sup>(</sup>٥) ر: «فلحقوا به».

<sup>(</sup>٦) ر، ي: «از لج».

<sup>(</sup>٧) ر: - «الشيخ».

<sup>(</sup>۸) ي: «رقايا». ر: - «ركايا».

والركايا جمع ركيَّة وهي البتر. اللسان، ٣٣٣/١٤.

<sup>(</sup>٩) ي: «يسقون».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «تکاد».

<sup>(</sup>۱۱) ي: «وانعدامها».

<sup>(</sup>۱۲) م: - «امرأة».

<sup>(</sup>۱۳) ب: «ويزجن الويليلي». ر: «ويزجن الوليلي». م: «ويزجن الويللي». ي: «زوجين الويليلي».

<sup>(</sup>۱٤) ب، م، ي: «قلْ».

<sup>(</sup>۱۵) ر، ي: «وتكرر».

المشايخ الـــذين لحقـــوه(١) مـــن وارجـــلان، فطلبـــوه إلى الرجـــوع، فرجــع مـــن وجهه ذلك(٢).

قــال أبــو الربيــع: قــال لي (٣) [الــشيخ أبــو عبـــد الله]: لعلُّهـــم يحــسبون [أنَّهم] هم اللذين ردُّوني؛ لا، ولكن هلذه (٤) المرأة اللتي رأت الرؤيا أمينة عندي، من أجلها رجعت<sup>(٥)</sup>».

قال أبو الربيع: «لَمَّا عزم أبو عبد الله على المسير إلى جغراف، توجَّهنـــا إلى أهالينـــا لننـــزع تباعتنا<sup>(١)</sup> لنلحقه؛ فجزنا على ورسفلاس<sup>(٧)</sup> بن <٣٨١> مهدي، فأخبرنــــاه<sup>(٨)</sup> فقال: «ما لمحمَّد ولهذا السير؟(٩) يقولون: «لا يلبث(١٠) المسلمون إلاَّ ثلاث سنين»، يعني في جغراف. قال: فقضينا تباعتنا، فقفلنا راجعين، فوافقناه كما رجع.

وكان سليمان بن موسى يذكر في (١١) الحديث أنَّ بعض من يقدم جغراف يرجعون منه (۱۲)، وبعضهم يقيمون به <sup>(۱۳)</sup>.

ر، ي: «لحقوهم». (1)

ر: «وجهته تلك». م: - «ذلك». **(Y)** 

ر: - «قال لي». (٣)

*ي*: «ھاتە». (1)

ي: «(عدت)». (°)

ر: «تبعاتنا». وكذا فيما يأتي. (٦)

ي: «بوارسفلاس». **(Y)** 

ب: «فأخبرنا».  $(\lambda)$ 

ر: «المسير». (9)

ر، ي: «يبت». (1.)

ب: - «في». ر: «من». (11)

ي: «أربعين ممَّن قدم جغراف فرجعوا منه». (11)

م: - «به». ر: «فيه». (17)

وقال أيضا عن الشيخ أبي (١) صالح تبركت (٢): «إنَّما بيننا وبينه مسيرة ستَّة عشر يومَّا سير ظعينة تحلب (٣) الغنم. واعلم \_ أيَّدك الله \_ أنَّما يُصطرُّ الناس إلى الخسروج إلى حغراف لكثرة الزلازل والنوازل والبلابل، وشدَّة الأمور؛ فهربون بدينهم وأنفسسهم؛ لأنَّسه ذُكر عن رسول الله ﷺ أنَّسه قال: «يأتى على الناس زمان لا يسلم(٤) فيه لذي دين دينه، حتَّى يفرَّ من شهاهق إلى شهاهق<sup>(٥)</sup>، ومن حجر إلى حجر، كطائر بأفراحه، وكثعلب ىأشىالە».

وقيل: «لا ينجو في<sup>(١)</sup> ذلــك الزمــان إلاَّ مــن كــان كــابن لبــون، لا لــبنُّ فيُستَقَى، ولا ظهر فيُرتَقَىي»(٧). ويقال: «من فرَّ بدينه مقدار شبر (^) وجبت له الجنَّة». وقال: «بـشِّر الفـرَّارين (٩) بدينــهم مــن مدينــة إلى مدينــة، ومن قرية إلى قرية».

وروي عن النبيِّ ﷺ أنَّه قــال: «بــدأ هــذا الــدين غريبــا، وســيعود غريبُــا كما بدأ، فطوبي للغرباء في ذلك الزمان (١٠٠)». قيل: «ومن هم (١١)

ي: «وذكر الشيخ أبو». (1)

ر: «تبركيت». ي: «التركيت». **(Y)** 

ي: «يومًا بظعينة تجلب». (٣)

ر: «يستقيم». (1)

ي: «من شهيق إلى شهيق». (0)

ي: «من». (1)

ر: – «وقيل: لا ينحو في ذلك الزمان إلاَّ من كان كابن لبون، لا لبنَّ فيُستَقَى، ولا ظهر فيُرتَقَى». **(Y)** 

ي: «من دار شرِّ». (4)

ر: «الفارَّ بدينهم». ي: «الفارِّين من فرُّوا». (9)

ر: «الزمن». (1.)

ب: «ومن هم يا رسول الله». ر: – «هم». (11)

الغرباء يا رسول الله؟» قال: «الذين يصلحون أنفسهم عند فساد الناس»، النزاع من القبائل(١).

ويقال: إنَّ معيى قول رسول الله على: «بدأ هذا الدِّين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ»: أنَّ الناس كانوا أهل أديبان مختلفة، فلمَّا بعثه الله على الله على كان من أسلم من (٢) تلك الأديبان غريبا في دينه، مستخفيا بإسلامه، ذليلا حقيرا، محتملاً الله الأدى، صابرًا على الجفاء واللوا (٥)، حتَّى أعزَّ الله الإسلام، وكثر أنصاره. وهذا معنى قول رسول الله على (٢): «بدأ الدين (٢) غريبا»، وذلك معنى قوله أيضا: «وسيعود غريبا كما بدأ»؛ لأنَّ أهل الأهواء المنه تكثر في آخر حمر حمره الزَّمان، في ضلَّ بحاً الصابرُ على الناس؛ فَلَمُ مسكُ (٩) يومئذ (١٠) بما جاء به النبيُّ على وأصحابه، الصابرُ على دينه عند كثرة الأهواء والآراء المختلفة المضلّة، هو بينهم غريب.

قال الحـــسن البــصريُّ: «المــؤمن في الـــدنيا غريــب لا يجــزع مِــن ذُلِّهــا، ولا ينافسُ في عزِّها، للناس حالٌ وله حالٌ<sup>(١١)</sup>».

<sup>(</sup>١) ر، ي: - «النــزاع من القبائل».

<sup>(</sup>٢) ي: - «فلما بعثه الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) ر: + «أهل».

<sup>(</sup>٤) ر: «متحملًا».

<sup>(</sup>٥) ر: - «واللوا». ي: «والنّوى».

<sup>(</sup>٦) ي: «قوله ﷺ».

<sup>(</sup>٧) ب، م: - «الدين».

<sup>(</sup>۸) ر: «فيها».

<sup>(</sup>٩) ر: «فالمسك».

<sup>(</sup>١٠) ي: «فَلاَ بدَّ يومثذ للمؤمن».

<sup>(</sup>۱۱) ي: - «وله حالّ».

الأئمة، وعيه ف زمانيه، وشيدَّة رمياده (°)، واشتغل بإصلاح شيأنه، وحفيظ (<sup>٢)</sup> جوارحه (۷)، وترك الخوض (<sup>۸)</sup> فيما لا يعنيه (۹)، وكان طلبه من الدنيا (۱۰) الكفاية، وترك الفضل الذي يطغيه (١١)، فهذا غريب (١٢)».

(١٣) وذُكر عن أبي أمامة صدّي (١٤) بن عجلان الباهلي أنَّه قال (١٥): سمعت رسول الله ﷺ يقول(٢١٦: «إنَّ لكــلِّ شـــىء إقبـــالا وإدبــــارًا، وإنَّ مـــن إقبــــال الدِّين ما بعثني الله به إلـيكم(١٧)، وأنقـذكم بـه مـن الغـيِّ والجهالـة(١٨) والهلكـة.

ر: «الناس». (1)

ي: «بالسنين». (٢)

ر: - «عليها، وحذر البدع، وصبر»، انتقال نظر من «صبر»الأول إلى الثاني. (4)

ى: «الصالحين». بدل: «من سلف». (1)

ر، ی: «زهاده». (°)

م: «جوارحه». **(Y)** 

ي: «الحرص». **(**\( \)

ى: «ينفعه». (9)

ى: + «ما فيه». (1.)

ر: «يضيعه». ي: «يطيعه». (11)

م: - «غريب».

<sup>(11)</sup> 

ر: + «قال». (17)

ب، م: «صدا». ر: - «صدّى». (12)

م: - «قال». (10)

ب، م: - «يقول». (11)

ي: «أن بعثني الله إليكم». (11)

ر، ى: «والضلالة». (1)

وإنَّ من إقبال الدين أن تتفقُّـــه' ' القبيلـــة كلُّهــــا بأســــرها؛ حتَّــــى لا يوجـــــد فيهــــا إلاًّ رجهل جهاف (۲) أو رجهلان، فهمها مقهوران ذله بلان. وإنَّ من إدبهار هذا الدين (٣) أن تجف و (١) القبيلة كلُّها (٥) حتَّى لا يُوجد فيها إلاَّ رحل فقيه أوْ رَجُلاَن (٢)، فهما مقهوران ذليلان، لا يجدان على الحقِّ أعوانا ولا أنصارا».

قال عليه السلام: «لا يرداد الأمر إلا شدَّة، ولا الدنيا(٧) إلا إدبارا، ولا الناس إلا شُحًّا، ولا تقوم الساعة إلاّ على شرِّ<sup>(^)</sup> الناس.».

ويقال: «لم يبق من الدنيا إلاّ الشدائد، فاستعدُّوا(٩) لها بالصبر (١٠٠». ويقال: «شـــُ الأيّـام والـشهور والـسنين والأزمنــة أقربهــا(١١) إلى الـساعة، فاستعدُّوا لها بالصبر (۱۲)».

<٣٨٣> ويقال: «سيأتي على الناس زمانٌ لا يبقى (١٣) من الإسلام إلا اسمه،

ى: «تتبعه». (1)

ى: «كافر»!. **(Y)** 

ي: - «الدين». **(**T)

ي: «تحفيني». (1)

ى: + «بأسرها». (°)

ر: – «فهما مقهوران ذليلان. وإنَّ من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلُّها حتَّى لا يُوجد فيها إلاَّ رجل (7)فقيه أوْ رَجُلان »، انتقال نظر، لتكرار: «فهما مقهوران ذليلان».

ر: «الدين». (Y)

ب: «أشره. ي: «شرار». (4)

ي: «فاستعدَّ». (9)

ب، م: «الصبر». (1.)

ر: «وشرُّ الشهور وشرُّ السنين أقربما». (11)

ب، م: «الصبر». (11)

ر: + «فيه». (11)

ولا من القرآن (١) إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة، وهي خسراب من الهدى، علماؤهم شرّه (٢) مَن تَحْتَ أديم السماء. منهم خرجت الفتنة، وفيهم تعدد. ويقال سيأتي زمان (٣) تُكره فيه (٤) الموعظة، حتَّى يختفي فيه المؤمن بإيمانه، كما يُعَينفي الفاجر بفجوره، وحتَّى يُعَيرُ (٥) المؤمن بإيمانه، كما يُعَيرُ (١) الفاجر بفجوره. وليأتينَّ على الناس زمان يكون فيه الموت أحبَّ إلى العلماء من النهب الأحمر؛ حتَّى يأتي الرجل إلى (٧) قبر أحيه ويقول: يا ليتني مكانه (٨)، لا لكثرة زاد قدمه (٩)، ولا لرضًا عن نفسه، ولكن لكثرة الزلازل والنوازل».

أبو الربيع قال: «إذا فــسد النــاس وتغيَّــرت الجوامــع، فمــن صــلَّى وحــده كان له من (١٠) الأجر كمن صلَّى مع الجماعة».

وقال أيضا عف الله عنه: «إنَّ لمن صلًى مع الجماعة (١١) من الأجر خساً وعشرِين ضعفًا، ومن صلَّى وحده عند فساد الناس (١٢) فإنَّ (١٣)

<sup>(</sup>۱) ي: «الدين».

<sup>(</sup>٢) ي: «أشرُّ».

<sup>(</sup>٣) ي: - «ويقال سيأتي زمان».

<sup>(</sup>٤) ي: «فيهم».

<sup>(</sup>٥) ي: «يصير».

<sup>(</sup>٦) ي: «يفجر».

<sup>(</sup>۷) ي: - «إلى».

<sup>(</sup>٨) ر: «يا ليتني مكانك». ي: «كنت مكانك».

<sup>(</sup>٩) ي: «قومه».

<sup>(</sup>۱۰) ي: – «من».

<sup>(</sup>١١) ر: «وقيل يضاعف الله شأن من صلَّى مع الجماعة».

<sup>(</sup>١٢) ب، م: «وقال أيضا عفا الله عنه: إنَّ لمن صلَّى مع الجماعة من الأجر خمسًا وعشرين ضعفًا، ومن صلَّى وحده عند فساد الناس فإنَّ».

<sup>(</sup>۱۳) ي: «».

له من الأجر خمسين ضعفا»(١).

ويقال (٢): «العافية عـ شرة أجـزاء؛ تـ سعة منها في الـ صمت (٣)، وواحــد في اعتزال الناس».

قال أبو زكريا يحيى بن جعفر: «إذا ظهرت في الناس ثلاث حصال، إن قدرت أن تبكي الدماء (٥) فَابْكِ: إن قدرت أن تبكي الدماء (١) فَابْكِ: التمايل (١) والتهاجر والمعامع (٧)».

وروي عـن رسـول الله ﷺ أنَّـه (^) قـال: «لا يكـوننَّ أحــدكم (٩) إمَّعــة، أنا مع فلان، أنا مع فلان (' ' )، إن آمن آمنت، وإن كفر كفرت».

وكان (١١) أبو الربيع يـذكر أنَّ أوَّل هـذه (١٢) الأمَّـة شـرك، وآخرهـا (١٢) شرك (١٤)».

 <sup>(</sup>١) ر: - «ومن صلّى وحده عند فساد الناس فإنّ له من الأجر خمسين ضعفا».

<sup>(</sup>٢) ي: + «أيضا».

<sup>(</sup>٣) ر: «الصحة».

<sup>(</sup>٤) م: «قدت».

<sup>(</sup>٥) ي: - «الدماء».

<sup>(</sup>٦) ر: «التحايل».

<sup>(</sup>٧) ر، ي: «المطامع».

<sup>(</sup>۸) ب، م: - «أنه». ر: - «أنه قال».

<sup>(</sup>٩) ر: «أحد منكم».

<sup>(</sup>۱۰) ي: «أنا مع فلان»غير مكرر.

<sup>(</sup>۱۱) ر، ي: «وقال».

<sup>(</sup>۱۲) ر: - «هذه».

<sup>(</sup>۱۳) ب: - «وآخر».

<sup>(</sup>١٤) ي: «يشرك، وآخرها يشرك».

ضبط ومقارنة النصوص

وذكر أيضا أنَّ القيامة (۱) لا تقوم إلاَّ على دين أبي جهل، لعنه الله؛ وما حكم ذلك بجحود الله ولا(۲) إنكاره، ولا إنكار محمَّد (۲) همَّا ولكنَّ ذلك مُمَّا في يلقيه (۱) السيطان من الوسوسة في قلوهم، حتَّى يسشبهوا (۱) الله بخلقه، ويمثّلوه ببريَّته (۷)؛ كما كان ذلك من طوائف المذاهب (۱) الله بخلقه، وإن كانوا (۹) يقرُون له بألسنتهم؛ فلذلك ينبغي (۱) الله المذاهب في النظر في التوحيد والحجَّة ومعانيها، لكي ينفي عن (۱) الله ما لا يوصف به من صفات (۱) خلقه، ويثبته ويثبته على ما هو به من صفات (۱) خلقه، ويثبته (۱۱) على ما هو به من صفات (۱۱)

وذكر أبو الربيع أنَّ أبا<sup>(١٥)</sup> عبد الله محمَّد بن بكر ﷺ، كان يحرِّض تلاميـــذه على الاجتهاد والعزم، ويقول: «انظروا في هذه المسائل»، يعـــني التوحيـــد والكـــلام

<sup>(</sup>۱) ي: «الساعة».

<sup>(</sup>Y) (: - «لا».

<sup>(</sup>٣) ي: «وم ذلك لأنَّهم يجحدون الله وينكرون محمَّدًا».

<sup>(</sup>٤) م: «لما».

<sup>(</sup>٥) ي: «يلقى».

<sup>(</sup>٦) ب، م: «شبَّهوا».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «إلى بريته». ر: «برؤيته».

<sup>(</sup>٨) ي: «الملاهي».

<sup>(</sup>۹) ب، ر، م: «کان».

<sup>(</sup>۱۰) ر، ي: «يجب».

<sup>(</sup>۱۱) ب، ي: «على».

<sup>(</sup>۱۲) ر، ي: «صفة».

<sup>(</sup>۱۳) ر، ي: «يشبه».

<sup>(</sup>۱٤) ي: «صفته». ر: «صفة رجل».

<sup>(</sup>۱۵) ي: - «أبا».

والحجَّة، «لئلاَّ تعبدوا غير الله وأنتم تصومون وتصلُّون».

وذكر أبو الربيع أنَّ أبا عبد الله محمَّد بن مانوج ﷺ، قال: «لا تقوم الساعة إلاَّ على أناس<sup>(١)</sup> قليلين».

وقيل أيضا: «لا تقـــوم الـــساعة علـــى مـــسلم<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّهـــا عقوبــــة استئـــصال كفَّار آخر هـــذه الأمَّـــة(٢) لقولـــه تعـــالى: ﴿بَــلِ الـــسَّاعَةُ مَوْعِــــدُهُمْ وَالـــسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾(١).

نعوذ بالله من تهوين ما قاله (٥) المسلمون، ومن ذمِّ منا يأتونه (٦)، ومن تحسين القول، وتقبيح الفعل. ونـسأله أن يـصرف عنَّــا مــا لا خــير فيــه، ونرغب إليه أن يعصمنا من الخط\_إ والزُّلــل، ويمـــنُّ علينـــا بالتُّوبـــة مـــن الحوبـــة، ونسأله التجاوز والعفو والغفران(٧).

ر، ي: - «أناس». (1)

ي: «إلا على غير مسلم». م: - «إلا على أناس قليلين. وقيل أيضا: لا تقوم الساعة على مسلم»، انتقال (1) نظر. ر: «لا تقوم الساعة إلا على مسلم».

ي: «الأنَّها عقوبة لكفَّار هذه الأمَّة». ر: «كفَّار هذا الزمن». (٣)

سورة القمر: الآية ٤٦. (£)

ى: - «ما قاله». (0)

ب: «ما تيه». ي: «تأتيه». م: «يأتيه». (1)

حاءت هذه العبارة مختلفة مختلطة في النسخ حاولنا التوفيق بينها لتصحيحها. **(Y)** 

ففي نسخة (ب): «ونسأله أن يصرف عنَّا ما لا خير فيه أن ندركه. ونرغب إليه من الخطإ والزُّلل والتَّوبة مـــن الحوية، والتحاوز والعفو والغفران».

وفي نسخة (ر): «ونسأله أن يصرف عنًّا ما لا خير فيه، ونرغب إليه أن يعصمنا من الخطإ والزَّلل، ويمـــنَّ علينــــا بالتُّوبة عن الحياة، وتجاوز العفو والغفران». وفي نسخة (م): «ونسأله أن يصرف علينا ما لا حير فيه أن ندركه، ونرغب إليه من الخطإ والزَّلل والتَّوبة من الحبوة، والتجاوز والعفو والغفران». وفي نـــسخة (ي): «ونـــسأله أن يصرف عنًّا ما لا خير لنا فيه، ولا ندركه ولا نرغب إليه من الخطإ والزَّلل، والتَّوبة من الحيــــاة، وتجــــاوز العفــــو و الغفر ان».

وأن يؤتينا في همله اللذنيا(١) حمسنة، وفي الآخرة حمسنة، و(٢)يقينا عذاب النَّار.

ونسأله حاتمة حير، والتوفيق منه في جميع الأمور...(٣).

<٢٨٥> ق، تمَّ الكتـــاب بحمـــد الله وحـــسن عونـــه وتوفيقـــه على يد كاتبه إبراهيم بن سليمان الشمَّاخي النفوسي. في يوم خمسة عشر من جمادي (الأولي) سنة ١٣٠هـ

#### \* \* \*

ي: - «الدنيا». (1)

ي: + «أن». (1)

جاءت الخاتمة مختلفة في النسخ كما يأتي: (٣)

في نسخة (ب): «ونسأله خاتمة خيرٍ، والتوفيق في جميع الأمور. وأن يصلّي صلاة دائمة على سيِّدنا محمَّد خـــاتم النبيين، وعلى جميع المرسلين. والحمد لله ربِّ العالمين، تم وكمل بحمد الله وحسن عونه».

وفي نسخة (ر): «ونسأله خاتمة خير، والتوفيق منه في جميع الأمور، وأن يصلّي ويسِّم على سيدنا محمَّد ﷺ خاتم النبيين، وعلى جميع لمرسلين. والحمد لله ربِّ العالمين. انتهى ما وجدناه نقلا عن نسخة كتبها عمُّنا الشيخ الحاج سعيد بن بافو بيده، في ذي الحجَّة ١٢٧٨ هجرية. وقد وقع الفراغ من نقلها في يوم الخميس ٢٢ صفر الخير عام ۱۳۵۸هجریة یوافقه یوم ۱۳ أبریل سنة ۱۹۳۹ میلادیة، انتهی».

وفي نسخة (م): «ونسأله حاتمة خيرٍ، والتوفيق في جميع الأمور وأن يصلّي صلاة دائمة على سيدنا محمــــد خـــــاتم النبيئين وعلى جميع المرسلين. والحمد لله ربِّ العالمين».

النبيين وسلام على المرسلين. والحمد لله ربِّ العالمين».

ت. طالعا كتًا نسمع بكتاب تاريط أبي زكريا يحيى بن أبي بكر في ، وطالعا أرسلنا الأشعّة في إيجادة بكلٌ ما لدينا من القوى. وقد عثرنا بعد جهرد جهيد على نسخة منه، لا سمح الله لكاتبها، حيث إنّه أترفها بالغلط من أعجب العجاب(!). ولكن قد استعملنا في نسخه كلٌ ما لدينا من القوى في ترتيبه وتصحيحه. فاتى بحمد الله كما ترون، وإلى الآن نطلب من كلٌ من اطّلع على هذا الكتاب بعد إمعان النظر أن يصحّح كلٌ ما رأى فيه من الخلل والغلط، وأجرة على الله.

وتم (نــسط) هــذا الكتـاب بحمــد الله يــوم الأربعـاء ربيـع الأوَّل سنة ١٣٤٥هـ على يد كاتبه أبي راس عبد الله بن محمَّد الكاملي.





# الخاتمة

# أ- نتائج قسم الدراسة:

١-يعدُّ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسَّان بن عبد الله الوسياني شخصيَّة تاريخيَّة هامَّة لم تحظ بالاهتمام الكامل.

وكتابه «السير» بقي المورد الوحيد للتعرُّف على أنفاسه وأحاسيـــسه لإكمـــال التعرُّف على شخصيَّته المغمورة.

٢- يعدُّ الالتجاء إلى الجوانب الطبيعيَّة والدينيَّة والثقافيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة من أهمِّ أسباب التعرُّف على ما يمكن أن يكون مؤثِّرا مباشرا قريبا في تكوين شخصيَّته.

فقساوة الطبيعة بين جدب وخصب، والارتحال من مكان لآخر بين ظعن وإقامة، كلُّ هذا أكسبه التحدِّي ومغالبة صعوبات ذلك العصر.

كما أنَّ حلقات العلم المتماوجة التي تنتقل من مكان إلى آخر، بحثا عن الأمسن تارة، واختيارًا لنضارة الربيع، حيث الخصب والجُشْر مرَّة أخرى، أكسبت المنطقة علميَّة شاملة.

وهذا ما يسَّر لعالمنا التعرُّف على العلماء والطلبة عن كثب، فأمكن لـــه بـــذلك الكتابة عنهم، بعد الجلوس إليهم، أو الاستفسار عنهم.

٣- يعدُّ كتابه «السير» كتابا متميِّزا في منهجه، فقد خصَّص لكل ناحية تراجم

اختارها وانتقاها حسب إرادته، و لم ينتهج منهجا حوليًّا؛ وذلك بسرد الأحـــداث وتصنيف التراجم بالسنوات. ولا طبقيًّا، كذكر طبقات للتراجم ضمن عقود من الزمن. كما أنَّه أراد أن يبيِّن اهتمام المشايخ وطلبة العلــم بــالأخلاق الفاضــلة، والاستقامة التي أوصلتهم إلى درجة الأولياء الصالحين، الذين تلقوا كرامـــات مـــن المولى عزَّ وجلَّ، تدلُّ على رضاه عنهم.

٤ - من حلال النقد الخارجي والباطني، توصَّلنا إلى نتائج مهمَّة 🔃 في نظرنا 🗕 بالنسبة لمحموعة الوسياني، المؤلَّفة \_ في أغلب الأحيان \_ من ثلاثة كتب، فعزوناها إلى أصحاها بالأدلة المتاحة القاطع، بعد أن وقع الخلط بينها حقبا زمنيَّة طويلة، دون أن ينتبه إلى ذلك أغلب الدارسين؛ وبهذا ستتغيَّر عناوين كتب طالما تداولها الكتَّاب بأسماء خاطئة، لعدم انتهاج هذا النقد، والاستقصاء الدقيق المضني.

٥- تمكنًّا من تقويم سير الوسياني من خلال المقارنة بين المــصادر الـــسِّــيَريَّة الإباضيَّة، فوجدناها لا تقلُّ أهَمِّــيَّة عنها، وبالتالي فسير الوسياني تسدُّ ثغرة معتبرة وسطى بين كتب السير الإباضية، ومن خلال ذلك علمنا أنَّه لا يكتمل العقـــد إلاَّ باله اسطة المفقودة.

٦- أفضى استقصاؤنا في مجال البحث عن المخطوطات عبر العالم القديم (أوروبا، آسيا، إفريقيا) ـــ ومن بينها مخطوطة سير الوسياني ـــ إلى أنَّه توجد أعداد خـــارج الوطن تحتاج إلى حلب أصولها \_ لا صورها فقط \_ في أقرب وقت، بشتَّى الطرق الممكنة، شراء أو مبادلة.

٧- بعد مراجعات متعدِّدة للكتاب الثالث من مجموعـــة الوســـياني، ومقارنتـــه بالنسخ الخطيَّة الأخرى، ومراجعة شتَّى النسخ المطبوعة للتأكُّد من صاحبه، خاصَّة بعد إدراجه في سير أبي زكرياء، من قبل عبد الرحمن أيوب، وجعله جزءًا ثانيا لسير

الوسياني من قِبل إسماعيل العربي، تمكَّــنَّا أن نبيِّن هويَّة الكتاب الثالث من مجموعة الوسياني، ونعزوه إلى صاحبه \_\_ القنطراري \_\_ بعد أن نسب إلى مؤلِّفين مخــتلفين خطأً أو عمدًا.

٨- بعد أن أجرينا مقابلة للكتاب الثالث من مجموعة الوسياني بين النسخ الخطية والمطبوعة اكتشفنا أخطاء مهولة، في الأعلام والأماكن، وتصرُّفات في النصِّ، أثبتنا الصواب من النسخ في المتن، وتركنا الأخطاء في الهوامش.

٩- اكتشفنا جهلا بموضوع السير الإباضيَّة، وتسرُّعا في التحقيق من قِبل الدارسين الأكاديميِّين، وقد نالوا بما شهادات عليا وممتازة.

# ب- نتائج قسم التحقيق:

من جملة الحقائق التي أبرزها تحقيق سير الوسياني نتائج مهمَّة، منها:

- ذكر أحداث وتواريخ حديدة أثبتناها في فهرس الوقائع والأحداث، ومن ذلك: تحديد دقيق لوفاة بعض المشايخ بالساعة واليوم والشهر والسنة.
  - ذكر تراجم كانت مغمورة، انفرد بما الوسياني، أثبتناها في الملاحق.
    - ذكر أسماء نساء صالحات.
      - ذكر أسماء قرى مندثرة.
    - ذكر بعض المؤلَّفات، ضاعت وبقيت أسماؤها.
- إلقاء أضواء على المناطق التي ذكرها، فتبيَّن أنَّها مناطق زاخرة بالعلماء والمشايخ الذين أثروا المكتبات الإسلاميَّة، بشتَّى أنواع المؤلَّفات، ومن أهمِّها: ديوان غار أمجماج، وديوان أريغ، الموزَّعة بين مختلف مكتبات العالم.
- توضيح وجود تحارات إلى غرب إفريقيا، شارك فيها علماء وفقهاء كانوا

السبب في نشر الإسلام في وقت مبكّر هناك.

- أظهرت الدراسة أنَّ الفاطميِّين يضعون للإباضيَّة ألف حساب، فكان من ذلك أخذ المعزِّ لأبي خزر يغلي بن زلتاف معه إلى مصر، خوف ثورته.
- أوضحت الدراسة أنَّ بالمنطقة اهتمامًا بالمياه وبالعمارة، فظهر علم تقسسيم المياه، واهتمامًا بحقوق الجيران، وبحقوق الارتفاق، فظهر علماء اهتمُّوا بهذه الفنون.

بعد هذا العمل، لا يمكننا أن ندَّعي أننا استقصينا كلَّ شيء، فكلَّما زدنا خطوة في البحث تبيَّنت لنا أشياء تحتاج إلى مراجعة وإصلاح.

فمع العمل المتواصل الجادِّ ليل نهار، واستعمال أحدث الوسائل في الـضبط والبحث، واستفراغ الجهد نقول: إنَّ الأيَّام ستكشف لنا ما يحتاج إلى إصلاح أكثر، وضبط أدقّ.



# التوصيات

بعد هذا العمل لا يمكننا أن ندَّعِيَ أننا استقصينا كلّ شيء، فكلما تقدمنا خطوة في البحث تبينت لنا أشياء تحتاج إلى مراجعة وإصلاح.

فمع العمل المتواصل الجادّ ليل نهار، واستعمال أحدث الوسائل في الضبط والبحث، واستفراغ الجهد نقول: إن الأيام ستكشف لنا ما يحتاج إلى إصلاح أكثر، وضبط أدقيّ.

### جــ توصيات:

- بعد الرغبة في تحقيق المخطوطات التي قادتني إلى البحث عنها داخـــل القطــر
   وخارجه.
- وبعد التعرف على التريف الذي أودى بما تركه السلف من تراث زاخر، إتلافا ونهبا وإحراقا:
- أرى من الضرورة تحسيس المثقفين الدارسين المهتمين، والهيئات العليا في البحث العلمي بشتى التوصيات.
- ١ لفت نظر الهيئات المسؤولة في التعليم العالي والبحث العلمي إلى تــشجيع
   الباحثين لتحقيق المخطوطات، وترك ما يثبّط العزائم من شكليات وإداريّات.
- ٢- تخصيص دعم مادي للطالب أو الباحث الذي يرغب في إبراز التراث؛ لأنه يحتاج إلى تسخير طاقات كثيرة، مادية وأدبية لا يستطيعها بمفرده.
- ٣- تشجيع المحقق الجاد -مقابل ما يبذله- بشهادات وترقية سريعة تكون حافزا
   لغيره، حتى يتحوّل إلى ميدان جلب المخطوطات وتحقيقها.
- ٤ لفت نظر مخابر المخطوطات إلى استحداث بنك معلومات، متصل بالجامعات

- يحصي فيها المخطوطات وأماكنها مشيرا على كل ما سبق تحقيقه، مـــسليرا يومــــا بيوم، ويضاف إلى الخزانات والمخطوطات وما تم تحقيقه، أو هو بصدد التحقيق.
- ٥- لفت نظر المحابر إلى الاهتمام بما ضاع من مخطوطات، وبقي عنوانه فقــط
   للبحث عنه.
- ٦- تقديم اقتراح جريء إلى الهيئات العليا في الدولة لاستحداث وزارة للتراث
   الإسلامي والمخطوطات، على غرار ما هو في بعض الدول مثل: سلطنة عمان،
   وتسخير إمكانيات ضخمة مادية وأدبية.
- ٧- الاهتمام بجلب المخطوطات الإسلامية -الجزائر خاصة- من دول الخارج،
   شراء وتصويرا أو مبادلة.
- ٨- إيقاف نزيف بيع المخطوطات إلى الأجانب والسياح، والمتاجرين الجــشعين
   بأبخس الأثمان.
- ٩ تخصيص مديريات فرعية، تحتم بالمخطوطات والمخابر الخاصة بحا في كل ولاية من ولايات الوطن.
- ١٠ تسخير وسائل التصوير والحفظ والترميم ومبيدات الحشرات والقوارض،
   وبيعها للراغبين بأيسر الأسباب وأرخص الأثمان.
  - ١١- تكوين مرممين مخبريين في أرقى الدول.
- ١٢ تكثيف كليات العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بمقاييس لهتم بتحقيق المخطوطات، والاطلاع على كل جديد في الميدان.
  - ١٣- ربط أواصر صداقة بين مكتبات العالم والمخابر والباحثين في هذا الميدان.
    - ١٤ عقد أيام دراسية جادة مكثفة للاستفادة من الخبرات العالمية.
- ٥١- استحداث جواز سفر خاص بالباحثين عن المخطوطات، على غرار الجواز

الدبلوماسي، ومنح تذاكر سفر، وتيسير التأشيرات للحادين الذين حرموا منها إلى أقرب الأماكن، مثل: إسبانيا وبريطانيا، فضلا عن الأماكن البعيدة، كالهند وأزبكستان، وسان بطرسبورغ، حيث الكم الهائل من المخطوطات الإسلامية.

وبعد، فهذه توصيات موجهة إلى الجهات المعنية سهلة على الدولة، ومستحيلة على الباحثين، أرى أن أضمها إلى نتائج البحث لضرورتها؛ لأن تطبيقها يفتح آفاقا واسعة للبحث، ويحول الأفكار من الاعتناء برياضة الأقدام ورياضة الأحسام إلى رياضة العقول والأفهام. وبَدَلَ بَذْلِ الملايين في الطائرات والمآدب والفنادق الفحمة للسهرات السنة...، يوجه جزء منها إلى البحوث الجادة.

وفي الأخير نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون الجزائر مثالا يحتذى بها في العالم العربي والإسلامي، بإحياء تراثها الفكري الغنيّ قبل ضياعه إلى الأبد، وإثسراء المكتبات العالمية بما حقق بعد أن كان مغمورا بين كثبان الرمال.

﴿ وَقُلِ عَمْلُولَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَهُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَمَتُرَكُّونَ وَقَلِلْ مَا كُنتُمْ إِلَا عَمْلُونَ وَالشَّمَا حَةِ فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ التوبة: ١٠٠) .

والحمد لله ربِّ العالمين.





# الخاتمة

## أ- نتائج قسم الدراسة:

١-يعدُّ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسَّان بـن عبـد الله الوســياني شخصيَّة تاريخيَّة هامَّة لم تحظ بالاهتمام الكامل.

وكتابه «السير» بقي المورد الوحيد للتعرُّف على أنفاسه وأحاسيـــسه لإكمـــال التعرُّف على شخصيَّته المغمورة.

٢- يعدُّ الالتجاء إلى الجوانب الطبيعيَّة والدينيَّة والثقافيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة من أهمِّ أسباب التعرُّف على ما يمكن أن يكون مؤثِّرا مباشــرا قريبــا في تكــوين شخصيَّته.

فقساوة الطبيعة بين جدب وخصب، والارتحال من مكان لآخر بين ظعن وإقامة، كلُّ هذا أكسبه التحدِّي ومغالبة صعوبات ذلك العصر.

كما أنَّ حلقات العلم المتماوجة التي تنتقل من مكان إلى آخر، بحثا عن الأمــن تارة، واختيارًا لنضارة الربيع، حيث الخصب والجَشْر مرَّة أخرى، أكسبت المنطقــة علماء وعالمات، أفضت هذه الحركة إلى نهضة علميَّة شاملة.

وهذا ما يسَّر لعالمنا التعرُّف على العلماء والطلبة عن كثب، فأمكن لـــه بـــذلك الكتابة عنهم، بعد الجلوس إليهم، أو الاستفسار عنهم.

٣- يعدُّ كتابه «السير» كتابا متميِّزا في منهجه، فقد حصَّص لكل ناحية تراجم

اختارها وانتقاها حسب إرادته، ولم ينتهج منهجا حوليًّا؛ وذلك بسرد الأحداث وتصنيف التراجم بالسنوات. ولا طبقيًّا، كذكر طبقات للتراجم ضمن عقود من الزمن. كما أنَّه أراد أن يبيِّن اهتمام المشايخ وطلبة العلم بالأخلاق الفاضلة، والاستقامة التي أوصلتهم إلى درجة الأولياء الصالحين، الذين تلقوا كرامات من المولى عزَّ وجلَّ، تدلُّ على رضاه عنهم.

٤- من خلال النقد الخارجي والباطني، توصَّلنا إلى نتائج مهمَّة \_ في نظرنا \_ بالنسبة لمجموعة الوسياني، المؤلّفة \_ في أغلب الأحيان \_ من ثلاثة كتب، فعزوناها إلى أصحابها بالأدلة المتاحة القاطع، بعد أن وقع الخلط بينها حقبا زمنيَّة طويلة، دون أن ينتبه إلى ذلك أغلب الدارسين؛ وهمذا ستتغيَّر عناوين كتب طالما تداولها الكتَّاب بأسماء خاطئة، لعدم انتهاج هذا النقد، والاستقصاء الدقيق المضني.

٥- تمكنًا من تقويم سير الوسياني من خلال المقارنة بين المصادر السسيريَّة الإباضيَّة، فوجدناها لا تقلُّ أهم عنها، وبالتالي فسير الوسياني تسدُّ ثغرة معتبرة وسطى بين كتب السير الإباضية، ومن خلال ذلك علمنا أنَّه لا يكتمل العقد إلاَّ بالواسطة المفقودة.

7- أفضى استقصاؤنا في مجال البحث عن المخطوطات عبر العالم القديم (أوروبا، آسيا، إفريقيا) — ومن بينها مخطوطة سير الوسياني — إلى أنَّه توجد أعداد خرارج الوطن تحتاج إلى جلب أصولها — لا صورها فقط — في أقرب وقت، بشتَّى الطرق الممكنة، شراء أو مبادلة.

٧- بعد مراجعات متعدِّدة للكتاب الثالث من مجموعـــة الوســـياني، ومقارنتــه بالنسخ الخطيَّة الأخرى، ومراجعة شتَّى النسخ المطبوعة للتأكَّد من صاحبه، حاصَّة بعد إدراجه في سير أبي زكرياء، من قِبل عبد الرحمن أيوب، وجعله جزءًا ثانيا لسير

الوسياني من قِبل إسماعيل العربي، تمكَّــنَّا أن نبيِّن هويَّة الكتاب الثالث من مجموعة الوسياني، ونعزوه إلى صاحبه ـــ القنطراري ــ بعد أن نُسب إلى مؤلّفين مخــتلفين خطأً أو عمدًا.

٨- بعد أن أجرينا مقابلة للكتاب الثالث من مجموعة الوسياني بين النسخ الخطية والمطبوعة اكتشفنا أخطاء مهولة، في الأعلام والأماكن، وتصرُّفات في النصِّ، أثبتنا الصواب من النسخ في المتن، وتركنا الأخطاء في الهوامش.

٩ - اكتشفنا جهلا بموضوع السير الإباضيَّة، وتسرُّعا في التحقيق من قِبل الدارسين الأكاديميِّين، وقد نالوا بما شهادات عليا وممتازة.

## ب- نتائج قسم التحقيق:

من جملة الحقائق التي أبرزها تحقيق سير الوسياني نتائج مهمَّة، منها:

- ذكر أحداث وتواريخ جديدة أثبتناها في فهرس الوقائع والأحداث، ومن ذلك: تحديد دقيق لوفاة بعض المشايخ بالساعة واليوم والشهر والسنة.
  - ذكر تراجم كانت مغمورة، انفرد بما الوسياني، أثبتناها في الملاحق.
    - ذكر أسماء نساء صالحات.
      - ذكر أسماء قرى مندثرة.
    - ذكر بعض المؤلَّفات، ضاعت وبقيت أسماؤها.
- إلقاء أضواء على المناطق التي ذكرها، فتبيَّن أنَّها مناطق زاخرة بالعلماء والمشايخ الذين أثروا المكتبات الإسلاميَّة، بشتَّى أنواع المؤلَّفات، ومن أهمِّها: ديوان غار أمجماج، وديوان أريغ، الموزَّعة بين مختلف مكتبات العالم.
- توضيح وحود تجارات إلى غرب إفريقيا، شارك فيها علماء وفقهاء كانوا السبب في نشر الإسلام في وقت مبكّر هناك.

- أظهرت الدراسة أنَّ الفاطميِّين يضعون للإباضيَّة ألف حساب، فكان من ذلك أخذ المعرِّ لأبي خزر يغلى بن زلتاف معه إلى مصر، خوف ثورته.
- أوضحت الدراسة أنَّ بالمنطقة اهتمامًا بالمياه وبالعمارة، فظهر علم تقسيم المياه، واهتمامًا بحقوق الجيران، وبحقوق الارتفاق، فظهر علماء اهتمُّوا بهذه الفنون.

#### <del>\*\*\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*

بعد هذا العمل، لا يمكننا أن ندَّعي أننا استقصينا كلَّ شيء، فكلَّما زدنا خطوة في البحث تبيَّنت لنا أشياء تحتاج إلى مراجعة وإصلاح.

فمع العمل المتواصل الجادِّ ليل نهار، واستعمال أحدث الوسائل في السضبط والبحث، واستفراغ الجهد نقول: إنَّ الأيَّام ستكشف لنا ما يحتاج إلى إصلاح أكثر، وضبط أدقَّ.



# التوصيات

بعد هذا العمل لا يمكننا أن ندَّعِيَ أننا استقصينا كلّ شيء، فكلما تقدمنا خطوة في البحث تبينت لنا أشياء تحتاج إلى مراجعة وإصلاح.

فمع العمل المتواصل الجادّ ليل نهار، واستعمال أحدث الوسائل في الصبط والبحث، واستفراغ الجهد نقول: إن الأيام ستكشف لنا ما يحتاج إلى إصلاح أكثر، وضبط أدقّ.

## جــ توصيات:

- بعد الرغبة في تحقيق المخطوطات التي قادتني إلى البحث عنها داخـــل القطــر وخارجه.
- وبعد التعرف على التريف الذي أودى بما تركه السلف من تراث زاخر، إتلافا ونهبا وإحراقا:
- أرى من الضرورة تحسيس المثقفين الدارسين المهتمين، والهيئات العليا في البحث العلمي بشتى التوصيات.
- ١ لفت نظر الهيئات المسؤولة في التعليم العالي والبحث العلمي إلى تـشجيع الباحثين لتحقيق المخطوطات، وترك ما يثبط العزائم من شكليات وإداريّات.
- ٢- تخصيص دعم مادي للطالب أو الباحث الذي يرغب في إبراز التراث؛ لأنه يحتاج إلى تسخير طاقات كثيرة، مادية وأدبية لا يستطيعها بمفرده.
- ٣- تشجيع المحقق الجاد -مقابل ما يبذله- بشهادات وترقية سريعة تكون حافزا
   لغيره، حتى يتحوّل إلى ميدان جلب المخطوطات وتحقيقها.
- ٤- لفت نظر مخابر المخطوطات إلى استحداث بنك معلوماتي، متصل بالجامعات

- يحصي فيها المخطوطات وأماكنها مشيرا على كل ما سبق تحقيقه، مـــسليرا يومـــا بيوم، ويضاف إلى الخزانات والمخطوطات وما تم تحقيقه، أو هو بصدد التحقيق.
- ٥ لفت نظر المحابر إلى الاهتمام بما ضاع من مخطوطات، وبقي عنوانه فقط للبحث عنه.
- ٦- تقديم اقتراح جريء إلى الهيئات العليا في الدولة لاستحداث وزارة للتراث الإسلامي والمخطوطات، على غرار ما هو في بعض الدول مثل: سلطنة عمان، وتسخير إمكانيات ضخمة مادية وأدبية.
- ٧- الاهتمام بجلب المخطوطات الإسلامية -الجزائر خاصة- من دول الخارج،
   شراء وتصويرا أو مبادلة.
- ٨- إيقاف نزيف بيع المخطوطات إلى الأجانب والسياح، والمتاجرين الجــشعين
   بأبخس الأثمان.
- ٩ تخصيص مديريات فرعية، قمتم بالمخطوطات والمخابر الخاصة بحا في كلل ولاية من ولايات الوطن.
- ١٠ تسخير وسائل التصوير والحفظ والترميم ومبيدات الحشرات والقوارض،
   وبيعها للراغبين بأيسر الأسباب وأرخص الأثمان.
  - ١١ تكوين مرممين مخبريين في أرقى الدول.
- ١٢ تكثيف كليات العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بمقاييس تمتم بتحقيق المخطوطات، والاطلاع على كل جديد في الميدان.
  - ١٣- ربط أواصر صداقة بين مكتبات العالم والمخابر والباحثين في هذا الميدان.
    - ١٤- عقد أيام دراسية جادة مكثفة للاستفادة من الخبرات العالمية.
- ٥١- استحداث جواز سفر خاص بالباحثين عن المخطوطات، على غرار الجواز

الدبلوماسي، ومنح تذاكر سفر، وتيسير التأشيرات للحادين الذين حرموا منها إلى أقرب الأماكن، مثل: إسبانيا وبريطانيا، فضلا عن الأماكن البعيدة، كالهند وأزبكستان، وسان بطرسبورغ، حيث الكم الهائل من المخطوطات الإسلامية.

وبعد، فهذه توصيات موجهة إلى الجهات المعنية سهلة على الدولة، ومستحيلة على الباحثين، أرى أن أضمها إلى نتائج البحث لضرورتها؛ لأن تطبيقها يفتح آفاقا واسعة للبحث، ويحول الأفكار من الاعتناء برياضة الأقدام ورياضة الأحسام إلى رياضة العقول والأفهام. وبَدَلَ بَذْلِ الملايين في الطائرات والمآدب والفنادق الفحمة للسهرات السنة...، يوجه جزء منها إلى البحوث الجادة.

وفي الأخير نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون الجزائر مثالا يحتذى بها في العالم العربي والإسلامي، بإحياء تراثها الفكري الغنيّ قبل ضياعه إلى الأبد، وإثراء المكتبات العالمية بما حقق بعد أن كان مغمورا بين كثبان الرمال.

﴿ وَقُلِلَ عْمَلُولَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَحُّونَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَحُّونَ إِلَا اللَّهُ عَمَلُونَ التوبة: ١٠٥) .

والحمد لله ربّ العالمين.





## الملخص باللغة الفرنسية

### SYAR EL WASSYANI

Etudes des œuvres d'EL WASSYANI 1 Tome

Correction et comparaison du 2° et 3° Tomes.

Faite par l'étudiant

Omar ben lokmane Hamou SLIMANE BOUASBANA

Dirigé par:

Le Dr ABDELAZIZ FILALI

1426-1427 / 2005-2006

### **Introduction**

La biographie des savants a fait toujours l'objet de l'intérêt des communs et des particuliers, ceux qui les connaissent ont fait leurs chroniques, et ont écrit des livres.

Chaque pays musulman s'est intéressé à ses savants et chaque rite en a fait autant, exhibant leur passé glorieux.

Il est de notre devoir, nous les successeurs de régénérer ce qui a été effacé et étouffé, pour raviver la flamme de la foi.

Il est certain que les Ibadites ont comme les autres œuvrer avec abnégation pour faire connaître leurs savants et en faire l'éloge.

L'auteur du manuscrit

C'est Abourabi Souleiman Ibn Abdesalem Ibn Hassan Ibn Abdallah El Wassyani, d'après certains il était vivant l'an 557h/1161ap JC

Il a vécu à Castillila où il est probablement né il émigra à AJLOU (Oued Rhir) et fait partie de la tribu berbère de Bani Wassin.

Ses maîtres furent : Abou Mohammed Abdulah Ibn Mohamed El Laouati, Maksen Ibn El Kheir Ibn Mohamed El Djarami, Abouameur Othman Ibn Khelifa Essoufi El Marighni et Abounouh Salah Ezemrini.

Les motifs de la recherche sur ce sujet

- l'orientation plecoce des spécialistes.
- Le fait que le livre constitue un maillon complétant la série des chroniques chez les Ibadites.
- Le fait que cet ouvrage comble un vide dans la bibliothèque islamique.
- Le désir profond de récupérer de l'occident ce que le patrimoine culturel islamique à perdu.
- Parce que cette étude est maghrébine démontrant le lien solide entre les pays frères.

Les objectifs de la recherche

Faire apparaître un ouvrage datant de plus de neuf siècles.

- le fait que le sujet à pour but de donner aux génération futures une solide éducation islamique.

L'ouvrage

La chronique d'EL WASSYANI se compose de trois volumes ou d'un ouvrage qui comporte 3 livres qui lui sont attribués.

Le premier volume de l'ouvrage est d'EL WASSYANI.( ordre2).

Le deuxième volume est écrit par un disciple d'EL WASSYANI lui ayant survécu (ordre 3).

Le troisième volume de l'ouvrage est écrit par un individu qui a vécu après ABUZAKARIA et ABOURABI Souleyman Ibn Yekhlef El Mazati et avant EL WASSYANI et a habité KANTARAR (ordre 1).

Les étapes de la recherche

- 1- Rechercher les manuscrits et les grouper
- 2- Entrevue des savants et historiens et la visite des bibliothèques nationales et internationales.
- 3- Correction du texte et sa restauration à partir de toutes les copies.
  - 4- Comparer les copies entre elles et en choisir les plus correctes.
  - 5- Covriger les marges.
- 6- Déterminer les nomes des villes et des autres par un travail de logique.
  - 7- Etablir l'index.

La thèse

1ER FARTIE : L'ETUDE

Elle concerne les motifs du choix du sujet, son importance et les différents étapes déjà citées

Elle comporte une introduction, deux chapitres et des sections

L'introduction la présentation et la critique des études antérieurs concernant la chronique d'EL WASSYANI

Chapitre 1 : L'auteur scindé en deux sections

1ère section : l'environnement ayant influencé l'auteur

2ème section : la biographie,et son œuvre

Chapitre 2 : l'ouvrage

**1ère Section** 

Tère thème : la problématique d'avoir attribué les trois volumes à EL WASSYANI.

2ème thème : la description des manuscrits.

2ème section

L'importance de l'ouvrage parmi les sources ibadites maghrébines.

3ème Section

1ère thème : la méthode

2ème thème : le contenu.

2EME FARTIE : LA VERIFICATION :

Après avoir vérifié le 1ère Tome qui est initialement l'objet de la thèse, le 2ème Tome n'a pas été délaisse aussi.

Le 3ème Tome à été laissé en annexe, sans confrontation.

Il à été constaté en fin de compte qu'il a été défiguré par de nombreuses evreurs, de changement de titre et d'ouvrages ce qui à nécessite sa comparaison avec d'autres copies de base.

Les difficultés de l'étude

- la rareté des informations sur le sujet.
- La recherche des copies manuscrites dans différentes régions du globe : Pologne, Tunisie, Lybie, Egypte et Oman.
- La fatigue physique et morale due aux fréquents déplacements.
- La suspicion non fondée a causé la saisie d'une partie de mon travail dans la mosquée d'un pays frère.

Les résultats de l'étude

- Corriges les erreurs des scripts concernant les points et les lettres et compléter le manque du aux erreurs visuelles.
- Corriges par la suite, ce qui à induit en erreur les critiques et les chercheurs.
- Attirer l'attention sur l'erreur d'attribuer les ouvrages à d'autres auteurs.
- Rectifier les noms des auteurs et de leurs ouvrages par la logique et la critique.

- Mettre en évidence le manuscrits pour le bien de la recherche. Conclusion :

Le recherche du patrimoine islamique est un devoir urgent en matière d'histoire et du droit islamique pour consolider la base de la oumma islamique.

C'est de l'ingratitude et de la déconsidération que de rester les bras croisés devant le pillage de notre patrimoine et sa perte

L'œuvre des savants et chercheurs est insuffisant a sans le soutien des Etats, des responsables et des mécènes.

Le travail dans ce cadre est très fatiguant et fastidieux et n'est facilite que par l'abnégation et la foi Dis : « agissez ! dieu observera vos actions , ainsi que le prophète et les croyants. Vous ferez ensuite retour à celui qui connaît si bien toute chose. Invisible ou apparente. Vous serez par lui informés de toutes vos œuvres » sourate le verset: Repentir

(traduction Sadek MAZIGH)

### الملخص باللغة الإنجليزية

# SYAR EL WASSYANI Studies of works of EL WASSYANI 1 Divides into volumes Correction and comparison of the 2 and 3 Volumes prepared by the student Omar Ben lokmane Hamou SLIMANE BOUASBANA Directed by: Dr. ABDELAZIZ FILALI 1426-1427/2005-2006

### **Introduction**

The biography of the scientists was always the subject of the interest of the commun runs and of private individuals, those which know them made their chronicle, and wrote book each Moslem country was interested in its scientists and each rite did as much of it, to show their glorious past.

It is of our duty, us them successors to regenerate what was erased and choked, to revive the flame of the faith.

It is certain that Ibadites have like the other to work with abnegation to make known their scientists and to speak in praise of it The author of the manuscript. It is Abourabi Souleiman Ibn Abdesalem Ibn Hassan Ibn Abdellah El Wassyani, according to some it was Living the year 557h|116l ap JC It lived with castillila or it was probably born it emigrated in AJLOU(Oued Rhir) and belonged to the Berber tribe of Bani Wassin.

Its Masters were : Abou Mohammed Abdulah Ibn Mohamed El Laouati, Maksen Ibn El Kheir Ibn El Kheir Ibn Mohamed El Djarami, Abouameur Othman Ibn Khelifa Essoufi El Marighni and abounouh Salah Ezemrini.

### Reasons for research on this subject:

- the orientation be early of the specialists.
- The fact that the book constitutes a link supplementing the series of the chronicles at *Ibadites*.
  - The fact that this work fills a vacuum in the Islamic library
- The major desire to recover occident the this Islamic cultural inheritance with lost.
- Because this study is maghrébine showing the solid bond between the countries brothers.

### Objectives of research:

To reveal a work dating of more than nine centuries.

- the fact that the subject with for goal to give to the generation future a solid Islamic education.

### The work (the manuscrit of outhor)

The chronicle of *EL WASSYANT* is composed of three volumes or a work which comprises 3 books which are allotted to him.

The first volume of the work is EL WASSYANI (ordr2)

The second volume is written by a disciple of EL WASSYANI him having survived (ordre3).

The third volume of the work is written by an individual who lived after ABUZAKARIA and ABCURABI Souleyman Ibn Yekhlef El Mazati and before El WASSYANI and lived KANTARA (ordrel).

### Stages of research

- 1- To seek the manuscripts and to group them
- 2- Interview of the scientists and historians and the visit of the national and international libraries.
- 3- Correction of the text and its restoration starting from all the copies.
  - 4- To compare the copies between them and to choose most correct
  - 5- To do determaine the margins.
- 6- To determine the names of the cities and other by a work of logic.
  - 7- To establish the index.

# المُحَتَّويَات

# الجزء الثاني (٢)

# المجلد الرابع من الأطروحة:

| ٧٦٣(ر                          | (الكتاب الثالث من مجموعة الوسيانو          |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ٧٦٥                            | ضبط النصوص ومقارنة النسخ (ملاحظات)         |
| ئي الهواري ﷺ٧٦٨                | ذكر أخبار أبي محمد عبد الله بن مانوج اللما |
| جمي المزاتي ﷺ                  | ذكر أخبار أبي محمد ويسلان بن يعقوب الد·    |
| ٧٨٣                            | ذكر أخبار أبي جعفر أحمد بن خيران الحامِّي  |
| رر بن أبي وزجونر               | ذكر أخبار أبي الخطاب عبد السلام بن منصو    |
| ريت٧٩٩.                        | أخبار أبي صالح تبركت الياجراني من بني غس   |
| ن بکرن                         | ذكر بقية من جمل أخبار أبي عبد الله محمد بر |
| مخلّد وأبو خزر یغلی بن داود۸٤٧ | ذكر مسائل اختلف فيها أبو القاسم يزيد بن    |
| ٨٥١                            | فصل في أخبار ملتقطة                        |
| ٨٥٧                            | فصل آخر                                    |

### خاتمة و توصيات و ملخص باللغتين

| فصل اخر                                 |
|-----------------------------------------|
| فصل آخر                                 |
| فصل آخر                                 |
| ذكر قصة جغراف وما انتهى إلينا من أخباره |
| الخاتمة                                 |
| أ- نتائج قسم الدراسة                    |
| ب- نتائج قسم التحقيق                    |
| التوصيات                                |
| الملخصات باللغتين                       |
| المحتويات                               |



# الجزء الأوّل:

من دراسة وتحقيق: الجزء الأول من سير الوسياني،

والجزء الثاني

من مجموعة الوسياني في: الجزء الثاني، والكتاب الثالث، والخاتمة

ويليهما:

الجزء الثالث في .

الملاحق ، والفهارس

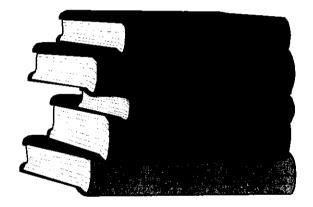